# المسيد برائي المسيد المسيد المسيد بالمسيد بالم

تَصْنْیَفُ الإمَامِ الْحَافِظِ أَبِیْ عَالِمُهُ دِنْ عَالِمُهُ دِالْحَاکِرِ النَّیْسَابُورِیْ رحمہ اللہ تعسائی ۲۲۱ ہے ۵۰۶ ھ

طبعة فريدة محقّفة منعّمة ، مقابلة على ثماني نسخ خطّية مقابدٌ ثامّة ، كما قوبلت على أربع نسخ خطّيةٍ من تلخص الدّهبّ المستدرك ، وقوبلت أسانيدها على إنحاف المهرة لابرجمر ، كما رومعت على مرويّات البيهغي عن الحاكم وأصول روا بإن المصنّف ، وبذا استكملت النّقص ، وعالجت الخلل الواقع في الطّبعات التي سبقتها كافة وبحاشية الكتاب تعليفات وتعقيبات كإمم الذّهبّ وابن حجر وابن الملقّن وغيرهم من أهل إملم .

> تَحَفِیْقُ وَ دِرَاسَتُهُ رافزیق رافعلمی لمکنب خدمَهٔ ارائمُـنَهُ

تَعَتَ إِشْرَافِ وَدِعَايَةِ **رُسُرِفِ بِنُمُحَدِنِجِيْبِ** الْطِهْرِيّ

> الحجُلَدُ الْجُامِسُ ٤٦١٩-٣٨٠٦

كاللينك إلى القولي

#### الطَّبْعَةُ الأَوْلَىٰ ١٤٣٩هـ-٢٠١٨م جميع الحقوق محفوظة



الجمهورية العربية السورية

دمشق - حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الشلاح

هاتف - 2235402 - فاكس - 2242340 - ص.ب - 31446

جوال - 00963944272501 - العلاقات العامة - 00963947320948

Email: darminhagkawem@hotmail.com Email: darminhagkawem@gmail.com

ISBN: 978-9933-9257-1-0

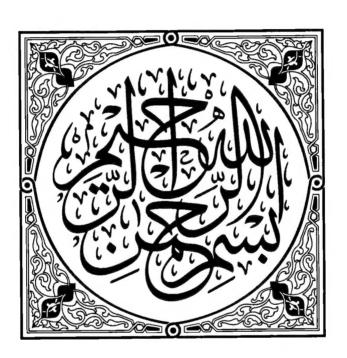

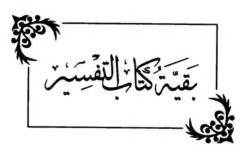

# تَفْسِيرُ سُورَةِ الرَّحْمَنِ بَشِيكِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيبِ

٣٨٠٦ - حرثًا أبو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَأَبُو مُسْلِمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَرَأُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شُورَةَ الرَّحْمَنِ عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى فَرَغَ، عَلْدِ اللهِ قَالَ: هَمَا لِي أَرَاكُمْ شُكُوتًا، لَلْجِنَّ كَانُوا أَحْسَنَ مِنْكُمْ رَدًّا، مَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَالَ: ﴿ فَالَّذِي اللهِ فَالُوا: وَلا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا وَكُلْ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا لَكَذِّبُونِ ﴾ ". إلّا قَالُوا: وَلا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَنَا وَكُذَبُونِ ﴾ ". إلّا قَالُوا: وَلا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا وَكُذَبُونَ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا وَكُذَبُونِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا وَكُذَبُونٍ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا وَكُونُ الْمُنْكَانُ الْحَمْدُ "." فَلَكَ الْحَمْدُ "".

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٠٧ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا وَكِيعٌ وَيَخْيَى بْنُ آدَمَ، قَالًا: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّذَ ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ أَنَا فَهُ لَهُ مَنَ عَيْرُهُ (''. قَالَ: لَا يُسَمَّى أَحَدٌ الرَّحْمَنَ غَيْرُهُ (''.

<sup>(</sup>١) وقد تكررت هذه الآية في سورة (الرحمن) فوق الثلاثين مرة بداية من الآية رقم ١٣٠.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۳/ ٥٤٥-٣٧٠٧)، وزهير بن محمد التميمي يروي عنه أهل الشام
 مناكير.

<sup>(</sup>٣) (مريم: آية ٦٥).

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٥-٨٤٩٥)، وهذا الحديث مكرر مع الحديث رقم (٣٤٥٨)
 سندا ومتنا.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٠٨ - حرثُمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدْلُ، ثَنَا اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدْلُ، ثَنَا اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو غَسَّانَ، قَالَا: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ (١٠. عَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ (١٠. قَالَ: بِحِسَابٍ وَمَنَاذِلَ ٢٠٠.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٠٩ أخمر أ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ (٣، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ ﴾ (٣. قَالَ: النَّجْمُ: مَا أَنْجَمَتِ الْأَرْضُ، وَالشَّجَرُ: مَا كَانَ عَلَى سَاقٍ (٥).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨١٠ - أَصْرِنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ "، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: السَّمُومُ: الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الْجَانُ، جُزْءٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) (الرحمن: آية ٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٢ – ٨٥١٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (عن حجاج) ساقط من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) (الرحمن: آية ٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٤٣٥ - ١٥٢٨).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: منهال ضعفه ابن معين ١.

 <sup>(</sup>٧) هو: عمرو بن عبد الله الأصم الوادعي الكوفي، تفرد عنه أبو إسحاق السبيعي، ولم
 يخرج له الشيخان.

سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ (١).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨١١ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَجَلَّا: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ ''. قَالَ: إِنَّ مِمَّا خَلَقَ اللهُ لَلُوْحًا مَحْفُوظًا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، دَفَّتَاهُ مِنْ يَاقُونَةٍ حَمْرَاءَ، قَلَمُهُ بُرُ ''، وَكِتَابُهُ نُورٌ، يَنْظُرُ فِيهِ كُلَّ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، دَفَّتَاهُ مِنْ يَاقُونَةٍ حَمْرَاءَ، قَلَمُهُ بُرُ ''، وَكِتَابُهُ نُورٌ، يَنْظُرُ فِيهِ كُلَّ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، دَفَّتَاهُ مِنْ يَاقُونَةٍ حَمْرَاءَ، قَلَمُهُ بُرُ ''، وَكِتَابُهُ نُورٌ، يَنْظُرُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي فَي كُلِّ نَظْرَةٍ مِنْهَا يَخْلُقُ، وَيَرْزُقُ، يَوْمٍ هُو فِي وَيُحْمِي وَيُمِيتُ، وَيُعِزُّ وَيُذِلَّ، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ كُلِّ يَوْمٍ هُو فِي فَالِهُ ﴾ ''.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨١٢ - أَضْمِ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ فَتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ (٧). قَالَ: جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلسَّابِقِينَ، وَجَنَّتَانِ

إتحاف المهرة (٤/ ٢٩ - ٣٩١٣).

<sup>(</sup>٢) (الرحمن: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ كلها، ولعل الصواب: «نور» أو: «برق»، كما في مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: اثلاثة وستينا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٢ –٧٥٨٧).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: اسم أبي حمزة ثابت، وهو واه بمرة»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل الثمالي ضعيف»، وسيأتي برقم (٣٩٥٩).

<sup>(</sup>٧) (الرحمن: آية ٤٦).

مِنْ فِضَّةٍ لِلتَّابِعِينَ (١٠). (١)

٣٨١٣ - أخمر أ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ كَاللهِ بْالْبَطَائِنِ، مَنْ إِسْتَبْرَوْ ﴾ ". قَالَ: أُخبِرْتُمْ بِالْبَطَائِنِ، فَكَيْفَ بِالظَّهَائِرِ؟ ".

صَحِيحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨١٤ - صرمي أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ الْحَافِظُ بِمَكَّةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَعَلَّنُ بْنُ سُوَّادِ السَّرْحِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ، أَخْبَرْنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي وَهْبِ، أَخْدُرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ وَ السَّمْحِ، عَنْ أَلِيَا قُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ (١٠) سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّهَ الْمَوْآةِ، وَإِنَّ أَذْنَى لُؤْلُوَةٍ عَلَيْهَا وَالْمَعْرِبِ، وَإِنَّهَا يَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا، يَنْفُذُهَا لَتُضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، وَإِنَّهَا يَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا، يَنْفُذُهَا

(١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مسلم» أي على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١١٤ - ١٢٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (ز) (و) (ص): «هبيرة بن مريم» مصحف، وهبيرة لم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٤) (الرحمن: آية ٥٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٩٩٩ - ١٣٢٨١).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «غيلان»، وعلان لقب: علي بن أحمد بن سليمان بن ربيعة، أبو الحسن المصرى.

<sup>(</sup>٧) قوله: «ثنا» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٨) (الرحمن: آية ٥٨).

<sup>(</sup>٩) في (ز) و(م)، والتلخيص: «وجهها».

بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ١٠٠٠.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨١٥ - ٣٨٦ - عَرُمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ - إِمْلَاءً - ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدِ " وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ فِي قَوْلِ اللهِ فَجَلَّلَ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ مَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ ". قَالَ: كَانَ عَرْشُ اللهِ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ جَنَّةً، ثُمَّ اتَّخَذَ دُونَهَا أُخْرَى، ثُمَّ أَطْبَقَهُمَا عِرْشُ اللهِ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ جَنَّةً، ثُمَّ اتَّخَذَ دُونَهَا أُخْرَى، ثُمَّ أَطْبَقَهُمَا بِلُولُوهَ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِل: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ ". قَالَ: وَهِي الَّتِي فَالَ اللهُ وَعَبَلَان ﴾ ". قَالَ: وَهِي الَّتِي لَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨١٦ - أَصْبَرُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ وَجَالًا: ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلُّ وَرُمَّانُ ﴾ (١٠).

إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٦-٥٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: دراج صاحب عجائبا.

<sup>(</sup>٣) هو: عنبسة بن سعيد بن الضريس، الأسدي، أبو بكر الكوفي ثم الرازي.

<sup>(</sup>٤) (هود: آية ٧).

<sup>(</sup>٥) (الرحمن: آية ٦٢).

<sup>(</sup>٦) (السجدة: آية ١٧).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٢ – ٧٥٨٨).

<sup>(</sup>٨) (الرحمن: آية ٦٨).

قَالَ: نَخْلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا زُمُرُّدٌ '' أَخْضَرَ، وَكَرَانِيفُهَا ذَهَبٌ أَحْمَرُ، وَسَعَفُهَا كِسُوةٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ، وَثَمَرُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ أَوِ الدِّلَاءِ، وَشَمَرُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ أَوِ الدِّلَاءِ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ، وَلَيْسَ لَهَا عَجْمٌ '''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>۱) في (ز): اجذوعها من زمردا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٣ – ٧٥٨٩).

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ بشِيبِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيبِ مِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨١٨ - صَرَّنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا صَفُوانُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَ يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ يَنْفَعُنَا بِالْأَعْرَابِ وَمَسَائِلِهِمْ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ يَنْفَعُنَا بِالْأَعْرَابِ وَمَسَائِلِهِمْ، أَقْبَلَ أَعْرَابِي يَوْمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي الْقُرْآنِ شَجَرَةٌ مُؤْذِيَةٌ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي الْجُرَابِي يَوْمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي الْقُرْآنِ شَجَرَةٌ مُؤْذِيَةٌ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنْ فَي الْجَرَةُ مُؤْذِية شَجَرَةً تُؤْذِي صَاحِبَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ فِي سِدْرِ عَنْضُودِ ﴾ (")، قَالَ: السِّدْرَةُ، فَإِنَّ لَهَا شَوْكًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ فِي سِدْرِ عَنْضُودٍ ﴾ (")، قَالَ: السِّدْرَةُ، فَإِنَّ لَهَا شَوْكًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ فِي سِدْرِ عَنْضُودٍ ﴾ (")، يَخْضِدُ اللهُ شَوْكَةُ، فَإِنَّ لَهَا شَوْكًا. فَقَالَ مَسُوكُ إِنَّهُ أَمَرَةً، فَإِنَّهَا تُنْبِتُ ثَمَرًا يُفْتَقُ الثَّمَرُ مَعَهَا يَخْوِدُ اللهُ مُولِهُ مُرَادًا يُعْتَقُ الثَّمَرُ مَعَهَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ مُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٨/ ٢٤٣–٩٣٠٤)، وقد تقدم في تفسير هود (٣٣٥١) من مسند ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) (الواقعة: آية ٢٨).

عَنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لَوْنًا، طَعَامٌ، مَا مِنْهَا لَوْنٌ يُشْبِهُ الْآخَرَ "".

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨١٩ - أَخْمِرْ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ "، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَسَنِ "، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَظِلِ مِن يَعْبُومٍ ﴾ "، قَالَ: مِنْ دُخَانٍ أَسْوَدَ ". الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَظِلِ مِن يَعْبُومٍ ﴾ "، قَالَ: مِنْ دُخَانٍ أَسْوَدَ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٢٠ - حرث الأُسْتَادُ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ ﴿ اللَّهُ مَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٦ – ٦٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «الحسين» مصحف، فهو: إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي.

<sup>(</sup>٣) (الواقعة: آية ٤٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٣٧ – ٩٠٨٤).

<sup>(</sup>٥) يعني: محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي الفقيه، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) في (ز): "بشر بن خاقان"، وفي (ص): "بشر بن خابان"، وفي سائر النسخ، والتلخيص، والإتحاف، والسنن الكبرى (٢/ ٣١٨)، وشعب الإيمان (٣٩٨/١)، للبيهقي عن المصنف: "بشر بن جابان"، لكن في مصنف عبد الرزاق (٢/ ٤٥٢) الذي روى الحاكم من طريقه: "شداد بن جابان"، وبذا ذكره الإمام أحمد في العلل (١/ ٣١٨)، والبخاري في تاريخه (٢/ ٢٢٨)، وابن أبي حاتم في الجرح (٤/ ٣٣١) وابن حبان في الثقات (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>V) (الواقعة: آية ٥٨ و ٥٩).

رَبِّ - ثَلَاثًا- ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَحُرُنُونَ ﴿ مَا نَتُدَ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَعَنُ الْرَائِمُونَ ﴾ ''. قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ أَفَرَءَ يَنْدُ ٱلْمَاءَ اللَّذِي تَثَرَبُونَ ﴾ ''. قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ اللَّهُ يَوْلُونَ ﴾ ''. قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ اللَّهُ يَعُنُ ٱللَّهُ يَرُلُونَ ﴾ ''. قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ اللَّهُ عَنُ ٱللّهُ يَرْلُونَ ﴾ ''. قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ اللّهُ عَنُ ٱللّهُ يَوْرُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا أَنْمُ اللّهُ مَا أَنْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٢١ - أَصْمِ فِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ لَيَا اللَّهَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَاءِ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُولِلَّةُ اللَّهُ اللللْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٢٢ - أَخْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ، فَانْطَلَقَ إِلَى حَاجَةٍ، فَتَوَارَى عَنَّا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ،

<sup>(</sup>١) (الواقعة: آية ٦٣ و ٦٤).

<sup>(</sup>٢) (الواقعة: آية ٦٨ و ٦٩).

<sup>(</sup>٣) (الواقعة: آية ٧١ و ٧٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٣٣٤–٣٤١٤).

<sup>(</sup>٥) (الواقعة: آية ٧٥).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٧ - ٧٤ ٥٣)، وانظر حديث رقم (٢٠٠١).

قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ('') لَوْ تَوَضَّأْتَ فَسَأَلْنَاكَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَقَالَ: سَلُوا، فَإِنِّي لَسْتُ أَمَسُّهُ، إِنَّمَا يَمَسُّهُ الْمُطَهَّرُونَ. ثُمَّ تَلا: ﴿إِنَّهُ, لَقُرْءَانُ كَوْمَ اللهُ الْمُطَهَّرُونَ. ثُمَّ تَلا: ﴿إِنَّهُ, لَقُرْءَانُ كَوْمَ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٢٣ - حدثي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ " الْمُقْرِئُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ عَامِرَ الْغَافِقِيُّ، عَدَّثِنِي إِيَاسُ بْنُ عَامِرَ الْغَافِقِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرً " الْجُهَنِيِّ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَسَيِّحْ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ " . قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» . فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ " قَالَ: «اجْعَلُوهَا فِي شُجُودِكُمْ» . فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ " قَالَ: «اجْعَلُوهَا فِي شُجُودِكُمْ» .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «يا أبا عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٢) (الواقعة: آية ٧٧ إلى ٧٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٥٥ – ٩١٨ ٥).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): (زيد) مصحف.

<sup>(</sup>٥) في (ز): السمعت عامر ».

<sup>(</sup>٦) (الواقعة: آية ٧٤ و ٩٦).

<sup>(</sup>٧) (الأعلى: آية ١).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١١/ ١٨٥-١٣٨٦).

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْحَدِيدِ بشِيبِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِيبِ

٣٨٢٤ - صرّمًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا ذَرِّ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ يَوْذَنُ لَهُ فِي السُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ فِي السُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَعْرِفُ أُمّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمْمِ، وَأَنْظُرُ عَنْ شِمَالِي، فَأَعْرِفُ أُمّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمْمِ، وَأَنْظُرُ عَنْ يَعْرِفُ أُمّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمْمِ، وَأَنْظُرُ عَنْ يَمْونَ أَنْ الْأُمْمِ، وَأَنْظُرُ عَنْ يَعْرِفُ أُمّتِي الْأُمْمِ، وَأَنْظُرُ عَنْ يَعْرِفُ أُمْتِي فَعْرُفُ أُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ مُؤْتُونَ مُنْ أَمْرِ الْوُضُوءِ، وَأَعْرِفُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وَأَعْرِفُهُمْ بَيْورِهِمُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ هُ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٢٥- أخْمِرْ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) في (و): الأحدهم".

<sup>(</sup>٢) في (م) والتلخيص: اوأعرفهما.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٨٣ – ١٦١٣٩).

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ (''، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ الْمِنْهَانِ ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (". قَالَ: يُؤتُونَ نُورُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ، وَأَدْنَاهُمْ فَالَ: يُؤتُونُ نُورُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِبْهَامِهِ يُطْفَأُ (") مَرَّةً وَيُوقَدُ أُخْرَى (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٢٦ - صرمً أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُؤذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ مُؤذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ مُؤذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ مُؤذِّنِ بَيْتَهُم بِسُورٍ لَلهُ بَاللهُ بَاللهُ وَيَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) يعنى: إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى الكوفي.

<sup>(</sup>٢) (الحديد: آية ١٢).

<sup>(</sup>٣) في (ز)، و(م): «يطفأه».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٣/ ١٣١٦٢).

 <sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن هاشم بن أبي العباس الرملي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص) و(م): «الشرق».

<sup>(</sup>٧) (الحديد: آية ١٣).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤٢ - ٦٧٨)، وسيأتي برقم (٩٠٤٢).

 <sup>(</sup>٩) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر، وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله هناك، ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر: عن سعيد، =

٣٨٢٧ - صرّمًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَ إِسْلَامِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَعَاتَبَهُمُ اللهُ إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ: ﴿ وَلَا بَنُ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ: ﴿ وَلَا بَنْ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ: ﴿ وَلَا بَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

٣٨٢٨ - أَخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ('')، أَنَّ عَائِشَةَ وَقَلَّتُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كَانَ أَهْلُ الْأَعْرَجِ ('')، أَنَّ عَائِشَةَ وَقَلَّتُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كَانَ أَهْلُ الْمُعْرَةِ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّابِّةِ، وَالدَّارِ». ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ مَا الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا الطِّيرَةُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّابِّةِ، وَالدَّارِ». ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ مَا الْمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّابِي فَي الْمَرْأَةِ، وَالدَّابِ مِن قَبْلِ أَن

<sup>=</sup> عن زياد بن أبي سودة قال: رئى عبادة على سور بيت المقدس يبكي، وقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله ﷺ أنه رأى جهنم. فهذا المرسل أجود».

<sup>(</sup>۱) (الحديد: آية ۱٦)، وهذه قراءة رويس وحده ﴿تكونوا﴾ بالخطاب، وقرأ الباقون ﴿يكونوا﴾ بالغيب، انظر شرح طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ص٣١٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٨٢-١٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) قد أخرجه مسلم (٨/ ٢٤٣) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن ابن مسعود بنحوه.

<sup>(</sup>٤) هو: مسلم بن عبد الله البصري، مشهور بكنيته، من رجال التهذيب.

نَبْرَأُهَا أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٢٩ أَخْمِ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْدَ لَانِيُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا سَمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةً ﴾ (٣. قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا هُو يَحْزَنُ وَيَفْرَحُ، وَلَكِنْ مَنْ جَعَلَ الْمُصِيبَةَ صَبْرًا، وَجَعَلَ الْفَرَحَ (٣ شُكْرًا (٣).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٣٠ - صرمً مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنِ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنِ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ عَفَلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يَحْيَى (١)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ شُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: هِ وَجَمَلُنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ الْبَعُوهُ وَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةُ الْبَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِد إِلَّا الْبَيْنَ اللَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْهِد إِلَّا الْبَيْعَاةَ وَضَوْنِ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَنَاتَيْنَا اللّذِينَ ءَامَنُوا

<sup>(</sup>١) (الحديد: آية ٢٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٠٤-٢٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٣) (الحديد: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م)، والتلخيص: «الحزن».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٣ - ٨٥١٦).

<sup>(</sup>٦) هو: عقيل بن يحيى الجعدي، أنكروا عليه هذا الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: «ويشبه أن يكون أعرابيا إذا روى عن الحسن البصري قال دخلت على سلمان الفارسي! فلا يحتاج أن يُسألَ عنه».

مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾ (١). قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْةٍ: "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ(") -ثَلَاثَ مِرَارِ - قَالَ: «هَلْ تَدْرِي أَيُّ عُرَى الإِيمَانِ أَوْنَقُ؟». قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَوْنَقُ الإيمَانِ الْوَلايَةُ فِي اللهِ بِالْحَبِّ فِيهِ وَالْبُغْضِ فِيهِ، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ "" -ثَلَاثَ مِرَارٍ - قَالَ: «هَلْ تَدْرِي أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟». قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ عَمَلًا إِذَا فَقِهُوا فِي دِينِهِمْ، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ». قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ -ثَلَاثَ مِرَارِ- قَالَ: «هَلْ تَدْرِي أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟». قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ، وَإِنْ كَانَ يَزْحَفُ عَلَى اسْتِهِ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، نَجَا مِنْهَا ثَلَاثٌ، وَهَلَكَ سَائِرُهَا، فِرْقَةٌ آزَتِ ١٠٠ الْمُلُوكَ، وَقَاتَلَتْهُمْ عَلَى دِينِ اللهِ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتَّى قُتِلُوا، وَفِرْقَةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ بِمُوَازَاةِ الْمُلُوكِ، فَأَقَامُوا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمِهِمْ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى دِينِ اللهِ وَدِينِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَقَتَلَتْهُمُ الْمُلُوكُ، وَنَشَرَتْهُمْ بِالْمَنَاشِيرِ، وَفِرْقَةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ بِمُوَازَاةِ الْمُلُوكِ وَلا بِالْمُقَامِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمِهِمْ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى دِينِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَسَاحُوا فِي الْجِبَالِ، وَتَرَهَّبُوا فِيهَا، فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا

<sup>(</sup>١) (الحديد: آية ٢٧).

<sup>(</sup>٢) في (و) والتلخيص: البيك رسول الله البدون حرف النداء.

<sup>(</sup>٣) في (و) والتلخيص: «لبيك رسول الله» بدون حرف النداء.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٤٧): «أي قاومتهم. يقال: فلان إزاء لفلان: إذا كان مقاوما اله»

كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآة رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَاۚ ﴾. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ ''. فَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَصَدَّقُونِي، وَالْفَاسِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي وَصَدَّقُونِي، وَالْفَاسِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي وَجَحَدُونِي ﴾ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) (الحديد: آية ٢٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٢٠–١٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ليس بصحيح؛ فإن الصعق وإن كان موثقا؛ فإن شيخه منكر الحديث، قاله البخاري».

#### بشِيبِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِيبِ مِ

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ

٣٨٣١ - صرّمً الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَيْقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَيْقُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنِ " الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنِ " الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَيَخْفَى أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةً كَلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَبَةَ وَيَخْفَى تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيّ بَعْضُهُ، وَهِي تَشُولُ: يَا عَلَيْ بَعْضُهُ، وَهِي تَشُولُ: يَا عَلَيْ بَعْضُهُ، وَهِي تَشُولُ: يَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ لَهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَهِي تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ لَهُ رَسُولَ اللهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ لَهُ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِي، اللَّهُمَّ إِنِي أَشُكُو إِلَيْكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جَبْدِيلُ هِؤُلَاءِ الْآيَاتِ: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱلللهُ قَوْلَ ٱلَّذِي تَجْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ ". وَزَوْجُهَا أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا:

٣٨٣٢- صَرُّنُاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ

 <sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «عن معن» مصحف، فهو: محمد بن أبي عبيدة عبد الملك بن معن بن
 عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي.

<sup>(</sup>٢) (المجادلة: آية ١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١٠/١١-٢١٩٦١).

هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتِ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ السَّامِتِ، وَكَانَ أَوْسٌ امْرَءًا بِهِ لَمَمٌ، فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ امْرَأَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٣٣ - حدثُمُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي الْمُو أَبِي كَرِيمَةً "، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: (ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ﴿ يَرْفَعُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٣٤ - أَخْمِ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا يَخْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهُ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهُ : إِنَّ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهُ : إِنَّ فِي كَتَابِ اللهِ لَآيَةً، مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ، وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، آيَةُ النَّجْوَى: وَيَابِ اللهِ لَآيَةً النَّجْوَى: وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، آيَةُ النَّجْوَى: ﴿ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، آيَةُ النَّجْوَى: ﴿ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، آيَةُ النَّجُوى: ﴿ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، آيَةُ النَّجُوى: وَيَابُ اللهِ لَآيَةً النَّجْوَى: وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، آيَةً النَّجُوى: وَيَابُ اللهِ لَآيَةَ النَّعْقِيلُ وَاللَّهُ اللَّهِ لَكُونَ عَنْدِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ إِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ، فَنَاجَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَكُنْتُ كُلَّمَا وَلَا يَعْشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَنَاجَيْتُ النَّبِي عَنْدِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ، فَنَاجَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ وَكُونَا إِنَالِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣٣–٢٢٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو: السكن بن أبي كريمة بن زيد التجيبي الزميلي.

<sup>(</sup>٣) (المجادلة: آية ١١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٣ – ٨٥١٧).

<sup>(</sup>٥) (المجادلة: آية ١٢).

نَاجَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَايَ دِرْهَمَا، ثُمَّ نُسِخَتْ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا أَحَدٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ مَأَشَفَقَتُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَتَونكُرُ صَدَقَتْ ﴾ (١٠. الْآيَةَ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٣٥ - صرّمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ظِلِّ حُجْرَةٍ، وَقَدْ كَادَ الظِّلُّ أَنْ يَتَقَلَّصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ، فَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ كَادَ الظِّلُ أَنْ يَتَقَلَّصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ إِنْسَانٌ، فَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ إِنْسَانٌ، فَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ أَزْرَقُ بِعِيْنِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا جَاءَكُمْ فَلَا تُكَلِّمُوهُ ". فَلَمْ يَلْبَنُوا أَنْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ أَزْرَقُ أَعْوَرُ، فَقَالَ: ﴿عَلامَ تَشْتُمُنِي أَنْتَ بِهِمْ، فَانْطَلَقَ فَدَعَاهُمْ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا وَمَا فَعَلُوا حَتَّى يَنْجُونَ "، فَقَالَ: ﴿ يَقُ مَنْ مَنْ فَلَا اللهِ عَلَيْهِمْ مَلُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَحَالُكَ؟ ". فَقَالَ: ﴿ يَقَلُ اللهِ عَلَيْهُ مُ الله عَلَيْهِمْ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ مَا اللهِ عَلَيْهُمْ مُلُولُ الله وَعَلَى الله وَمَا قَالُوا وَمَا فَعَلُولُ كَذَى اللهُ عَلَيْهُمْ مُ الله جَيْفُونَ لَكُرَّ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى مَنَ عَلَى مَنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ أَلْكَذِبُونَ ﴾ (١٠٠٠) فَعَلُونَ لَكُرْ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُمْ مُلُولُ كَا اللهُ عَلَيْهُمْ مُلُولًا كَنْ فَلَ مَنْ عُلُولًا عَلَى مَنْ عَلَى مَنَ عُلَا مَنَ عَلَى مَنْ عُلُولًا عَلَى اللهُ الْكَذِبُونَ كُونَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٣٦ صَرَّ فَي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّائِبُ بْنُ حُبَيْشِ (١)

<sup>(</sup>١) (المجادلة: آية ١٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٤١٥ – ١٤٥٨٥).

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة غير واضحة في كافة المخطوات، والتلخيص، والمثبت هو قراءة إجتهادية.

<sup>(</sup>٤) (المجادلة: آية ١٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٣ – ٧٥٩٠).

<sup>(</sup>٦) في (و): «خنيس»، وفي التلخيص: «حنش».

الْكَلَاعِيُّ، عَنْ مَعْدَانِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ " قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ فَقُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَسْكَنُكَ؟ فَقُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلا بَدْوٍ لا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيَةَ» "ا.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

<sup>(</sup>١) في (و): «العمري».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۲/ ۹۷ - ۱٦١٦٤).

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم برقم (٨١٧)، وفي (٨٥٧) بإسناده ومتنه.

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ الْفَاضِلُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي ذِي الْحِجَّةِ، سَنَةَ أَرْبَعِمِاتَةٍ.

# وَمِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ بَشِيهِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِيهِ

٣٨٣٧ - أخْمِ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ غَزْوَةً بَنِي النَّضِيرِ -وَهُمْ طَائِفَةٌ النَّهُودِ - عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ، وَكَانَ مَنْزِلُهُمْ وَنَخْلُهُمْ بِنَاحِيةِ الْمَدِينَةِ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنِي تَلَيْ الْمَعْقِ الْجَلَاءِ، وَعَلَى أَنَّ لَهُمُ مَا الْمَدِينَةِ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنَى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ، وَعَلَى أَنَّ لَهُمُ مَا أَقَلَتُهُمْ اللهِ عَلَى الْجَلَاءِ، وَعَلَى أَنَّ لَهُمُ مَا أَقَلَتْ اللهِ الْمَعْقِ وَالْأَمْوَالِ إِلَّا الْحَلْقَةَ - يَعْنِي: السِّلَاحَ - فَأَنْزَلَ اللهُ أَقَلَتِ الْإِبلُ مِنَ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْوَالِ إِلَّا الْحَلْقَةَ - يَعْنِي: السِّلَاحَ - فَأَنْزَلَ اللهُ أَقَلَتِ الْإِبلُ مِنَ الْأَمْتِعَةِ وَالْأَمْوَالِ إِلَّا الْحَلْقَةَ - يَعْنِي: السِّلَاحَ - فَأَنْزَلَ اللهُ فَلَا أَقَلَى اللهُ مِنَ الْأَمْتِي وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لِلْأَوْلِ ٱلْمَثْرُ مَا فَلْ الشَيْعُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ هُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مَعْمَ عَلَى الشَّامِ، وَكَانُوا مِنْ سِبْطٍ لَمْ يُصِبْهُمْ جَلَاءٌ فِيمَا خَلَا، وَكَانَ اللهُ قَلْ كَنَا عَلَيْهُمْ ذَلِكَ الْعَلْمُ فِي الدُّنِيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّبْعِ، وَلَا اللهُ عَلَى الشَّامِ ". وَكَانَ جَلَاقُهُمُ ذَلِكَ أَوْلَ حَشْرٍ فِي الدُّنْيَا إِلَى الشَّامِ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

<sup>(</sup>١) (الحشر: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٥٨-٢٢٢١٥).

<sup>(</sup>٣) قال البيهقى في دلائل النبوة (٣/ ١٧٨) بعد أن رواه عن المصنف: «كذا قال عن =

٣٨٣٨ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الدُّبَّاءِ، ابْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَقَّتِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَقَّتِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا اَنَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوأً ﴾ (١١٠. ١١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٣)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ.

٣٨٣٩ - صرمً عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَرِيُّ بِهِمَذَانَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ "، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُهْدِي لِرَجُل " مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُهْدِي لِرَجُل " مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُهْدِي لِرَجُل " مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ يَعْقُ رَأْسُ شَاةٍ، فَقَالَ: "إِنَّ أَخِي فُلَانًا وَعِيَالَهُ أَحْوَجُ إِلَى هَذَا مِنَا». قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى هَذَا مِنَا». قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى هَذَا مِنَا». قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى مَذَل يَبْعَثُ بِهِ وَاحِدٌ إِلَى آخَرَ، حَتَّى تَدَاوَلَهَا سَبْعَةُ أَبْيَاتٍ، حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى الْأَوْلِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِمُ الْمُولُ اللهُ إِلَى آخِوِ الْآيَةِ "." إِلَى آخِو الْآيَةِ "."

<sup>=</sup> الزهري عن عروة عن عائشة، وذكر عائشة فيه غير محفوظ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) (الحشر: آية ٧).

 <sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٤٤٩ - ٤٧٤) و (٧/ ١٨٤ - ٧٥٩١).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: منصور خرج له مسلم.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو إسماعيل الوصافي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (ز): «أهدى رجل».

<sup>(</sup>٦) (الحشر: آية ٩).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٨/ ١٥٦–١٠١٧٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٤٠ - صَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّي، ثَنَا أَبُو بَدْدٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زُبَيْدِ"، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ" بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: النَّاسُ عَلَى مُصَرِّفِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ" بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: النَّاسُ عَلَى فَلَاثِ مَنَازِلَ، فَمَضَتْ مِنْهُ " انْتَتَانِ، وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَأَحْسَنُ مَا أَنْتُمْ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي بَقِيَتْ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ اللهُ مَا أَنتُمْ كَائِنُونَ وَهَذِهِ عَنْ لَا يَعْدُولُ مِنْ لَلْهُ قَرَأً: ﴿ وَالْمَهَاجِرُونَ، وَهَذِهِ مَنْزِلَةٌ قَدْ مَضَتْ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالَّذِينَ بَوَمُ وَاللَّهِ مَنْ لَكُونُوا بِهَذِهِ مَنْزِلَةٌ مُ وَقَدْ مَضَتْ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالَّذِينَ بَوَمُ وَاللَّهِ مَنْ لِللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ بَوَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ اللّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ مُ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا إِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ النَّتِي بَقِيَتْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي بَقِيَتْ هُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا إِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ النَّتِي بَقِيَتْ اللَّهُ مَا أَنْتُمْ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا إِهْذِهِ الْمَنْزِلَةِ النَّتِي بَقِيَتْ هُذِهِ الْمَنْزِلَةِ النَّتِي بَقِيَتْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

 <sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: قلت: عبيد الله ضعفوه».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي الكوفي، وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن سعد» سقط من (ز) و(و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (م): المنهم".

<sup>(</sup>٥) (الحشر: آية ٨).

<sup>(</sup>٦) (الحشر: آية ٩).

<sup>(</sup>٧) (الحشر: آية ١٠).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٥/ ١٣١ – ٥٠٥٧).

٣٨٤١ - أخْمِرْ أَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقَ، وَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا التَّوْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلُولِيِّ "، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي اللهِ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: وَأَنَّ امْرَأَةً زَيَّنَتْ لَهُ نَفْسَهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ، فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: اقْتُلْهَا؛ فَإِنَّهُمْ إِنْ ظَهَرُوا عَلَيْكَ افْتُضِحْتَ، فَقَتَلَهَا، فَدَفَنَهَا، فَجَاءُهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: اقْتُلْهَا؛ فَإِنَّهُمْ إِنْ ظَهَرُوا عَلَيْكَ افْتُضِحْتَ، فَقَتَلَهَا، فَدَفَنَهَا، فَجَاءُهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: أَنَا الَّذِي زَيَّنْتُ لَكَ فَذَهَبُوا بِهِ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ إِذْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: أَنَا الَّذِي زَيَّنْتُ لَكَ فَلَا اللهُ وَجَالًا: ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ فَاسُجُدْ لِي سَجْدَةً أُنْجِيكَ، فَسَجَدَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَالًا: ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>۱) وكذا في شعب الإيمان عن المصنف (٣١٩/٦)، وكذا رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة (٣١٤/١٦)، والمطالب العالية (٣٢٦/١٥) –وقع في المطالب: عن أبي حميد بن عبد الله السلولي! –، وقال البوصيري: «هذا إسناد فيه مقال؛ حميد بن عبد الله السلولي لم أقف له على ترجمة»، وهو تصحيف قديم، وصوابه: نهيك بن عبد الله السلولي، كما في أصل الرواية في تفسير عبد الرذاق (٣/ ٣٠٠) وترجم له بذلك ابن سعد والبخاري وابن أبي حاتم وابن حبان، وانظر ما كتبناه عليه في ملحق رجال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) (الحشر: آية ١٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٣٦٥–٣٠٤).

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ

### وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْإَمْتِحَانِ

٣٨٤٢ - أَخْمِ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَعَبْلُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَعَبْلُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَعَلَيْهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَصْمَلُونَ بَعِيدُ ﴾ (١٠. فِي مُكَاتَبَةِ تَلْقُولَ إِلْتِهِ مِنَا أَبِي بَلْتَعَةً وَمَنْ مَعَهُ إِلَى كُفّارِ قُرَيْشٍ يُحَذِّرُونَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلّا قَوْلَ عَلَى الْحَقِيمُ لِأَبِيهِ ﴾ (١٠ فَي بَلْتَعَةً وَمَنْ مَعَهُ إِلَى كُفّارِ قُريْشٍ يُحَذِّرُونَهُمْ. وَقُولُهُ: ﴿ إِلّا قَوْلَ إِلَى كُفّارِ قُريْشٍ يُحَذِّرُونَهُمْ. وَقُولُهُ: ﴿ وَيَنَا لَا يَتَعَلَنَا فِيتَنَا لِلْمُشْوِكِينَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَنَا لَا يَتَعَلَنَا فِيتَنَا فِي كُفّارِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ ﴾ (٢٠ نُهُوا أَنْ يَتَأَسُوا بِاسْتِغْفَارِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ ، فَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَنَا لَا يَتَعَلّنَا فِيتَنَا لِيَتِيعَ كَفَرُوا ﴾ (٣٠ لَا تُعَدِّبُنَا بِأَيْدِيهِمْ وَلَاءِ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا (١٠ وَلَا بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِكِ، فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانُوا هَوُلَاءِ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا (١٠ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٤٣ - أَخْمِرُ اللَّهُ وَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ(''، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي

<sup>(</sup>١) (الممتحنة: آية ١ إلى ٣).

<sup>(</sup>٢) (الممتحنة: آية ٤).

<sup>(</sup>٣) (الممتحنة: آبة ٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٣٦-٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): «جرير بن عطاء بن السائب»!.

قَوْلِهِ عَجَالًا: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ''. قَالَ: فِي صُنْعِ إِبْرَاهِيمَ كُلِّهِ إِلَّا فِي الاِسْتِغْفَارِ '' لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٤٤ - أَخْهِرُ الْهُ الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيً الْعَزَّالُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مُضْعَبُ بْنُ عَلِيُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مُضْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ بِنْتُ [عَبْدِ] " ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ بِنْتُ آسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلِ عَلَى ابْنَتِهَا بِهَدَايَا: ضِبَابًا، وَسَمْنًا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ طَلَقَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدِمَتْ عَلَى ابْنَتِهَا بِهِدَايَا: ضِبَابًا، وَسَمْنًا، وَسُمْنًا، وَسَمْنًا، وَلَوْ بَعْرَفِي مُنْ مَنْ مَنْ مَلْ وَلَهُ اللهُ وَيَعْفِي وَلَا يَتَهُمْ وَاللهِ وَيَعْفِي وَلَا لِيْ اللهِ وَيَعْفِي وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْفِرُهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَوْ اللهُ وَيَعْفِرُ اللهُ وَاللّذِينَ لَمْ يُقَالِلُهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَا اللهُ وَيَعْفِرُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْكُولُمْ اللهُ وَلَا لَكُولُ اللهُ وَالْدَيْنَ لَمْ وَاللّذِينَ لَمْ يُقَالِقُولُ مَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَالْمِلْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُ اللهُ وَلَا لَوْلُولُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا لَوْلُولُ اللهُ وَلَا لَوْلُولُ اللهُ وَلَا لَوْلُولُ اللهُ وَلَا لَوْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الممتحنة: آية ٦).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «استغفاره».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٤ - ٢٥٩٧).

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و(و) و(ص): اعلى بن الحسين والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت كما في مصادر التخريج وكتب التواريخ.

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(م) والتلخيص: (أمها).

<sup>(</sup>V) (الممتحنة: آية A).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٦/ ١١٤ – ٧٠٨١).

٣٨٤٥ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ (١) أَخْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي.

وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْل الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ، حَدَّثَنِي أَخِي (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً بْن عَبْدِ شَمْس، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ أَتَى بِهَا وَبِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نُبَايِعُهُ، فَقَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا فَشَرَطَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ عَمِّ، وَهَلْ عَلِمْتَ فِي قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الْعَاهَاتِ أَوِ الْهَنَّاتِ شَيْئًا؟ قَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: إِيهِنْ فَبَايِعْنَهُ، فَإِنَّ بِهَذَا يُبَايِعُ "، وَهَكَذَا يَشْتَرِطُ، فَقَالَتْ هِنْدٌ: لَا أَبَايعُكَ عَلَى السَّرِقَةِ، إِنِّي أَسْرِقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي، فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَكَفَّتْ يَدَهَا حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي شُفْيَانَ، فَتَحَلَّلَ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو شُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا وَلَا نِعْمَةً. قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا كَانَتْ فِئَةٌ أَبْغَضَ إِلَىّ مِنْ فِئَتِكِ وَلَا أَحَبَّ أَنْ يُبِيحَهَا اللهُ وَمَا فِيهَا، وَاللهِ مَا مِنْ فِئَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعَمِّرَهَا اللهُ وَيُبَارِكَ فِيهَا مِنْ فِتَتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَأَيْضًا وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بكر) غير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الحميد بن أبي أويس. من رجال التهذيب

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «قال هكذا نبايع».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ٣٠–٢٣٣٢٤).

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَ وَالرَّحِيمِ

# وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ سَبَّحْ الصَّفِّ

٣٨٤٦ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضِرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأُوْزَاعِيَّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُهُ (ا: أَيُّ الأَعْمَالِ قَلَلَ: الْبَكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُهُ (ا: أَيُّ الأَعْمَالِ قَلَلَ: الجَمَّمَعْنَا فَتَذَاكُرْنَا، فَقُلْنَا: أَيْكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُهُ (ا: أَيُّ الأَعْمَالِ أَكْبُ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُهُ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (م): «ليسأله».

<sup>(</sup>٢) قوله: افجمعنا عير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٣) (الصف: آية ١ و ٢).

آخِرِهَا(")، قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَزْدِيُّ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ: وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، قَالَ أَنُو بَكْرِ بْنُ الْحَاكِمُ: وَأَنَا أَقُولُ: قَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، قَالَ الْحَاكِمُ: وَأَنَا أَقُولُ: قَرَأَهَا عَلَيْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، وَقَدْ قَرَأَهَا عَلَيْنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، وَقَدْ قَرَأَهَا عَلَيْنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، وَقَدْ قَرَأَهَا عَلَيْنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٤٧ - أخْمِرْ أَنَا مُحَمَّدُ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَسُو ذَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَاعَدَ عِيسَى الْمَنْكُمُ أَصْحَابَهُ اثْنَيْ عَشَرَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَاعَدَ عِيسَى الْمَنْكُمُ أَصْحَابَهُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنْ عَيْنٍ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ، وَذَكَرَ رَجُلًا فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنْ عَيْنٍ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ، وَذَكَرَ حَدِيثًا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَأَنْزَلَ اللهُ فَجَلَّا: ﴿ فَآيَدُنَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُومِمْ فَأَصْبَحُوا فَلَى عَدُومِمْ فَأَصْبَحُوا اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) قوله: «قال أبو إسحاق الفزاري: وقرأها علينا الأوزاعي من أولها إلى آخرها» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ١٧٨ – ٧١٨٤).

<sup>(</sup>٣) (الصف: آبة ١٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٨١ – ٥٨٥٧).

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ

### بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِبِ مِ

٣٨٤٨ - أَخْمِرُ اللَّهُ بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِئُ (()، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةً (()، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَكْتُوبَةٌ فِي التَّوْرَاةِ بِسَبْعِمِائَةِ آيَةٍ: ﴿ يُسَبِّعِمِائَةِ آيَةٍ: ﴿ يُسَبِّعِمَانَةِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَإِزِ ٱلْمَحْكِمِ ﴾. أوَّلُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ (().

٣٨٤٩ أَصْرِرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ أَبُو جَهْلِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُو يُصَلِّي، فَقَالَ: أَلُمْ أَنْهَكَ عَنْ أَنْ تُصَلِّي يَا مُحَمَّدُ؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ نَادِيًا فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ أَنْ تُصَلِّي يَا مُحَمَّدُ؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ نَادِيًا مِنْ مَنْ أَنْ تُصَلِّي يَا مُحَمَّدُ؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ نَادِيًا مِنْ مَنْ أَنْ تُصَلِّي يَا مُحَمَّدُ اللّهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتُهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ (\*). وَاللهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتُهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ (\*).

<sup>(</sup>١) هو: ابن سعد بن عثمان الدشتكي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو صالح الكندي الكوفي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ٥٧٠-٢٥٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) (العلق: آية ١٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٦-٥٨٥)، وانظر صحيح البخاري (٦/ ١٤٧).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

• ٣٨٥- صرَّما أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَطِيلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَقْصِرُوا هَذِهِ الْخُطْبَةَ. يَعْنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٥١ - أَخْمِرُ لَا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِيدٍ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: هَانَ رَسُولُ اللهِ يَسِيدٍ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: هَانُ رَسُولُ اللهِ يَسِيدٍ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِيدٍ بْنِ أَبِي أَبِي أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسِيدٍ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَلْمِهُ مَا اللهُ عَلَى قَلْبِهِ إِسْ أَبِي أَبِيهِ مَا اللهُ عَلَى قَلْدِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى قَلْدِهِ اللهُ عَلَى قَلْدِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَلْدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَتُهُ عَلَى قَلْمِ اللهِ عَلَى قَلْمُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (ز): «طبع على قلبه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ١٣٠-٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: يعقوب واه».

### وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ

### بشِيهِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِب مِ

٣٨٥٢ - أَخْمِرُ الْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ(') بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَزْدِيِّ (''، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ مَعَنَا نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ، وَكَانَ الْأَعْرَابُ يَسْبِقُونَا، فَيَسْبِقُ الْأَعْرَابِيُّ أَصْحَابَهُ، فَيَمْلَأُ الْحَوْضَ، وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً، وَيَجْعَلُ النَّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الْأَعْرَابِيّ، فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ، فَانْتَزَعَ حَجَرًا، فَفَاضَ، فَرَفَعَ الْأَعْرَابِيُّ خَشَبَةً، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الْأَنْصَارِيِّ، فَشَجَّهُ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ، فَأَخْبَرَهُ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ - فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ. يَعْنِي الْأَعْرَابَ، وَكَانُوا يُحَدِّثُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ الطَّعَام، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا انْفَضُّوا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ، فَأْتُوا مُحَمَّدًا بِالطُّعَام، فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، قَالَ زَيْدٌ: وَأَنَا رِدْفُ عَمِّي، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ وَكُنَّا

(١) في (ز): اعبد الله.

 <sup>(</sup>۲) ويقال فيه: أبو سعد، وثقه ابن حبان، وأخرج له الترمذي وابن ماجة، وعنه إسماعيل بن
 عبد الرحمن بن أبى كريمة السدي.

أَخْوَالَهُ ١١، فَأَخْبَرْتُ عَمِّي، فَانْطَلَقَ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَلَفَ، وَجَحَدَ، فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَذَّبَنِي، فَجَاءَ إِلَىَّ عَمِّي، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ أَنْ مَقَتَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَذَّبَكَ الْمُسْلِمُونَ، فَوَقَعَ عَلَىَّ مِنَ الْغَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ قَطُّ، فَبَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَقَدْ خَفَقْتُ بِرَأْسِي مِنَ الْهَمِّ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي. فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي أَنَّ لِيَ بِهَا الْخُلْدَ أُوِ الدُّنْيَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكُر لَحِقَنِي، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ: مَا قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا غَيْرَ أَنْ عَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: أَبْشِرْ، ثُمَّ لَحِقَنِي عُمَرُ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لِأَبِي بَكْرِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ: ﴿ قَالُوا نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ (١). حَتَّى بَلَغَ: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ﴾ ". حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ ﴾ ((). (()

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مُتَابِعًا لِأَبِي إِسْحَاقَ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): اوكنا حوله!.

<sup>(</sup>٢) (المنافقون: آية ١).

<sup>(</sup>٣) (المنافقون: آية ٧).

<sup>(</sup>٤) (المنافقون: آية ٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٩٤٥ – ٤٧٠٩).

مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (١٠٠٠ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِطُولِهِ، وَالْإِسْنَادُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) البخاري في التفسير (٦/ ١٥٢)، وأخرج هو ومسلم (٨/ ١١٩) حديث أبي إسحاق عن زيد بن أرقم كما ذكر المصنف.

## وَمِنْ تَهْسِيرِ سُورَةِ التَّغَابُنِ بشِيهِ مِرَاللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ الرَّحِيةِ

٣٨٥٣ - حَرَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ، الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَدْ أَخْرَجَ (١) مسْلِمٌ حَدِيثَ الْأَعْمَشِ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ (١٠).

٣٨٥٤ - أَخْمِرُ اللهِ زَكَرِيَّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٠)، أَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ (١٠)، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِلَّ مِنْ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿إِلَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى، المعروف بابن كناسة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (التغابن: آية ٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ١٦٧ - ٢٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «أخرج» بغير قد.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨/ ١٦٥) من حديث جرير والثوري عن الأعمش به بدون ذكر الآية، وانظر حديث رقم (١٢٧٢) و(٣٧٢٨).

<sup>(</sup>٦) في (ز): «يحيى بن إبراهيم»!.

<sup>(</sup>٧) هو: العنقزي.

أَزْوَنِهِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ﴾ ''. فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَسْلَمُوا، فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ، فَأَتُوا الْمَدِينَة، فَلَمَّا قَدِمُوا أَسْلَمُوا، فَأَبُو اللهِ عَلَيْ رَأَوْهُمْ قَدْ فَقِهُوا''، فَهَمُّوا أَنْ يُعَاقِبُوهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلَّلَ: ﴿ وَإِن تَعَقُواْ وَتَعْفِرُواْ ﴾ '''. ''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٥٥ - حرثما عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى (")، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ اللّهِ عَبْدُ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴾ ("). وَإِنِّي امْرُؤٌ مَا قَدَرْتُ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ يَدَيَّ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ ("). وَإِنِّي امْرُؤٌ مَا قَدَرْتُ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ يَدَيَّ شَيْءٌ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَتْنِي هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَكَرْتَ شَيْءٌ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَتْنِي هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَكَرْتَ اللهُ فِي الْقَرْآنِ فَلَيْسَ كَمَا قُلْتَ، اللّهِ عَبْدُ اللهِ عَيْرِكَ أَوْ مَالِ أَخِيكَ فَتَأْكُلَهُ ﴿ وَأَمَّا مَا ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ فَلَيْسَ كَمَا قُلْتَ، وَلِكَ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى مَالِ غَيْرِكَ أَوْ مَالِ أَخِيكَ فَتَأْكُلَهُ ﴿ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (التغابن: آية ١٤).

 <sup>(</sup>٢) يعني: رأو الناس ممن سبقوهم إلى الهجرة قد فقهوا في دين الله، وكانوا قد تخلفوا عن
 الهجرة بسبب منع أزواجهم وأولادهم لهم.

<sup>(</sup>٣) (التغابن: آية ١٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٣ – ٨٥١٨).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «ابن المثنى»، وهو معاذ بن المثنى العنبري.

<sup>(</sup>٦) (التغابن: آية ١٦).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ١٤٨ - ١٢٤٥٧).

٣٨٥٦ - صرًّا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة "، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَقُولُ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "يَقُولُ اللهُ عَبْدِي فَأَبَى أَنْ يُقْرِضَنِي، وَلا يَدْرِي، يَقُولُ: وَادَهْرَاهُ، وَادَهْرَاهُ، وَأَنَا الدَّهْرُ». ثُمَّ تَلا أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَ اللهِ عَبْكِ: ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللهَ فَرْضًا كَمْ اللهِ عَبْكِ: ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللهَ فَرْضًا كَمْ اللهِ عَبْكِ: ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللهَ فَرْضًا كَمْ اللهِ عَنْكَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ ﴾ "."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) في (ز): اسلمة، وهو: محمد بن مسلمة بن الوليد، أبو جعفر الواسطى.

<sup>(</sup>٢) (التغابن: آية ١٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٨٠–١٩٣٠).

### وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الطَّلَاقِ

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّجِيمِ

٣٨٥٧ - أَخْرُواْ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الصَّنْعَانِيُّ الْ بِمَكَّة ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ بَنِ أَلِي رَافِعٍ -مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَاسٍ قَالَ: طَلَقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَة أُمَّ رُكَانَة ، ثُمَّ نَكَحَ امْرُأَة مِنْ مُزَيْنَة ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُغْنِي عَنِي عَنِي هَذِهِ الشَّعْرَة الْخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا - فَأَخَذَتْ الْمُولَ اللهِ عَلَيْ إِلَّا مَا تُغْنِي عَنِي هَذِهِ الشَّعْرَة اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَعَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَلَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَيْنَهُ إِلَا طَلَقْتُمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «أخبرني».

<sup>(</sup>٢) في (ز): «أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني».

 <sup>(</sup>٣) قوله: "ثنا علي بن المبارك الصنعاني» ساقط من (ز) و(و) و(ص)، وألمثبت من (م)
 والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: ايزيدا.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «محمد بن عبد الله».

<sup>(</sup>٦) (الطلاق: آية ١).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٨٨٥ – ١٩٥٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٥٨ - أَخْمِرْ فِي الْأَسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ"، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَة، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَة، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ إِلَّا اللَّهُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ إِلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَمْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٣٨٥٩ - أَخْبِرُوا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرَّ: الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرَّ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْشَبُ فَقَالَ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ عَتَى نَعَسْتُ، فَقَالَ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ عَتَى نَعَسْتُ، فَقَالَ: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ عَتَى نَعَسْتُ، فَقَالَ: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ عَتَى نَعَسْتُ، فَقَالَ: ﴿ وَمَن يَتَقِ

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: محمد واه، والخبر خطأ؛ عبد يزيد لم يدرك الإسلام"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: بل منكر"، وقد تقدم في الطلاق (٢٨٤١، ٢٨٤٢) من حديث عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ونافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فجعله النبي عليه واحدة، وقال أبو داود (٣/ ٧١): "وهو أصح لأنهم ولد الرجل؛ وأهله أعلم به".

<sup>(</sup>٢) هو: حسان بن محمد.

<sup>(</sup>٣) (الطلاق: آية ١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٩/ ٥٨ ٣-١١٤١٩).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كامل قال أبو داود: رميت بكتبه، وقال أحمد: ما أعلم أحدا يدفعه بحجة»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لفظ المتن بيت موزون من غير قصد».

<sup>(</sup>٦) (الطلاق: آية ٢ و ٣).

أَبَا ذَرِّ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

مُحْمَدُ بْنِ خَالِدِ السَّكُونِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرِ" الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ" الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَيْدُ بْنُ كَثِيرِ" الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَيْدُ بْنُ كَثِيرِ" الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيةَ"، عَنْ يَعْفُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيةَ"، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَمَن يَتَقِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَوَلَ مِنْ أَشْجَعَ، اللهِ يَعْفَلُ لَهُ مَرْبُعًا ﴿ وَمَن يَتَقِ كَا يَعْتَسِبُ ﴾ ("). فِي رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ، كَانَ فَقِيرًا، خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ، كَثِيرَ الْعِيَالِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ وَاصْبِرْ ». فَلَمْ يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى كَانَ الْعَدُو أَصَابُوهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَيْقِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ لَهُ بَعْنَم لَهُ كَانَ الْعَدُو أَصَابُوهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَيْقِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ اللهَ وَمَعْنِ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا، وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ، فَنَالَتُ الْعُرَادُ : ﴿ وَمَن يَتَقِ اللهَ وَالْمُولُ اللهِ عَبْرَهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ : «الْمُنْ اللهُ عَنْهَا» وَمُن يَتَقِ اللهَ وَمُن يَتَقِ اللهُ وَمُن يَتَقِ اللهَ وَمُن يَتَقِ اللهُ وَمُن يَتَقِ اللهُ وَمُن يَتَقِ اللهُ وَمُن يَتَقِ اللهُ اللهُ عَنْهَا،

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۲۱۸/۱٤-۱۷٦٦)، وأبو السليل ضريب بن نقير، ويقال: نفير، ويقال: نفيل، لم يدرك أبا ذر.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «الحسين»، والمثبت من سائر أسانيد المصنف، وهو الموافق لمصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(ص): «محمد بن كثير»، والمثبت من (م) والتلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: «عمار بن معاوية»، وكلاهما صحيح، وهو الدهني الكوفي، والد معاوية بن عمار.

<sup>(</sup>٥) (الطلاق: آية ٢ و ٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: اله عير موجود في (ز)، و(م).

يَجْعَلَ لَهُ، مَغْرَجًا اللَّهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٦١ - أخْمِرُ اللهِ وَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ " الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةُ الْبَقَرَةِ فِي سَالِمٍ عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ " الْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةُ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدٍ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكُرُنَ الصِّغَارُ عِدَدٍ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكُرُنَ الصِّغَارُ وَاللَّاتِي " انْقَطَعَتْ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ، وَذَوَاتُ الْأَحْمَالِ. فَأَنْزَلَ اللهُ وَهَالُكُ اللهُ وَالْكَبُلُ اللهُ وَهَالُكُ اللهُ وَهَالُكُ اللهُ وَهَالُكُ اللهُ وَهَاللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٦٢ أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ (^) النَّخَعِيُّ، أَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ١٣٢ - ٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر، وعباد رافضي جبل، وعبيد متروك، قاله الأزدي» وكذا تركه ابن حبان، والدارقطني في سؤالات المصنف له!.

<sup>(</sup>٣) قوله: «هذه» غير موجود في (ز)، و(م) والتلخيص.

<sup>(</sup>٤) كتبت في (ز) و(م): «والاتين» وضبب عليها في (ز).

<sup>(</sup>٥) (الطلاق: آية ٤).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١/ ٢٥٤-١١٠).

 <sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لكنه منقطع»، يعني بين عمرو بن سالم، ويقال عمر،
 أبي عثمان الأنصاري وبين أبي بن كعب قال أبو حاتم الرازي في المراسيل (ص١٤٤)
 ولم يدرك أبيا إنما يحدث عن القاسم بن محمد».

<sup>(</sup>٨) في (و): «عبد الله بن غنام»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «عبيد»، وفي =

عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ، أَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ (١٠. قَالَ: سَبْعُ أَرْضِ نَبِيٌّ كَنَبِيكُمْ، وَآدَمُ كَآدمَ، وَنُوحٌ كَنُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ كَإِبْرَاهِيمَ، وَعِيسَى كَعِيسَى ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٦٣ - حَرَّنَاه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَلَقُ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ ("). قَالَ: فِي كُلِّ أَرْضٍ نَحْوُ إِبْرَاهِيمَ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

#### **\***

= (ص): «عبيد بن عبد الله بن غنام»، وهو: عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث، أبو محمد النخعي الكوفي، يقال له: عبيد، وانظر ملحق رجال الحاكم.

<sup>(</sup>١) (الطلاق: آية ١٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٦٥-٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) (الطلاق: آية ١٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٦٥-٨٩٢٢).

<sup>(</sup>٥) قال البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٢٦٨) بعد أن رواه والذي قبله عن المصنف: «إسناد هذا عن ابن عباس وهي صحيح، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، والله أعلم»، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١/ ٤٣): «وهو محمول -إن صح نقله عنه - على أن ابن عباس وهي أخذه عن الإسرائيليات، والله أعلم».

### وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ التَّحْرِيمِ بشِيـــــــمِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيـــمِ

٣٨٦٤ - حرثي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكْرِيًّا الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُسَلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَوُهَا، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرَامًا، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآية : فَطَوْهَا، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرَامًا، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآية : (٣٠ فَلَهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ (٣٠ إلَى آخِرِ الْآيةِ ٣٠). فَذَا تَحِدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٦٥ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامٌ، فَقَالَ: كَذَبْتَ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامٌ، فَقَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّي لَم تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّي لَم تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَاللَّهُ ﴾ (٣).(١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (التحريم: آية ١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٥٣٢ - ٦٥١).

<sup>(</sup>٣) (التحريم: آية ١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٥ – ٢٥٤٧).

٣٨٦٦ أَخْبِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبْعِيِّ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قَوْلِهِ رَجَّالًّا: ﴿ فُوۤا أَنفُسَكُمُ وَأَهۡلِيكُمُ نَازًا ﴾ (١٠. وَبُعِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قَوْلِهِ وَجَالًا: ﴿ فُوٓا أَنفُسَكُمُ وَأَهۡلِيكُمُ الْخَيْرَ (١٠. قَالَ: عَلَمُوا أَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ (١٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٦٧ - أَخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، أَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الْحِجَارَةَ الَّتِي سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الْحِجَارَةَ الَّتِي سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الْحِجَارَةَ الَّتِي سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ (")، حِجَارَةٌ مِنْ كِبْرِيتٍ، خَلَقَهَا اللهُ عِنْدَهُ كَيْفَ شَاءَ، أَوْ كَمَا شَاءَ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٦٨ - أَخْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي اللهُ السَّانُيْ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا اللهُ نَيْ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَظُنُّهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَظُنُّهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَعْدِ أَنَّ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ دَخَلَتْهُ خَشْيَةٌ مِنَ النَّارِ، فَكَانَ يَبْكِي عِنْدَ ذِكْرِ النَّارِ، فَكَانَ يَبْكِي عِنْدَ فِي الْبَيْتِ، فَلَكَ لِلنَّارِي يَتَلِيْقٍ، فَجَاءَهُ فِي الْبَيْتِ، فَلُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي يَتَلِيْقٍ، فَجَاءَهُ فِي الْبَيْتِ، فَلَكَ لَلْ لَيْبِي يَتَلِيْقٍ،

<sup>(</sup>١) (التحريم: آية ٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٣٧٨–١٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) (التحريم: آية ٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٠٥–١٣٠٣٩)، وقد تقدم برقم (٣٠٦٩)، وعبد الرحمن بن سابط، وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، أخرج له مسلم دون البخاري.

دَخَلَ عَلَيْهِ اعْتَنَقَهُ الْفَتَى وَخَرَّ مَيِّتًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «جَهِّزُوا صَاحِبَكُمْ؛ فَإِنَّ الْفَرَقَ فَلَذَ كَبِدَهُ»(').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٦٩ - أَخْمِرْ اللهِ عَبْدِ اللهِ -عَلَى إَثْرِهِ - ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ.

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى -إِمْلاَءً- ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْأَنْصَارِيُّ (")، عَنْ مُخَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْأَنْصَارِيُّ (")، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَجَجْتُ حَجَّةً، فَنَزَلْتُ سِكَّةً مِنْ سِكَكِ الْكُوفَةِ، مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَجَجْتُ حَجَّةً، فَنَزَلْتُ سِكَّةً مِنْ سِكَكِ الْكُوفَةِ، فَخَرَجْتُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَهُو يَقُولُ: فَخَرَجْتُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَهُو يَقُولُ: إِلَهِي وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مَا أَرَدْتُ بِمَعْصِيَتِي إِيَّاكَ مُخَالَفَتَكَ، وَلَقَدْ عَصَيْتُكَ إِذْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ١١٤ – ٦٢١٨).

قال الذهبي في التلخيص: "قلت: هذا البخاري وأبوه لا ندر من هما، والخبر شبه موضوع"، قال ابن حجر في اللسان تعليقا على كلام الذهبي (7/00): "قلت بل إسحاق ذكره ابن حبان في الثقات -(1/10) فقال: "إسحاق بن حمزة بن يوسف بن فروخ أبو محمد من أهل بخارى، روى عن أبي حمزة السكري وغنجار، روى عنه أبو بكر بن حريث وأهل بلده"، وذكره الخليلي في الإرشاد -(7/7)00 وقال: "كان من المكثرين من أصحاب غنجار روى عنه البخاري -في المطبوع: وهو ثقة وإسحاق بن إبراهيم بن عمار وعلي بن الحسين البخاريان، وأعاده في موضع آخر -(7/7)00 فقال: "إسحاق بن حمزة الحافظ البخاري الراوي عن غنجار، رضيه محمد بن إسماعيل البخاري وأثنى عليه لكنه لم يخرجه في تصانيفه". نقول: وأما ابنه محمد فلم نجد من تكلم عليه، ووضعه ابن حجر في اللسان.

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، وفي الإتحاف: «الرمادي»، وهو الموافق لمصادر ترجمته،
 ولم نر من نسبه أنصاريا إلا في هذا الموضع، ولعله تصحيف، والله أعلم.

عَصَيْتُكَ وَأَنَا بِذَلِكَ جَاهِلٌ، وَلَكِنْ خَطِيئَةٌ عَرَضَتْ أَعَانَنِي عَلَيْهَا شَقَائِي، وَغَرَّنِي سِتُرُكَ الْمُرْخَى عَلَيَّ، وَقَدْ عَصَيْتُكَ بِجَهْدِي، وَخَالَفْتُكَ بِجَهْلِي، فَالْآنَ مِنْ عَدْلِكَ مَنْ يَسْتَنْقِذُنِي ()، وَبِحَبْلِ مَنْ أَتَصِلُ إِنْ أَنْتَ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَنِي، وَاشَبَابَاهُ وَاشَبَابَاهُ. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ تَلَوْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ فَارَا وَاشَبَابَاهُ وَاشَبَابَاهُ. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ تَلَوْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ فَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْمِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتَهِكَةً غِلَاظُ شِدَادٌ ﴾ (الله الآية فَسَمِعْتُ حَرَكَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ لَمْ أَسْمَعْ بَعْدَهَا حِسًّا، فَمَضَيْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَجَعْتُ فِي مَدْرَجَتِي، فَإِذَا أَنَا بِجِنَازَةٍ قَدْ وُضِعَتْ، وَإِذَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ أَمْرِ الْمَيْتِ وَلَمْ بَكُنْ عَرَفَتْنِي وَقَائِمٌ بُصَلِّي، فَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَلَمَّا سَمِعَهَا ابْنِي الْبَيْ الْبَارِحَةَ وَهُو قَائِمٌ بُصَلِّي، فَتَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَلَمَّا سَمِعَهَا ابْنِي مَنَ الْفَقُ مَنَا رَجُلُ وَلَا اللهِ، فَلَمَّا سَمِعَهَا ابْنِي مَرَارَتُهُ، فَوقَعَ مَيَتَا ().

٣٨٧٠ أَخْمِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿ تُوبُوٓا إِلَى ٱللهِ تَوْبَةً نَصُوعًا ﴾ (''. قَالَ: أَنْ يُذْنِبَ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿ تُوبُوٓا إِلَى ٱللهِ تَوْبَةً نَصُوعًا ﴾ (''. قَالَ: أَنْ يُذْنِبَ الْعَبْدُ، ثُمَّ يَتُوبَ، فَلَا يَعُودُ فِيهِ ('').

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٧١ - مرمي عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «أن يستنقذني».

<sup>(</sup>٢) (التحريم: آية ٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١١٤ – ٢٢١٨).

<sup>(</sup>٤) (التحريم: آية ٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٩٠–١٥٨١٩).

ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ (()، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ الْأَسَدِيِ (() قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ تُكَفِّرُ كُلَّ سَيِّئَةٍ، وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهُ اللهِ تَوْبَةُ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عُنَكُمْ سَيَئَاتِكُمْ ﴾ ("). الْآية. (ا)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٧٢ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ('')، ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَجَلَّى: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْنِي اللّهُ النَّيِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَةٌ, نُورُهُمْ عَبَّسَاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَجَلَّى: ﴿ يَوْمَ لَا يُحْنِي اللّهُ النَّيِيّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَةٌ, نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ تَجْلَى اللهُ النَّيِيّ وَالْذِينَ ءَامَنُوا مَعَةً, نُورُهُمْ يَشْعَى بَيْنَ الْإِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٣٨٧٣ - أَخْمِرْنُا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هو: عمر بن سعيد بن مسروق الثوري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) هو: عباية بن ربعي، وهو شيعي غال، لم يخرج له الشيخان، ولا بقية الستة.

<sup>(</sup>٣) (التحريم: آية ٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٧٥ – ١٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: عباية لا ذكر له في الكتب الستة".

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) (التحريم: آية ٨).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٥ - ٢٥٨).

<sup>(</sup>٩) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عتبة واه».

الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا '' سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ قَتَّةَ ''، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَخَانَتَا هُمَا ﴾ ''. قَالَ: مَا زَنَتَا '')، أَمَّا امْرَأَةُ نُوحٍ، فَكَانَتْ تَدُلُّ عَلَى فَكَانَتْ تَدُلُّ عَلَى الضَّيْفِ، فَذَلِكَ خِيَانَتُهُمَا ''. إِنَّهُ مَجْنُونٌ، وَأَمَّا امْرَأَةُ لُوطٍ، فَكَانَتْ تَدُلُّ عَلَى الضَّيْفِ، فَذَلِكَ خِيَانَتُهُمَا ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٧٤ - حَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١٠٠٠ - حَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ (١٠٠٠)، عَنْ عَبْدِ اللهِ (١٠٠٠)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (١٠٠٠)، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ تُعَذَّبُ بِالشَّمْسِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا عَنْهَا أَظَلَّتُهَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، وَكَانَتْ تَرَى بَيْتَهَا فِي الْجَنَّةِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٧٥- صرفن مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ

<sup>(</sup>١) قوله: «ثنا» ساقط من (ز) و(و) و(ص)، والمثبت من (م) والإتحاف.

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان ابن قتة المقرئ الشاعر البصري التيمي مولاهم، وهو: سليمان بن حبيب، وقتة أمه، وثقه ابن معين وابن حبان.

<sup>(</sup>٣) (التحريم: آية ١٠).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «ما زنيا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «للناس» ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٢٣٠-٧٧٧).

<sup>(</sup>٧) هو: إبراهيم بن عبد الله بن سليمان بن يزيد، أبو إسحاق التميمي السعدي النيسابوري، يلقب بالبز.

<sup>(</sup>٨) هو: عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي.

<sup>(</sup>٩) إتحاف المهرة (٥/ ٥٦٠ – ٩٣٨).

الْبَجَلِئُ، ثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا أُسْرِيَ بِي مَرَّتْ بِي رَائِحَةٌ طَيْبَةٌ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ؟ قَالُوا: هَذِهِ رَائِحَةٌ مَاشِطَةِ ابْنَةٍ فِرْعَوْنَ وَأَوْلادِهَا، كَانَتْ تَمْشِطُهَا، فَوَقَعَ الْمُشْطُ مِنْ يَدِهَا، فَقَالَتْ: بِسْمِ اللهِ، فَقَالَتِ ابْنَةٍ فَرَعُونَ الْبُنَّةُ: أَبِي؟ فَقَالَتْ: أُخِيرُ بِذَلِكَ أَبِي؟ وَرَبُّ أَبِيكِ، فَقَالَتْ: أُخِيرُ بِذَلِكَ أَبِي؟ قَالَتْ: نَعْمْ، فَأَخْبَرَتُهُ، فَدَعَا بِهَا وَبِولَدِهَا، فَقَالَتْ: لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ، فَقَالَ: مَا قَالَتْ: نَعْمْ، فَأَخْبَرَتُهُ، فَدَعَا بِهَا وَبِولَدِهَا، فَقَالَتْ: لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ، فَقَالَ: مَا هِيَ النَّهُ عَلَى الْحَقِّ، فَقَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا هِيَ الْحَقِّ، فَأَنَى بِأَوْلادِهَا، وَكَانَ مَنْ الْحَقِّ، فَقَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مُنْ ضَعًا، فَقَالَ: فَلَكَ لَكِ عَلَيْنَا مُن الْحَقِّ، فَأَتَى بِأُولادِهَا، فَقَالَ: هَا وَحِدًا وَاحِدًا حَتَى إِذَا كَانَ آخِرُ وَلَدِهَا، وَكَانَ مَنْ الْحَقِّ، فَقَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مُن الْحَقِّ، فَأَتَى بِأَوْلادِهَا، فَقَالَ: هَا أَمَّاهُ وَلَادِي فَتَدْ فِئُهُ جَمِيعًا، فَقَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مُن مُنْ مَعُ وَلَدِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَقِّ، ثُمَّ الْقِيتَ مَعَ وَلَدِهَا». وَالْمَولُ اللهِ عَلَى الْحَقِّ، ثُمَّ الْقِيتَ مَعَ وَلَدِهَا وَالْمَالِدُ وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَصَاحِبُ حُرَيْح، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيَكَا » '''.

هِّذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٧٦ حرث أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ أَرْبَعَ خُطُوطٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «إِنَّ خُطُوطٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «إِنَّ أَنْضَلَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٨٦-٧٣٨٨).

وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ مَعَ مَا قَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهَا فِي الْقُرْآنِ: ﴿ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتُنَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ "". "

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي:

٣٨٧٧ - صرَّنَاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُحَمَّدِ<sup>(٣</sup>)، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَيْشٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ.

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنْ عَمِّهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَيَضَفَّظُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَائِهَا: مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا: خَدِيجَةُ»(").

<sup>(</sup>١) (التحريم: آية ١١).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٩٤٥ – ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها: "صدقة بن محمد"، وكذلك في التعليق على الحديث، وهو خطأ، وهو: صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي شيخ البخاري، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٦٧) عن المصنف، فقال: "خبرنا صدقة" فقط ولم يزد ولم ينسبه، تجنبا لخطأ شيخه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٤٦٩-١٥٤٥١)، ولم يعزه إلى هذا الموضع، ولا ذكر هذا السند.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مُحَمَّدِ'''، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ'''.



<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة، وأخرجه البخاري (٥/ ٣٨)، ومسلم (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: فلماذا أوردته؟!".

### تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُلْكِ

#### بشِيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

٣٨٧٨ - صَرَّنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا هِيَ إِلَا فَلاَنُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةُ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ سَقَطَ لِي فِي سَمَاعِي هَذَا حَرْفٌ، وَهِي سُورَةُ الْمُلْكِ.

٣٨٧٩ - أَصْرِفِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ "الْمَرْوَذِيُّ، أَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ "، عَنْ ذِرَّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُؤْتَى رِجْلَاهُ، فَتَقُولُ رِجْلَاهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ -أَوْ قَالَ: بَطْنِهِ - فَيَقُولُ: كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ، لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ، فَيَقُولُ: فَهِي لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ، فَيَقُولُ: فَهِي النَّوْرَاةِ سُورَةَ الْمُلْكِ، مَنْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ، كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَأُهَا فِي النَّوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَأُهَا فِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١٦/١٥-١٨٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): ٤ حكيم ١١.

<sup>(</sup>٣) هو: عاصم بن بهدلة، وهو: ابن أبي النجود.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «يقوم بسورة».

لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ ١٠٠.(١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>۱) كذا في (م) وفي شعب الإيمان للبيهقي (٤/ ١٢٥) عن المصنف، وفي سائر النسخ غير منقوطة، ويؤيد كونها بالياء روايةُ النسائي في الكبرى من وجه آخر عن عاصم بن أبي النجود به مختصرا (٩/ ٢٦٢) قال: "فقد أكثر وأطاب".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٥ – ١٢٥٦٤).

#### بشِيبِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيبِ مِ

### تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ

٣٨٨٠ - أَثْمِرْ اللَّهُ وَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ (١٠)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ اللهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: وَمَا أَكْتُبُ؟ فَقَالَ: الْقَدَرُ، فَجَرَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِمَا هُو كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. قَالَ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فَارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ، فَفُتِقَتْ مِنْهُ السَّاعَةُ. قَالَ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فَارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ، فَفُتِقَتْ مِنْهُ السَّمَاوَاتُ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ "، فَبُسِطَتِ الْأَرْضُ عَلَيْهِ، وَالْأَرْضُ عَلَى ظَهْرِ السَّمَاوَاتُ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونُ فَمَادَتِ الْأَرْضُ، فَأُثْبِتَتْ بِالْجِبَالِ، فَإِنَّ الْجِبَالَ تَفْخَرُ النَّونُ فَمَادَتِ الْأَرْضُ، فَأُثْبِتَتْ بِالْجِبَالِ، فَإِنَّ الْجِبَالَ تَفْخَرُ عَلَى الْأَرْضُ، فَأَثْبِتَتْ بِالْجِبَالِ، فَإِنَّ الْجِبَالَ تَفْخَرُ عَلَى الْأَرْضُ (١٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٨١ - أَخْمِرُ اللهِ بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ اللهِ بْنُ عَمْرِ و الرَّقِّيُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، اللهِ بْنُ عَمْرٍ و الرَّقِّيُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (".

<sup>(</sup>١) هو: حصين بن جندب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «ثم خلق منه النون».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٤٣ - ٧٢٩١).

<sup>(</sup>٤) (القلم: آية ١).

قَالَ: وَمَا يَكْتُبُونَ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٨٢ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَجَلَّنَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ "، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَهُلِي اللهِ عَلْيَ اللهِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ قَالَ: إِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهُ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهُ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهُ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهُ عَلَيْ كَانَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ كَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠٠.

٣٨٨٣ - صَمَّ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَجَلَّلُ: ﴿ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ (٥). قَالَ: يُعْرَفُ بِالشَّرِّ كَمَا تُعْرَفُ الشَّاةُ بْزَنَمَتِهَا (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

إتحاف المهرة (٧/ ٤١-٧٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) (القلم: آية ٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٩٣/١٥-٢١٦٨).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم (١٦٨/٢) مطولا، وسيأتي برقم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) (القلم: آية ١٣).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٦ – ٧٥٤٣).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو في صحيح البخاري من هذا الوجه، بمعناه»، =

٣٨٨٤ - أخْمِرْ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ (" بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيةَ: هَمِعْتُ النَّبِيَ يَتَكُمْ هُمَنَدٍ أَيْهِ (") عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ ". قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ يَتَكُمْ فَمُ لَذَي اللهُ عَلْمُ النَّي يَتَكُمْ مُعْتَدٍ أَيْهِ لَلْ جَعْظَرِي جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاعٍ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الضَّعَفَاءُ الْمَعْلُوبُونَ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

قَدْ أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَالنَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهُب، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُخْتَصَرًا.

٣٨٨٥ - حرث أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ فَجَالًا: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ ("). قَالَ: إِذَا خَفِي عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَابْتَغُوهُ فِي الشِّعْرِ، فَإِنَّهُ دِيوَانُ الْعَرَبِ، أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

<sup>=</sup> كذا قال، وقد أخرجه البخاري في التفسير (٦/ ١٥٩) من حديث عبيد الله بن موسى -بإسناد أخر- عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه، وانظر فتح الباري (٨/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>١) في (ز): «عبيد الله».

<sup>(</sup>٢) (القلم: آية ١٢ و ١٣).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ٩٦ ٥- ١٢٠١٧)، وانظر حديث رقم (٢٠٢)، و(٢٧٨١).

<sup>(</sup>٤) (القلم: آية ٤٢).

اصْبِرْ عَنَاقَ إِنَّهُ شَرُّ بَاقٍ قَدْ سَنَّ قَوْمَكَ ضَرْبُ الْأَعْنَاقُ وَقَامَتِ (١) الْحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاقُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا يَوْمُ كَرْبٍ وَشِدَّةٍ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَدِيثٍ رُوِيَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ لَمْ أَسْتَجِزْ رِوَايَتَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ<sup>(٣)</sup>.



(١) في (ز): ﴿وفاحت،

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٢٧٥ – ٩٤٩٨).

 <sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٤٦٣)، ويأتي أيضا في (٨٧٦٩) و(٩٠٢٧) و(٩٠٢٧)، ومعناه في
 الصحيحين من حديث أبي سعيد.

### تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَاقَةِ

#### بشِي مِ اللهِ الرَّحْمَةِ الرَّحِي مِ

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ ٱلْمَاقَةُ ﴾: حَقَّتْ لِكُلِّ عَامِلٍ عَمَلَهُ. ﴿ وَمَا أَذْرَبُكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ ('': تَعْظِيمًا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ.

٣٨٨٦ - أخْمِرْنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شُفِيانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ (")، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَيَا شُفِيانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ (")، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٨٧ - أَصْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ مُوسَى الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ فِي قَوْلِهِ وَ الْحَلَّةِ ﴿ وَجُمِلَتِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ فِي قَوْلِهِ وَجُوهِ الْكُفَّادِ لَا الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذَكَنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴾ (٥٠. قَالَ: يَصِيرَانِ غَبَرَةً عَلَى وُجُوهِ الْكُفَّادِ لَا

<sup>(</sup>١) (الحاقة: آية ٣).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن سخبرة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (الحاقة: آية ٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٨٦- ٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٥) (الحاقة: آية ١٤).

عَلَى وُجُوهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۗ ۞ تَرْهَفُهَا قَنَرَةُ ﴾ ٣٠.٣

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٨٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْمَيْدَانِيُّ ('')، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي عَبْدِ اللهُ طَلِبِ فِي قَوْلِهِ وَ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَلْى اللهِ عَلَى اللهُ عَرْقَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ لِذِ ثَمَنِيَةً ﴾ (الله قال: ثَمَانِيَةُ أَمْلَاكٍ عَلَى صُورَةِ الْأَوْعَالِ بَيْنَ أَظْلَافِهِمْ إِلَى رُكَبِهِمْ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شُعَيْبُ بْنُ خَالِدِ الرَّاذِيُ، وَالْوَلِيدُ بْنُ أَبِي وَلُولِيدُ بْنُ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ قَابِتِ بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَلَمْ يَحْتَجَ الشَّيْخَانِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ.

وَقَدْ ذَكَرْتُ حَدِيثَ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ؛ إِذْ هُوَ أَقْرَبُهُمْ إِلَى الْاحْتِجَاجِ بِهِ(٧):

<sup>(</sup>۱) من قوله: ﴿ اللَّهُ الأولى إلى هاهنا ساقط من (ز) و(و) و(ص)، والمثبت من (م) والتلخيص.

<sup>(</sup>٢) (عبس: آية ٤١ و ٤١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ١٨٨-٢١).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن الحسن بن علي بن بكر بن هانئ، أبو الحسن الميداني النيسابوري العدل، ابن بنت إبراهيم بن محمد بن هانئ.

<sup>(</sup>٥) (الحاقة: آية ١٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٨٤٤ - ٦٨٦١)، ولم يعزه للحاكم.

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ثم ساقه من حديث يحيى بن العلاء عنه كما مر =

٣٨٨٩ - أَصْمِرْالُهُ أَبُو زَكِرِيًّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَمِّهِ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّيْنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْيَدُ بِالْبَطْحَاءِ إِذْ مَرَّتْ سَحَابَةٌ، عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعْيَدُ بِالْبَطْحَاءِ إِذْ مَرَّتْ سَحَابَةٌ، فَنظُرُوا إِلَيْهَا اللهِ قَالَ: "قَالُوا: نَعَمْ، هَذِهِ فَنظُرُوا إِلَيْهَا اللهِ قَالَ لَهُمْ: "هَلْ تَدُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُرْنُ"، قَالُوا: وَالْمُزْنُ. قَالَ: "وَالْعَنَانَةُ". ثُمَّ السَّحَابُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "وَالْمُرْنُ"، قَالُوا: وَالْمُزْنُ. قَالَ: "قَالُوا: لاَ قَالَ: "قَالُوا: لاَ قَالَ: "قَالُوا: لاَ قَالَ: "قَالُوا: لاَ قَالَ: "قَالُوا: وَالْمُونُ وَالْعَنَانَةُ". ثُمَّ قَالُوا: لاَ قَالَ: "قَالُوا: وَالْمُونُ وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ، قَالُوا: وَالْمُونُ وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ، فَلْ اللهُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ، وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ، لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٌ، وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ، السَّابِعَةِ فَمَائِيَةُ أَوْعَالِ بَيْنَ أَطْلَافِهِنَ وَرُكَبِهِنَ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٌ، وَفِي السَّمَاءِ السَّاعِة فَمَائِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَطْلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءً إِلَى سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهَالُولِ اللهُ ال

٣٨٩٠ أَخْمِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهِرِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَخْمَرُ وَ بِنَ كَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَخْمَرُ وَ بْنُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ "، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ الْمَهْلِ اللَّهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>= -</sup>برقم (٣١٧٢)-، ويحيى واه، بل حديث الوليد أجود.

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «فنظر إليها».

<sup>(</sup>٢) أشار ناسخ (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «أتدرون».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٤٨٠ - ٦٨٥٣)، وقد مر برقم (٣١٧١) و(٣٤٦٧) و(٣٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن عمرو العتواري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٣ - ٥٣١٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٩١ - أَصْمِرْ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ثُمَّ لَعَطَعَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ (١). قَالَ: نِيَاطُ الْقَلْب (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٩٢ - أخْمِرْ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي " قَوْلُهُ عَجَلَّا: ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ ". قَالَ: حَبْلُ الْقَلْبِ الَّذِي ابْنِ عَبَّاسٍ فِي " قَوْلُهُ عَجَلَا: ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ ". قَالَ: حَبْلُ الْقَلْبِ الَّذِي فِي الظَّهْر ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٩٣ - أَصْرِنُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَا أَبُو عُبَيْدِ "، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي أَبُو عُبَيْدٍ "، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرُ (»، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا الْخَاطُونَ؟ إِنَّمَا هُوَ الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرُ (»، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا الْخَاطُونَ؟ إِنَّمَا هُوَ

<sup>(</sup>١) (الحاقة: آية ٤٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٦ – ٤٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: «في» سقط من (ز).

<sup>(</sup>٤) (الحاقة: آية ٤٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٣٦–١٨٨٤).

<sup>(</sup>٦) هو: القاسم بن سلام، عن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.

<sup>(</sup>٧) في (ز): «معمر».

الْخَاطِئُونَ، مَا الصَّابُونَ؟ إِنَّمَا هُوَ الصَّابِئُونَ (''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ١٣٦-٩٠٨٢).

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيهِ

### تَفْسِيرُ سُورَةِ: سَأَلَ سَائِلُ

٣٨٩٤ أَخْمِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَة، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُفِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ لِلْكَنفِينَ لَبْسَ لَهُ مَنَا مُ بَيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ: ﴿ لِلْكَنفِينَ لَبْسَ لَهُ مَالَىٰ مَالِلٌ مَالَلَ سَآبِلُ ﴾: قَالَ: هُو الدَّرَجَاتِ. ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾: قَالَ: هُو النَّفُرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَة. قَالَ: ﴿ اللَّهُمَ إِن كَانَ هَنَا هُو الْحَقَّ مِنْ النَّعْمَةِ ﴾ ("). "

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٩٥ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ

<sup>(</sup>١) (المعارج: آية ١ إلى ٣).

<sup>(</sup>٢) (الأنفال: آية ٣٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٦- ٧٥٥)، أورده في مسند ابن عباس، وتصحيح المصنف له على شرط الشيخين يدل على ذلك، ولكنه هكذا في جميع النسخ عن سعيد بن جبير قوله بدون ذكر ابن عباس، وقد رواه النسائي في الكبرى (٢١٣/١٠) من طريق أبي أسامة عن الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مختصرا، ورواه ابن أبي حاتم في التفسير من طريق عيسى بن جعفر عن الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه الطبري (١١/ ١٤٤) وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير قوله، فالله أعلم.

الصَّائِغُ بِعَسْقَلَانَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ " بْنِ جَحَّاشِ الْقُرشِيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ " بْنِ جَحَّاشِ الْقُرشِيِّ قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلَيْ عَلَى كَفِّهِ، فَقَالَ: "يَا ابْنَ خَلَقْنَهُم مِيمًا يَعْلَمُونَ ﴾ ". ثُمَّ بَزَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةُ عَلَى كَفِّهِ، فَقَالَ: "يَا ابْنَ الْمَنْ مُنْ مِثْلُ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ، وَعَدَّلُتُكَ مَنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ، وَعَدَّلُتُكَ مَنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ، وَعَدَّلُتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُدَيْنِ، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ - يَعْنِي شَكُوى - فَجَمَعْتَ، وَمَنَعْتَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُدَيْنِ، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ - يَعْنِي شَكُوى - فَجَمَعْتَ، وَمَنَعْتَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُدَيْنِ، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ - يَعْنِي شَكُوى - فَجَمَعْتَ، وَمَنَعْتَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُدَيْنِ، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ - يَعْنِي شَكُوى - فَجَمَعْتَ، وَمَنَعْتَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُدَيْنِ، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ - يَعْنِي شَكُوى - فَجَمَعْتَ، وَمَنَعْتَ مَنَى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقُلْتَ: أَنَصَدَقُهُ، وَأَنِي أَوانُ الصَّدَقَةِ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٨٩٦ - حرَّمْي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّ اللهِ مُسْلِمِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ (١٠)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا ﴾ (١٠). قَالَ: وَجْهُهُ إِلَى الْعَرْشِ، وَقَفَاهُ إِلَى الْبِي

<sup>(</sup>۱) في (م): «بشر»، وقال البيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٣٦) بعد أن رواه عن المصنف به: «وبشر بن جحاش كان في كتابي مقيدا بالشين، واختلفوا فيه فمنهم من قال هكذا، ومنهم من قال: بسر بالسين غير معجمة».

<sup>(</sup>٢) (المعارج: آية ٣٦ إلى ٣٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٦١٣ – ٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) كذا، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم: لا أعلم أحدا روى عن يوسف بن مهران غير على على بن زيد بن جدعان، وجزم بذلك أبو داود، ويونس بن عبيد البصري يروي عن على بن زيد بن جدعان؛ فيبدو أن ابن جدعان سقط من هذا السند، وهو ضعيف، ويوسف بن مهران لم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٥) (نوح: آية ١٦).

الْأَرْضِ<sup>(۱)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ١٤٤-٩٠٩).

#### تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجِنِّ دُ مُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهِ

# بيِّيهِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِبِ مِ

٣٨٩٧- أَخْمِرُ الْ مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ('')، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَآهُمْ، وَلَكِنَّهُ انْظَلَقَ مَعَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا هَذَا إِلَّا شَيْءٌ قَدْ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الّذِي قَدْ حَدَثَ، فَانْطُرُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الّذِي قَدْ حَدَثَ، فَانْطُرُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الّذِي قَدْ حَدَثَ، فَانْطُلُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَبْتَغُونَ مَا هَذَا الّذِي قَدْ حَدَثَ، فَانْطُرُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَبْتَغُونَ مَا هَذَا اللّذِي قَدْ حَدَثَ، فَانْطُلُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَبْتَغُونَ مَا هَذَا اللّذِي قَدْ حَدَثَ، فَانْطُرُوا يَشْمَعُ نَقُرُ مِنْ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: ﴿ وَإِنَّ مَا مُنَا عُرَالًا اللهُ فَعَلِكَ اللهِ وَمُعَالِدَ وَقُلُ أُوحِيَ إِلَى أَنْهُ ٱلسَتَمَعَ نَقَرُ مِنَ الْجِنِ ﴾. وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَكِهُ قُولُ الْجِنِّ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١٠)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ.

<sup>(</sup>١) هو: جعفر بن أبي وحشية.

<sup>(</sup>٢) (الجن: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٤٥ – ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري ومسلم»، البخاري (١/ ١٥٤) و(٦/ ١٦٠)، ومسلم (٢/ ٣٥) من حديث أبي عوانة به.

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ حَدِيثَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْعَمْةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِطُولِهِ بِغَيْرِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ (''.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ عَبْدُ اللهِ مَعَ النَّبِيِّ يَيَّكِمْ لَيْلَةَ الْجِنِّ? فَذَكَرَ أَحْرُفًا يَسِيرَةً (''.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ تَدَاوَلَهُ الْأَثِمَّةُ الثَّقَاتُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ:

٣٨٩٨ - صرّناه أَبُو الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَلْخِيُ -مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَنَّةَ الْخُزَاعِيُّ -وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَنَّةَ الْخُزَاعِيُّ -وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِينَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ وَهُو بِمَكَّةَ: «مَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَحْضُرَ اللَّيْلَةَ أَمْرَ الْجِنِّ فَلْيَفْعَلْ». فَلَمْ يَحْضُرُ وَهُو بِمَكَّةَ خَطَّ لِي بِرِجْلِهِ خَطَّا، ثُمَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ غَيْرِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا كُنَا بِأَعْلَى مَكَّةَ خَطَّ لِي بِرِجْلِهِ خَطَّا، ثُمَّ مَرْنِي أَنْ أَجْلِسَ فِيهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى قَامَ، فَافْتَتَعَ الْقُرْآنَ، فَعَشِيَتُهُ أَسُودَةٌ كَثِيرَةٌ مَا أَسْمَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ انْطَلِقُوا وَطَفِقُوا يَتَقَطَّعُونَ مِثْلَ قِطَعِ حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى مَا أَسْمَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ انْطَلِقُوا وَطَفِقُوا يَتَقَطَّعُونَ مِثْلَ قِطَعِ حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى مَا أَسْمَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ انْطَلِقُوا وَطَفِقُوا يَتَقَطَّعُونَ مِثْلَ قِطَعِ حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى مَا أَسْمَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ انْطَلِقُوا وَطَفِقُوا يَتَقَطَّعُونَ مِثْلَ قِطْعِ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲/۳۱).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه البخاري، وانظره في مصنف ابن أبي شيبة (١٨/ ٣٩٤)، ومسند الشاشي (٢/ ٣٥٠)، وفيه قال علقمة: «وددت أن صاحبنا كان ذلك»، لكن أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سألت مسروقا من آذن النبي عليه بالجن ليلة استمعوا القرأن فقال: حدثني أبوك -يعني عبد الله بن مسعود - أنه آذنت بهم شجرة. فلعله اشتبه على المصنف.

السَّحَابِ ذَاهِبِينَ حَتَّى بَقِيَتْ مِنْهُمْ رَهْطٌ، وَفَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ الْفَجْرِ، وَانْطَلَقَ فَبَرَزَ، ثُمَّ أَتَانِي، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الرَّهْطُ؟». فَقُلْتُ ((): هُمْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَخَذَ عَظْمًا وَرَوْثًا، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ زَادًا، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدٌ بِعَظْمٍ أَوْ بِرَوْثٍ (().(")

٣٨٩٩ - حرَّمَيْ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّلًا فِي عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَيْسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ (١٠). قَالَ: جَبَلًا فِي جَهَنَّمَ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٠٠ أَخْمِنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُخِيرَةُ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّنَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِللهِ الْعَنْ الْحِنَّ الْعِنْ الْجِنَّ الْجِنَّ الْجِنَّ الْجِنَّ الْجِنَّ الْعِنْ الْجِنَّ الْجِنَّ الْعِنْ الْجِنَّ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): "قلت".

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: ‹قلت: هو صحيح عند جماعة».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٣٧–١٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) (الجن: آية ١٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٧٧٥ - ٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) (الجن: آية ١٩).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٧ – ٤٥٥٧).

## وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ بَشِيهِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيةِ

٣٩٠١ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ " بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ " بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ " بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ ": ﴿ يَالَيُّهُا اللهُ ا

٣٩٠٢ - صُرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ (٧٠)، عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ (٧٠)، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قِيَامِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قِيَامِ

<sup>(</sup>١) في (ص)، وكذا أشار ناسخ (و) إلى أنه في نسخة أخرى: «الحاكم».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «لما نزلت عليه سورة».

<sup>(</sup>٣) (المزمل: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٤) (المزمل: آية ٢٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ١٠٩٣).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: الحكم ضعيف»، وأصل الحديث عند مسلم (٦/ ١٦٨) مطولا.

<sup>(</sup>٧) هو: حدير بن كريب.

رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ''، فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: هُوَ قِيَامُهُ''."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٠٣ - صَرَّمُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عِصْمَةَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾. قَالَ: زُمِّلْتَ هَذَا الْأَمْرَ، فَقُمْ بِهِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٠٤ – أَحْمِرُ الْحُسَيْنُ (°) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيًّا بِمَكَّةَ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سِمَاكِ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا نَحْوًا مِنْ سَنَةٍ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٠٥ - أخْمِرْ مُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِي بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ

<sup>(</sup>١) قوله: «بالليل» غير موجود في (و) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (و): «هو ما فيه»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «قيامه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١٥٨/١٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٧ - ٨٥٠١).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: «الحسن».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٢٣٤-٧١٧٧).

الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا زَيْدُ '' بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَضَعَتْ جِرَانَهَا، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَتَحَرَّكُ، وَتَلَتْ قَوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكَ عَوْلًا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ فَوْلًا اللهِ عَلَيْكَ فَوْلًا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ ﴾ '''.'''

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٠٦ أَخْمِرُوا '' أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ الشَّيْبَانِيُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ الشَّيْبَانِي، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ''، عَنْ أَبِي أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ''، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ إِنَّ نَاشِنَةَ ٱلْيَلِ ﴾ ''. قَالَ: هِي بِالْحَبَشِيَّةِ قِيَامُ اللَّيْل ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٠٧ - أَصْرِنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْظَلِيُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ شَبِيبِ بْنِ شَيْبَةً (١٠)، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): اليزيدا.

ر ) (المزمل: آية ٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣٦–٢٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): اأخبرني.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف، وصوابه «أبو سنان» كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٥/ ٤٤٩) وهو: أبو سنان سعيد بن سنان، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (المزمل: آية ٦).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٠٢).

 <sup>(</sup>٨) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والبعث والنشور للبيهقي (ص٣٠٥) عن
 المصنف به، وشبيب بن شيبة اثنان كلاهما لا يروي عن عكرمة ولا عنهما أبو =

﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ ﴾ ''. قَالَ: شَوْكٌ يَأْخُذُ بِالْحَلْقِ لَا يَدْخُلُ وَلَا يَخْرُجُ. وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ ''. قَالَ: الْمَهِيلُ الَّذِي إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ شَيْئًا تَبِعَكَ آخِرُهُ، وَالْكَثِيبُ مِنَ الرَّمْل''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

**\*** 

= عاصم، وفي الإتحاف: «شبيب بن بشر» وهو البجلي الكوفي، يروي عن عكرمة وعنه أبو عاصم، وقد رواه الطبري في تفسيره (٣٨٤/٢٣) عن إسحاق بن وهب، ومحمد بن سنان القزاز، عن أبي عاصم، عن شبيب بن بشر على الصواب، وشبيب بن بشر وثقه ابن معين والعجلي وابن خلفون وابن حبان وقال: يخطئ كثيرا، وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث حديث حديث الشيوخ، وانظر حديث رقم (٦٤٥٤).

<sup>(</sup>١) (المزمل: آية ١٣).

<sup>(</sup>٢) (المزمل: آية ١٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٨ - ٨٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: شبيب ضعفوه».

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُدَّيِّرِ

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيمِ

٣٩٠٨ - حرث الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِضْمَةَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عِضْمَةَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ (()، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَبَّكَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّ ﴾ (اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرَ، فَقُمْ بِهِ (اللهُ مُرَ، فَقُمْ بِهِ (اللهُ مُرَ، فَقُمْ بِهِ (اللهُ مُرَ، فَقُمْ بِهِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٠٩ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَجُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ ('')، عَالَ: مِنَ الْإِثْمِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩١٠ - حرثُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَالْأَنْصَارِيُّ (٣)، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَالْأَنْصَارِيُّ (٣)، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ

<sup>(</sup>٢) (المدثر: آية ١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٨ – ٨٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «المزني»، وفي (م) والإتحاف: «البرقي».

<sup>(</sup>٥) (المدثر: آية ٤).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٤٤٥ – ١٧٩٨).

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن عبد الله بن المثنى.

الْعِجْلِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافِ"، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ،".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الدُّنيَا، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنيَا، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ "، ثَنَا [عَتَّابُ] " بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَنَا [عَتَّابُ] فَي بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثِنِي بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَمَّنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى فِي مَسْجِدِ بَنِي قُشَيْرٍ، فَقَرَأَ الْمُدَّثِّرَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ (٥). خَرَّ مَيِّتًا. قَالَ بَهْزٌ: فَكُنْتُ فِيمَنْ حَمَلَهُ ١٠٠.

٣٩١٢ - أَحْمِرُ أَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالُاه، فَقَرأً عَلَيْهِ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّلُاه، فَقَرأً عَلَيْهِ الْقُرْآنَ. فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا جَهْل، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا عَمِّ، إِنَّ قَوْمَكَ يَرُوْنَ الْقُرْآنَ. فَكَأَنَهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا جَهْل، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا عَمِّ، إِنَّ قَوْمَكَ يَرُوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالًا، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِيعْطُوكَهُ، فَإِنَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّدًا لِتَعْرِضَ لِمَا أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالًا، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِيعْطُوكَهُ، فَإِنَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّدًا لِتَعْرِضَ لِمَا قَبْلُهُ مَاكُ، قَالَ: فَقُلْ فِيهِ قَوْلًا يَبْلُغُ وَمَاكَ اللهِ مَالَا، قَالَ: فَقُلْ فِيهِ قَوْلًا يَبْلُغُ وَمَكَ أَنْكُ مُنْكِرٌ لَهَا، أَوْ أَنْكَ كَارِهٌ لَهُ. قَالَ: وَمَاذَا أَقُولُ: فَوَاللهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ قَوْمَكَ أَنْكُ مُنْكِرٌ لَهَا، أَوْ أَنْكَ كَارِهٌ لَهُ. قَالَ: وَمَاذَا أَقُولُ: فَوَاللهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): ابن معاذا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٤٣٧ - ١١٦٣١)، وانظر حديث رقم (٣٦٧١).

<sup>(</sup>٣) هو: إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجرا، أبو يعقوب المروزي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: اغياث، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) (المدثر: آية ٨).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٨/ ٨١- ٢٤٢٠).

أَعْلَمَ بِالْأَشْعَارِ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمَ بِرَجَزِهِ، وَلَا بِقَصِيرِهِ مِنِّي، وَلَا بِأَشْعَارِ الْجِنِّ، وَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةً، وَإِنَّ وَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ وَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةً، وَإِنَّهُ لَمُنِيرٌ (" أَعْلَاهُ، [مُغْدِقٌ] (" أَسْفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، وَإِنَّهُ لَمُنِيرٌ (" أَعْلَاهُ، [مُغْدِقٌ] (" أَسْفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ [مَا تَحْتَهُ] (" . قَالَ: لَا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فِيهِ. قَالَ: فَذَعْنِي حَتَّى أَفْكُمَ مَنْ غَيْرِهِ. فَنَزَلَتْ: فَدَعْنِي حَتَّى أَفْكُرَ، فَلَمَّا فَكَرَ (" قَالَ: هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، يَأْثُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ. فَنَزَلَتْ: ﴿ فَذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (" . ")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩١٣ - حدَّ بَنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِي آبُو عُبَيْدِ اللهِ الْوَهْبِيُّ (^، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَدْنِي [أَبِي] (٣)، حَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ (١، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «لمثمر».

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(و) و(ص): «يصدق»، وفي (م): «فصدق»، والمثبت من التلخيص، وكذا كتب ناسخ (و) و(ص): «ظ مغدق» يعني أظنها.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: افاتحته، والمثبت من التلخيص.

 <sup>(</sup>٤) في (ز) و (و): اأفكرا.

<sup>(</sup>٥) (المدثر: آية ١١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٢ - ٥١٥٨).

<sup>(</sup>٧) في النسخ الخطية كلها والإتحاف: «جدي»، والمثبت من البعث والنشور للبيهقي (ص٢٧١)، حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو الصواب الموافق لسائر أسانيد المصنف.

 <sup>(</sup>٨) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي المصري، ولقبه بحشل، يروي عن عمه عبد الله بن وهب المصرى.

<sup>(</sup>٩) هو: سليمان بن عمرو العتواري.

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَيْلُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ، يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ، [والصَّعُودُ]'': جَبَلٌ فِي النَّارِ، فَيَصْعَدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا، ثُمَّ يَهْوِي وَهُوَ كَذَلِكَ»'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩١٤ - أخْمِرْ أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ [عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ] "، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِ اللهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ [عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ] "، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِ اللهِ الْأَعْمَشِ، عَنْ [عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ] "، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِ اللهِ وَعَنْ اللهِ عَنْ عَلَي فَيْ فَي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩١٥ - أَخْبِرْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى الْمُزَكِّي (٧)، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: "والصعيد"!، والمثبت من التلخيص، وكذا قال ناسخ (ص): "أظنه الصعود".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٤ - ٥٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف: "عمران القطان" مصحف، والمثبت من القضاء والقدر للبيهقي (ص٣٥٧) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، فهو: عثمان بن عمير، ويقال: ابن قيس أبو اليقظان البجلي، وقد استنكر عليه العقيلي وابن عدى وابن حبان هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) (المدثر: آية ٣٨ و ٣٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٣٨٢-١٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: «محمد» سقط من (ز).

<sup>(</sup>٧) في الإتحاف: «أبو جعفر المزكي» خطأ، وهو: محمد بن جعفر بن أحمد بن موسى، أبو بكر المزكى.

عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: تَفْتَرِقُونَ أَيُّهَا النَّاسُ بِخُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَقِ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ ﴿ مَا سَلَكَكُرْ فِي سَقَرَ ١٠٠ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ فَأَنَّ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ فَا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْحَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (اللهِ حَتَّىٰ أَنَنَا ٱلْيَقِينُ (اللهِ فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ﴾ (١). ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ مِنْ خَيْرِ أَلَّا يُتْرَكَ فِيهَا، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا أَحَدٌ غَيَرَ وُجُوهَهُمْ وَأَلْوَانَهُمْ، فَيَخِرُّ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: مَنْ عَرَفَ رَجُلًا فَلْيُخْرِجْهُ، فَيَنْظُرَ فَلَا يَعْرِفُ أَحَدًا، فَيُنَادِيهِ الرَّجُلُ: يَا فُلَانُ، أَنَا فُلَانٌ"، فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُونَ: ﴿ رَبُّنَآ آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ ٣٠. فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿ ٱخْسَثُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ (١)، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ أُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمُ، فَلَا يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَكِدُ (٥) (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩١٦ - أَخْبِرُوا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) (المدثر: آية ٤٢ إلى ٤٨).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «أنا فلان بن فلان».

<sup>(</sup>٣) (المؤمنون: آية ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) (المؤمنون: آية ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: «أحدا» بالنصب!، عدا (م) ففيها: «أبدا»، وسيأتي مطولا (٨٧٦٩) وفيه: «فلا يخرج منهم بشرّ».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ١٦٥ – ١٣٣١).

عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي • ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى فِي قَوْلِهِ وَكَبَالًا: ﴿ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ (١). قَالَ: الْقَسْوَرَةُ: الرُّمَاةُ رِجَالُ الْقَنْص (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩١٧ - حَرُّ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ "، ثَنَا شُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ثَنَا سُهَيْلُ " بْنُ أَبِي حَزْمٍ، ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ هُو أَهْلُ التَّقُوى وَأَهْلُ الْمَعْفِرَةِ ﴾ (اللهُ عَالَ: يَقُولُ رَبُّكُمْ كَالَّى: أَنَا أَهْلُ أَنْ اللهُ أَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

#### 

<sup>(</sup>١) (المدثر: آية ١٥).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «الموصلي»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «البجلي».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: اسهل.

<sup>(</sup>٥) (المدثر: آية ٥٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١/ ٥٣٦ – ٦٦٧).

 <sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل هو ضعيف لضعف سهيل، وقد ذكر البزار والترمذي أنه تفرد به»، وكذا استنكره عليه العقيلي وابن عدي.

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّجِيمِ

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقِيَامَةِ

٣٩١٨ - أخْمِرْ أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ تَمِيمِ الضَّبِّيُّنَ، عَنْ مَغِيدِ بْنِ جُبَيْرِ يَقُولُ: اخْتَلَفْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ سَنَةً لَا أُكَلِّمُهُ، وَلَا يَعْرِفُنِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ يَقُولُ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ فَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعَرَاقِ، قَالَ: مِنْ أَيْهِمْ؟ قُلْتُ: مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ: مِنْ حَرُورِيَّتِهِمْ، أَوْ مِمَّنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: ﴿لَا أُقْيِمُ بِيَوْمِ الْعَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: ﴿ لَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ النَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: ﴿ وَلَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: ﴿ وَلَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ الْقَيْمُ بِيَوْمِ النَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: مِنْ النَّهُ مَلَ وَيَهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: مِنْ النَّفْسِ الْمَلُومِ. قُلْتُ: ﴿ أَيْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: ﴿ وَلَا أَقْيِمُ مِالنَفْسِ الْلَوْمَةِ ﴾. أَلْقِيمَةُ مِنْ أَلْنَ خَمَّ عِظَامَهُ ﴿ ﴾ كَانَ فَي دِرِينَ عَلَى اللهُ مَنْ مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَوْ حَافِرًا. قُلْتُ وَ هَمُ اللهُ مُسَتَوْدَعٌ ﴾ فَالَ اللللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، والصواب: "عن أبي جبر بن تميم الضبي"، كما رواه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ ۲۷) من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير به، وقد وقع في مطبوعة التفسير: "عن أبي الخير بن تميم الضبي" مصحفا، وهو: أبو جبر، وقيل: أبو جبير عبد الرحمن بن تميم بن حذلم الضبي، وثقه ابن حبان، وانظر مصادر ترجمته في ملحق رجال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) (القيامة: آية ١ إلى ٤).

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: آية ٩٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٧ – ٧٥٤٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩١٩ - حدثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ بَلْ يُهِدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴾. يَقُولُ: سَوْفَ أَتُوبُ. ﴿ يَسَنَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْبَصَرُ ١٠٠. الْقِيْمَةِ ﴾ ١٠. فَبَيَّنَ لَهُ إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٢١ - صُرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ (')، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ ابْنِ

 <sup>(</sup>١) (القيامة: آية ٥ و ٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٨ – ٤٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: آية ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) (القيامة: آية ٩ و ١٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر. من رجال التهذيب.

عُمَرَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَرَجُلٌ يَنْظُرُ فِي مُلْكِ (") أَلْفَيْ سَنَةٍ، يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ، يَنْظُرُ فِي أَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ (") مُلْكِ (") أَلْفَيْ سَنَةٍ، يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ، يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ وَسُرُرِهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْن (").

تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثُوَيْرٍ:

٣٩٢٢ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَيْكُ اللهِ بَنْ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُويْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عُلَيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ". ثُمَّ تَلَا: « وَجُوهٌ يَوْمَهِ اللهِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ". ثُمَّ تَلَا: « وَجُوهٌ يَوْمَهِ اللهِ عَلَيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ". قَالَ: « يَنْظُرُ كُلَّ يَوْمٍ فَي وَجُهِ اللهِ كُلَّ يَوْمٍ فَرَتَيْنِ ". قَالَ: « يَنْظُرُ كُلَّ يَوْمٍ فَي وَجُهِ اللهِ عَجْلَلُ " ("). قَالَ: « يَنْظُرُ كُلَّ يَوْمٍ فِي وَجُهِ اللهِ عَجْلَلُ " ("). قَالَ: « يَنْظُرُ كُلَّ يَوْمٍ فِي وَجُهِ اللهِ عَجْلَلُ " ("). قَالَ: « يَنْظُرُ كُلَّ يَوْمٍ فِي وَجُهِ اللهِ عَجْلَلُ " (").

هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ.

وَثُوَيْرُ بْنُ أَبِي فَاخِتَةَ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَلَمْ يُنْقَمْ عَلَيْهِ غَيْرُ التَّشَيُّعِ(١٠).

٣٩٢٣ - صرَّي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ٣٠

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «ملكه».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): (في خدمه وأزواجه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٢٨٤-٩٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) (القيامة: آية ٢٢ و ٢٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٨٤–٩٣٨٥).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل هو واهي الحديث».

<sup>(</sup>٧) في (و) و (ص): اإسماعيل بن أبي إسحاق».

الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ﴾ ((). أَشِيءٌ قَالَ: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ اللهُ؟ قَالَ: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ اللهُ؟

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٢٤ - أَصْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَالَ إِنْ أَمَيَّةً، عَنْ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ("، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِي الْيَسَعِ (")، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِيَ يَ الْيَسَ كَانَ إِذَا قَرَأً: ﴿ الْيَسَ ذَلِكَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن النَّبِي يَكُونُ الْمَا اللهُ يَأْدُ وَالْتَسَ اللهُ بِأَخْكِمِ الْمَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) (القيامة: آية ٣٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٨ - ٧٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): اعياش، ويزيد بن عياض بن جعدبة منكر الحديث، وكذبه مالك.

<sup>(3)</sup> كذا قال يزيد بن عياض، ورواه ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية فقال: سمعت رجلا بدويا أعرابيا، ورواية ابن عيينة أخرجها الإمام أحمد (٢١/ ٣٥٣)، وأبو داود (٢/ ٢١)، والترمذي (٥/ ٥٣٧) وقال: «هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي، عن أبي هريرة ولا يُسمى»، وترجم الذهبي في الميزان وتبعه الحافظ في اللسان لأبي اليسع هذا، وقال: «أبو اليسع لا يدرى من هو، والسند بذلك مضطرب»، وعلى الرغم من ذلك سكت عنه في التلخيص!.

<sup>(</sup>٥) (القيامة: آية ٤٠).

<sup>(</sup>٦) (التين: آية ٨).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٨٣-٢٠٧٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

## تَفْسِيرُ: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

#### بشِيكِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّجِيكِ

٣٩٢٥ - أخْمِرُ الْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ دُحَيْمٍ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مَنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذَكُورًا ﴾ ''. حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرُونَ، وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ تَرُونَ، وَأَسْمَعُ مَا لا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ قَدَمٍ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَا مَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَوْمُ حُكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا تَلَذَّذُتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَجْتُمْ لِللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٢٦- أَخْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ

<sup>(</sup>١) (الإنسان: آية ١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٠١- ١٧٦٣٠)، وسيأتي برقم (٨٨٨٨) و (٨٩٨٠) و (٨٩٨٠)، وإبراهيم بن مهاجر فيه لين، وقال الترمذي (١/ ٣٥١): «هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال لودت أني كنت شجرة تعضد، ويروى عن أبي ذر موقوقا»، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص٢١٦): «قيل لأبي زرعة مورق العجلي عن أبي ذر قال: مرسل لم يسمع مورق من أبي ذر شيئا».

الْحَارِثِ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ<sup>(۱)</sup>، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴾ (۱). قَالَ: ذُلِّلَتْ لَهُمْ، فَيَتَنَاوَلُونَ مِنْهَا كَيْفَ شَاءُوا (۱۰٬۰۱۰)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٢٧ - أَضْرِفِي بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ مَرَاكِبَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكُا كِيرًا ﴾ (٥). ذَكَرَ مَرَاكِبَهُمْ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) هو: مالك بن إسماعيل النهدي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (الإنسان: آية ١٤).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و): «شاء»، وسقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ١٣٥ - ٢١٥٦).

<sup>(</sup>٥) (الإنسان: آية ٢٠).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٨٧٥ – ٢٠٥٨).

 <sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حفص واه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: حفص منكر الحديث».

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ

#### بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِي مِ

٣٩٢٨ - أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ مُوسَى الْبَاشَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ فَجَالًا: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمْهَا ﴾ (١). الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ فَجَالًا: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمْهَا ﴾ (١). قَالَ: هِنَ الْمُلَائِكَةُ أُرْسِلَتْ بالْعُرُوفِ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٢٩ - أَخْمِرُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خِالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ وَ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَاصِفَاتِ عَصْفًا؟ قَالَ: الرِّيَاحُ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٣٠ - أَخْمِرْ فِي أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا السُّعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ عَنْ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) (المرسلات: آية ١).

<sup>(</sup>٢) العروف جمع عُرْف، وفي إتحاف المهرة: "بالمعروف"، والمراد: أرسلت بأمر الله ونهيه.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٢٢ – ٢٢٣٨١).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

الْآيَةِ: ﴿ تَرْمِى بِشَكَرُدٍ كَٱلْقَصْرِ ﴾. قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقْصُرُ ذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَنَرْفَعُهُ فِي الشِّتَاءِ، فَنُسَمِّيهِ الْقَصْرَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ عَنْ: ﴿ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ ﴾ ((). قَالَ: حِبَالُ السُّفُنِ، يُجْمَعُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ (().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").



 <sup>(</sup>۱) (المرسلات: آیة ۳۲ و ۳۳).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣٥٧–٧٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه البخاري (٦/ ١٦٥) من حديث يحيى القطان عن الثوري به بنحوه.

## تَفْسِيرُ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

### بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيهِ

٣٩٣١ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ أَرْسَلَ الرِّيحَ، فَتَسْحَبُ الْمَاءَ، حَتَّى أَبْدَتْ عَنْ خَشَفَةٍ، وَهِيَ الَّتِي تَحْتَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ مَدَّ الْأَرْضَ حَتَّى بَلَغَتْ مَا خَتَى أَبْدَتْ عَنْ خَشَفَةٍ، وَهِيَ الَّتِي تَحْتَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ مَدَّ الْأَرْضَ حَتَّى بَلَغَتْ مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الطُّولِ وَالْعَرْضِ. قَالَ: وَكَانَتْ هَكَذَا تَمِيدُ، وَأَرَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ مِي اللهُ مِنَ الطُّولِ وَالْعَرْضِ. قَالَ: وَكَانَتْ هَكَذَا تَمِيدُ، وَأَرَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ مِي يَدِهِ: هَكَذَا وَهَكَذَا، قَالَ: فَجَعَلَ اللهُ الْجِبَالَ رَوَاسِيَ أَوْتَادًا، فَكَانَ أَبُو قُبَيْسٍ مِنْ أَوَّلِ جَبَل وُضِعَ فِي الْأَرْضِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٣٢ - صَرْمًا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ ''، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بَلْجِ ''، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَحَدُ بْنُ حَنْبَلِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بَلْجِ ''، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَعَلْكَ: ﴿ لَيَبِيْنَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴾ ''. قَالَ: الْحُقْبُ: ثَمَانُونَ سَنَةً ''.

<sup>(</sup>١) في (و): «عكرمة»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «عطاء»، وفي (ص): «عكرمة عن عطاء»!.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٤٤٥ – ٨١٨).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: طلحة ضعفوه».

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن العبدي.

<sup>(</sup>٥) هو: يحيى الفزاري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) (النبأ: آية ٢٣).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٠٨-١٣٠٤٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٣٣ - صرّمًا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَ اللهَ وَكُبُلُ: ﴿ وَكُلُّسَا دِهَاقًا ﴾ ''. قَالَ: هِي الْمُتَتَابِعَةُ الْمُمْتَلِئَةُ. قَالَ: وَرُبَّمَا سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: اسْقِنَا، وَادْهَقْ لَنَا ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٣٩٣٤ - صُرُّمُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنيْسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ (٥) سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ، وَكَانَ قَاصَّ جَمَاعَتِنَا، وَكَانَ قَدَحَلَ عَلَيْهِ (٥) سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ، وَكَانَ قَاصَّ جَمَاعَتِنَا، وَكَانَ يَقُومُ بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: كَيْفَ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَتَنِي عَنْ أُمِّ صَالِحٍ؟ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيِّةٍ: «كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكُو اللهِ عَيَيِّةِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: قُلْتُ: مَا أَشَدَّ هَذَا، فَقَالَ سُفْيَانُ: وَمَا شِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ، إِنَّمَا جَاءَتْ بِهِ امْرَأَةٌ عَنِ امْرَأَةٌ عَنِ امْرَأَةٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، هَذَا فِي وَمَا شِدَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ، إِنَّمَا جَاءَتْ بِهِ امْرَأَةٌ عَنِ امْرَأَةٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، هَذَا فِي

<sup>(</sup>١) (النبأ: آية ٣٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٥ - ١ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط البخاري».

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٥/٤٣) من حديث يحيى بن المهلب عن حصين بن عبد الرحمن به بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص)، والإتحاف: «علينا»، وأشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «عليه».

كِتَابِ اللهِ فَكُلُّلُ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ نَبِيْكُمْ وَلَيْقِ، فَقَالَ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفَاً لَا يَنْكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ ((). وقَالَ: ﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًا لَا يَنْكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ ((). وقَالَ: ﴿ وَٱلْمَصْرِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللل



<sup>(</sup>١) (النبأ: آية ٣٨).

<sup>(</sup>٢) (النساء: آية ١١٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٥٥٥ - ٢١٤٤٦).

## تَفْسِيرُ ١٠٠ سُورَةِ النَّازِعَاتِ

#### بير مِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٩٣٥ - أخرز عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْخُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَٱلتَنزِعَتِ غَرْقًا اللهِ وَٱلتَنشِطَتِ نَشْطًا ﴾ (١٠. قَالَ: الْمَوْتُ (١٠. الْمَوْتُ (١٠. صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٣٦ - أَحْمِرُ اللهِ النَّاسُو الْفَقِيهُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، أَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ذَهَبَ رُبْعُ اللَّيْلِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ذَهَبَ رُبْعُ اللَّيْلِ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا الله عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (تفسير) غير موجود في (و) و(م).

<sup>(</sup>٢) (النازعات: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٣٧–٥٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «جاء الموت بما فيه» الثاني غير موجود في (و) و(ص) و(م)، والتلخيص.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٢١١-٤٤)، وتقدم برقم (٣٦١٨).

٣٩٣٧ - صرَّمُ عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ، ثَنَا الْحَمَيْدِيُّ، ثَنَا اللَّهِيُّ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ " الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ " وَالْحُمَيْدِيُّ مُنْسَافًا اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا اللَّ فِيمَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. فَإِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُرْسِلُهُ بِأَخَرَةٍ (''.



<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) (النازعات: آية ٤٢ إلى ٤٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٦١-٢٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) وقال الدارقطني في علله (١٢٦/١٤) بعد ذكر الخلاف فيه على ابن عيينة: "ولعل ابن عيينة وصله مرة وأرسله أخرى"، وقال أبو زرعة في علل الحديث لابن أبي حاتم (٤/ ٦٣٣): "الصحيح مرسل بلا عائشة".

## تَفْسِيرُ سُورَةٍ عَبْسَ وَتُولَّى

## بشِيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحِبِ مِ

٣٩٣٨ - عرثم عَلِي بن عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّ ﴾ فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى، قَالَتْ: أَنْزِلَتْ: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّ ﴾ فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، قَالَتْ: أَنْ يَقُولُ: أَرْشِدْنِي. قَالَتْ '': وَعِنْدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بُنُ مَعْمَاءُ الْمُشْرِكِينَ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُولُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

فَقَدْ أَرْسَلَهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ (٥٠).

٣٩٣٩ - حَرُّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) قوله: «قالت» غير موجود في (و) و(ص) والتلخيص.

<sup>(</sup>۲) بعدها بیاض فی (و) و (ص) و کتبا فوقه: «کذا».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص) و(م): اأنزلت».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٣١٥- ٢٢٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: وهو الصواب».

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): «التيمي».

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): اثنا».

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي ''، ثَنَا إِسْحَاقُ''، أَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ''، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ''، أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقْرَأُ: ﴿ فَأَلْنَنَا فِيهَا حَبًا ﴿ فَا أَلْكَنَا فِيهَا حَبُا اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْهُ وَأَلِكُ فَمَا وَثَوْكُولَهُ وَأَلْبًا ﴾ ''. فَكُلُّ هَذَا قَدْ عَرَفْنَا، فَمَا الْأَبُ ؟ ثُمَّ نَفَضَ عَصًا كَانَتْ فِي يَدِهِ، فَقَالَ: هَذَا لَعَمْرُ اللهَ التَّكَلُّفُ، اتَبِعُوا مَا لَا لَكُمْ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٤٠ - أخْمِرْ اللهِ بَعْدِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَنْ سَوْدَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ عَلْهِ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَنْ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً عُرْلاً، يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، وَيَبْلُغُ شَحْمَةَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً عُرْلاً، يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، وَيَبْلُغُ شَحْمَةَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يعني: يعقوب بن يوسف بن يعقوب، أبو يوسف الشيباني.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): (أبو إسحاق)!، وهو: ابن راهويه.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن کیسان،

<sup>(</sup>٤) في (ز): «عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٥) (عبس: آية ٢٧ إلى ٣١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١٢/١٢-١٥٢٠).

<sup>(</sup>٧) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم.

 <sup>(</sup>٨) في (و) و(ص): «محمد بن عياش»، وهو: محمد بن أبي موسى، ويقال: ابن أبي عياش،
 ذكره البخاري وابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان، ولم يخرج له مسلم.

وَأُمِدِهِ وَأَبِيدِ أَنَّ وَصَنْحِبَيْدِ، وَبَنِيدِ أَنَّ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ بَوْمَهِذِ شَأَنُّ يُغْنِيدٍ ﴾ ١٠٠.١١٠

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا"".

٣٩٤١ - أَحْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبِدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ عَبَلَّتُ: ﴿ وَجُمِلَتِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ عَبَلَّتُ: ﴿ وَجُمِلَتِ اللَّهِ بِيعِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِهِ عَبَلَتُ : ﴿ وَجُمِلَتِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (عبس: آية ٣٤ إلى ٣٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٩٨٤ - ٢١٤٨١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٨/ ١٠٩)، ومسلم (٨/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) (الحاقة: آمة ١٤).

<sup>(</sup>٥) (عبس: آية ٤٠ و ٤١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١/ ١٨٨ - ٢١).

# تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

## بشِيكِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحِيكِ مِ

٣٩٤٢ - صرفًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَنُ يَزِيدَ (")، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَخُ مَنِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ (")، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَعْوِلُ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ أَحَبَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ أَحَبَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا اللهِ عَلَيْهُمْ أَنْ مُنْ أَحَبُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا اللَّهُ مُلْكُورَتُ ﴾ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٤٣ - أَخْرِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْخَطْمِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَبَّلَ: ﴿ وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ ("). قَالَ: حَشْرُ الْبَهَائِمِ مَوْتُهَا، وَحَشْرُ كُلِّ شَيْءِ الْمَوْتُ غَيْرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٤٤ - أَخْمِرْنُ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ،

<sup>(</sup>١) هو: أبو محمد الصنعاني القاص. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٨/ ٥٦٥ – ٩٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) (التكوير: آية ٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٥ – ٢٩٥٨).

ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِجَتْ ﴾ (١٠. قَالَ: هُمَا الرَّجُلَانِ يَعْمَلَانِ الْعَمَلَ، يَدْخُلَانِ بِهِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، الْفَاجِرُ مَعَ الْفَاجِرِ، وَالصَّالِحُ مَعَ الصَّالِحِ (١٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٤٥ - أَخْمِرُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا أَبُو يَخْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّة، ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، ثَنَا زَكَرِيَا بْنَ أَبِي زَائِدَة، عَنْ أَبِي يَخْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّة قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ فَ اللهِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ فَ اللهِ فَلْا أَفْيِمُ بِالْخُنِيْسِ اللهِ الْمَارَةِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٤٦ - حرث مُحمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ (")، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ فَيْ الْشَيْقُ ذَعَرَنِي ذَلِكَ ذُعْرًا شَدِيدًا، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فِي عَنْ فَالَ: هَا أَنْ عَلَيْ الْمُنْفَى، قَالَ: «الْكَوَاكِبُ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٤٧ - صرُّنًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَة، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) (التكوير: آية ٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) (التكوير: آية ١٥ و ١٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٠٢ – ١٣٠٣١).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن محمد بن الحسن.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٣٧١-١٤٢٢).

غَسَّانَ (")، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ "". وَعَنْ أَبِي حَصِيْنِ ""، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ خَرَجَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ خَرَجَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ. ثُمَّ تَلا: ﴿ وَٱلْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلْشَالِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالْشَالِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلْشَالِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالْقَلْمِ إِذَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ الللللللللّ

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) هو: مالك بن إسماعيل النهدي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد خير بن يزيد، ويقال: ابن يحمد أبو عمارة الكوفي، وعنه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي.

<sup>(</sup>٣) أبو حصين هو: عثمان بن عاصم الأسدي، والراوي عنه شريك بن عبد الله النخعي القاضى.

<sup>(</sup>٤) (التكوير: آية ١٧ و ١٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٥٢٨ - ١٤٥٦٢).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِيمِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام»، فَقَطْ (١٠).



<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): احكيما.

<sup>(</sup>٢) (الانفطار: آية ٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٤٦ – ٤٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) بل انفرد به مسلم في الزكاة (٣/ ٨٦)، وفي العلم (٨/ ٦١).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُطَفِّفِينَ

#### بشِي مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

٣٩٤٩ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ عَامِدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْرَأُ: ﴿ وَيَٰلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ وَهُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْرَأُ: ﴿ وَيَٰلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ وَهُو يَبْدِ الرَّحْمُ الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ أَوِ الْكَيَّالَ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحِيفُ فِي يَبْكِي، قَالَ: هُو الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ أَوِ الْكَيَّالَ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحِيفُ فِي كَيْلِهِ، فَوِزْرُهُ عَلَيْهِ "". (")

٣٩٥٠ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتُ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ " مِنْهَا قَلْبُهُ، وَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ " مِنْهَا قَلْبُهُ، وَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ " مِنْهَا قَلْبُهُ، وَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ " مِنْهَا قَلْبُهُ، فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ كَلَّا بَلْ لَاللهِ عَلَى قُلُومِهِم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ " (١٠) (١٠)

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إبراهيم واه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: إبراهيم هو الخوزي، متروك».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ١٥٥ - ٩٩٧).

 <sup>(</sup>٣) وكذا عند الترمذي (٥/٦٦٥) بالسين، وهي لغة في "صقل" بمعنى: جَلَّا قلبه، وعند البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٨٨) وشعب الإيمان (٩/ ٣٧٣)، والآداب (ص٣٣٧) عن المصنف به، بالصاد.

<sup>(</sup>٤) (المطففين: آية ١٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ١٢٥ – ١٨٢٢٨).

هَذَا حَدِيثٌ عَالٍ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٥١ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّغْثَاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ "، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةً وَلَيْسَ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿ خِتَنْهُ مُ مِسْكُ ﴾ ". قَالَ: خَلْطٌ، وَلَيْسَ بِخَاتَم يَخْتِمُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



(١) زيد بن معاوية العبسي الكوفي، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) (المطففين: آية ٢٦).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٦٩–١٢٩٤٧).

#### بشِيهِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ ِ الرَّحِيمِ

## تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَالسُّجُودُ فِيهَا

أَمَّا حَدِيثُ السُّجُودِ فِيهَا، فَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَمَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

٣٩٥٢ - أخْمِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَجَالَىٰ: ﴿إِذَا ٱلتَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴿ وَأَذَنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَتْ ﴾. قَالَ: سَمِعَتْ. ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتْ ﴾ (١٠. سَمِعَتْ. ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتْ ﴾ (١٠. قَالَ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ. ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتْ ﴾ (١٠. قَالَ: أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٥٣ - صَمَّنُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى (")، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ الْبَيْتُ قَبْلَ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ سَنَةٍ. ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ ﴾ ("). قَالَ: مِنْ

<sup>(</sup>١) (الانشقاق: آية ١ إلى ٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٣٧-٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) هو: زاذان، و قيل دينار القتات الكوفي الكناسي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (الانشقاق: آية ٣).

تَحْتِهِ مَدًّا(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٥٤ – حدثي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَأَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ»، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُحَاسَبَ فَطَعَكَ». قَالَ: «أَنْ تُحَاسَبَ عَمْنُ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ» أَن يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُحَاسَبَ عَسَابًا يَسِيرًا، وَيُذْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٥٥ - أخمر أ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ بِالْكُوفَة، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّة، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّة، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّة، عَنْ حَمْزَة بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۸/ ٦٣٧-١٠١٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٤-٢٠٦٧).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: سليمان ضعيف"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: سليمان ضعيف".

<sup>(</sup>٤) (الانشقاق: آية ١٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٧١–١٢٩٥٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٥٦ - حَرَّمُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ، ثَنَا هُضَيْمٌ، أَنَا أَبُو بِشْرِ (")، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَجَالًا: ﴿ لَتَرَكَّبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ ("). قَالَ: يَعْنِي نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: حَالًا بَعْدَ حَالٍ ("). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (").



<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كذا قال، ولم يخرجا للحسن شيئا، وفيه ضعف».

<sup>(</sup>٢) يعني: جعفر بن أبي وحشية.

<sup>(</sup>٣) (الانشقاق: آية ١٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٣٢-٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه البخاري (٦/ ١٦٨) عن سعيد بن النضر عن هشيم به.

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبُرُوجِ

#### بيْسِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَنِٱلرَّحِبِ مِ

٣٩٥٧ - أخْمِرُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ (() وَيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثَانِ عَنْ عَمَّارٍ - مَوْلَى بَنِي هَاشِم (() - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَمَّا عَلِيٌّ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ اللَّيِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللَّبِي عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ ((). قَالَ: «الشَّاهِدُ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالْمَشْهُودُ هُوَ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ » (().

حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٥٨ - صَرَّنَا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ عَرْفَجَةَ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَسَمٌ: ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ (٧). ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ

<sup>(</sup>١) هو: ابن جدعان.

<sup>(</sup>٢) هو: عمار بن أبي عمار. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (البروج: آية ٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٣٠ – ١٩٦٣٩).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): "حدثني".

<sup>(</sup>٦) هو: عرفجة بن عبد الله الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) (البروج: آية ١).

لَثَدِيدُ ﴾ (١). إِلَى آخِرِهَا(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٥٩ - حرَّى عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا النُّهُ أَبِي عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا النُّهُ يَانُهُ عَنْ اللَّهُ لَلَوْحًا مَحْفُوظًا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، دَقَّتَاهُ مِنْ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ مِمَّا خَلَقَ اللهُ لَلَوْحًا مَحْفُوظًا مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ، دَقَّتَاهُ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، قَلَمُهُ بُرُّن، وَكِتَابُهُ نُورٌ يَنْظُرُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ نَظْرَةً لَي يَاقُونَةٍ حَمْرَاءَ، قَلَمُهُ بُرُّن، وَكِتَابُهُ نُورٌ يَنْظُرُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ فَوَ فِي مَانِي وَيُعِينَ وَيُعِينَ ، وَيُعِيزُ وَيُذِلُ، وَيَعْفَى مَا يَشَاءُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ كُلِّ يَوْمٍ هُو فِي شَأَنِ ﴾ (٥). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ أَبَا حَمْزَةَ الثُّمَالِيَّ لَمْ يُنْقَمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْغُلُوُ فِي مُذْهَبِهِ فَقَطْ(٧).



<sup>(</sup>١) (البروج: آية ١٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٤٨-١٢٩١١).

 <sup>(</sup>٣) زاد في التلخيص في هذا الموضع: «ثنا ثابت»، وهو خطأ، وأبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ كلها، ولعل الصواب: "نور" أو: "برق"، كما في مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٥) (الرحمن: آية ٢٩).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٢ –٧٥٨٧).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الإتحاف: (قلت: بل الثمالي ضعيف»، وانظر حديث رقم (٣٨١١).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الطَّارِقِ

#### بشِيهِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

٣٩٦٠ - حدثي أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي (''، ثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مَطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغْيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَعَلَىٰ: ﴿ يَعْفُرُ بُنِ أَبِي الْمُنْكِ وَالتَّرَابِ ﴾ ("). قَالَ: الصَّلْبُ هُوَ الصَّلْبُ هُوَ الصَّلْبُ هُوَ الصَّلْبُ هُوَ الصَّلْبُ مَنْ أَسْفَلِ الْأَضْلَاعِ ("). الصَّلْبُ مَنْ السَّلْبُ مَنْ أَسْفَلِ الْأَضْلَاعِ ("). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٦١ - أخْمِنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمِ "، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْف، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَٱلتَّمَآ فَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴾ "، قَالَ: الْمَطَرُ. ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ الصَّيْعِ ﴾ "، قَالَ: الْمَطَرُ. ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّيْعِ ﴾ "، قَالَ: الْمَطَرُ. ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّيْعِ ﴾ "، قَالَ: الْمَطَرُ. ﴿ وَٱلنَّمَاتِ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) (الطارق: آية ٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٦ - ٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الله بن جعشم. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (الطارق: آية ١١).

<sup>(</sup>٦) (الطارق: آية ١٢).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٦ – ٨٥٢٣).

# تَفْسِيرُ سُورَةِ: سَبِّجِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى بَشِيبِ مِ اللَّهِ الرَّحِيبِ مِ

٣٩٦٢ - صري أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُنْمَانَ بْنِ صَالِحٍ السَّهْمِيُّ، ثَنَا أَبِي وَعَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، مَرْيَمَ، قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ يَعَلِي يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: ﴿ سَبِحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، وَفِي الثَّالِيَةِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلصَكَفِرُونَ ﴾، وَفِي الثَّالِيَةِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلصَكَفِرُونَ ﴾، وَفِي الثَّالِيَةِ: ﴿ قُلْ مَعْدَ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا.

إِنَّمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَحْدَهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ (''، وَإِنَّمَا تُعْرَفُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَقَطْ. الزِّيَادَةُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَقَطْ.

وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ:

٣٩٦٣ - أَخْبِرْنَاهُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣٧-٢٣١٤).

<sup>(</sup>٢) تعقبه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٣٣٤) فقال: "لم يخرجه البخاري من هذا الطريق ولا من غيره»، وقد تقدم في الوتر (١١٥٥) وصححه هناك على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه.

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ''، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجَزَرِيُّ، ثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ ''': بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الْوِتْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، في الْوِتْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، وَفِي النَّالِيْةِ بِ ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ وَفِي النَّالِيْةِ بِ ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْعُولُلُهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْلُهُ ا

قَدْ أَتَى إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ فِي الْحَدِيثِ وَالرَّوَايَةِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ.

طَلَبْتُهَا وَقْتَ إِمْلَائِي كِتَابَ الْوِتْرِ، فَلَمْ أَجِدْهَا، فَوَجَدْتُهَا بَعْدُ (١٠):

٣٩٦٤ - حَرْثُاه أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ الْمِصْرِيُّ، وَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ الْمِصْرِيُّ، فَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ الْمِصْرِيُّ، فَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِ ﴿ سَبِحِ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَهِ وَهُ قُلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَيْدُونَ ﴾ وَيَقْرَأُ فِي الْوِثْرِ: بِ ﴿ قُلْ هُو ٱللهُ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَهُ وَهُ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلصَّغِيرُونَ ﴾ ، وَيَقْرَأُ فِي الْوِثْرِ: بِ ﴿ قُلْ هُو ٱللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «أخبرناه أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا كهمس بن إبراهيم».

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك قال البخاري: «لا يتابع على حديثه»، وقال ابن حبان والعجلي والدارقطني: لم يسمع من عائشة، وقول خصيف بن عبد الرحمن الجزري عنه سألنا عائشة، خطأ منه، وانظر الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٦٨)، وبيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٨٨-٢١٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) بل تقدم في كتاب الوتر (١١٥٤) عن الحسين بن الحسن بن أيوب عن أبي حاتم الرازي عن سعيد بن عفير به!.

أَحَدُ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ (١).

٣٩٦٥ - صَرَّمًا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ "، ثَنَا الْهَيْشَمُ بْنُ خَلَفٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ " وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأً: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾. قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي عَنِ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾. قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى. قَالَ: وَهُوَ (') قِرَاءَةُ أُبِي بْنِ كَعْبٍ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٦٦ - حرثًا أَبُو الْوَلِيدِ (''، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَة ('' قَالَ: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ إِذَا قَرَأَ: ﴿ سَنِج اُسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَ ﴾. قَالَ: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ إِذَا قَرَأَ: ﴿ سَنِج اُسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَ ﴾. قَالَ: وَسَمِعْتُ سَعْدًا يَقْرَأُ: ﴿ مَخَافَةَ أَنْ يَنْسَى. قَالَ: وَسَمِعْتُ سَعْدًا يَقْرَأُ: ﴿ أَوْ هُمَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾. قُلْتُ: فَإِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقْرَأُ: ﴿ أَوْ نَنْسَاهَا ﴾ ('')، فَقَالَ سَعْدٌ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَى الْمُسَيَّبِ، وَلاَ عَلَى آلِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٣٣–٢٣١٤).

<sup>(</sup>٢) هو: حسان بن محمد.

<sup>(</sup>٣) الدورقي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: ﴿وهي،

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٤٤٧ – ٩٧٤٣).

<sup>(</sup>٦) هو: حسان بن محمد.

<sup>(</sup>٧) هو: القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قائف الثقفي، أخرج له النسائي وأبو داود في الناسخ والمنسوخ هذا الحديث، ووثقه ابن حبان، ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء.

<sup>(</sup>٨) (الأعلى: آية ٦).

<sup>(</sup>٩) (البقرة: آية ١٠٦)، وهي قراءة: ابن كثير وأبي عمرو، والباقون بضم النون وكسر =

للنتتندك

117

الْمُسَيِّبِ''، قَالَ اللهُ عَجَلَّا: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلاَ تَنسَىٰٓ ﴾. وَقَالَ: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ "."

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

</l> </l

<sup>=</sup> السين، انظر حجة القراءات (ص٩٠١).

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(و) و(ص): «و لا إلى المسيب».

<sup>(</sup>٢) (الكهف: آية ٢٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ١٠٧ - ٥٠١٣)، وانظر حديث رقم (٢٩٨٧).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ

#### ببِيبِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

٣٩٦٧ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانٍ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِم، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِم، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: فَنَادَاهُ: يَا رَاهِبُ، يَا الْجَوْنِيُّ ' يَقُولُ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِدَيْرِ رَاهِبٍ، قَالَ: فَنَادَاهُ: يَا رَاهِبُ، يَا رَاهِبُ، يَا رَاهِبُ، قَالَ: فَقَيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ رَاهِبُ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ رَاهِبُ، قَالَ: فَقَيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْهُ مِنِينَ، مَا يُبْكِيكَ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ فِي كِتَابِهِ: ﴿ عَلِمَلَةٌ نَاصِبَةٌ لَا اللهِ فِي كِتَابِهِ: ﴿ عَلِمَلَةٌ نَاصِبَةٌ لِلْكَ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ: ﴿ عَلِمَلَةُ نَاصِبَةٌ لَا اللّٰهِ فِي كِتَابِهِ: ﴿ عَلِمَلَةً نَاصِبَةً لَا اللهِ فَي كِتَابِهِ: ﴿ عَلِمَلَةً نَاصِبَةً لَا اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ نَا مَا لَهُ مِنْ مَيْنَ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴾ (") تَصْلَى اللّٰهِ فِي كِتَابِهِ عَلَى عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴾ (") فَذَلِكَ اللّٰهِ فِي كَتَابِهِ عَلَى اللّٰهُ فَي مَنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴾ (") فَذَلِكَ اللّٰهِ فِي كَتَابِهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ فَي مَا لَاللّٰهُ فَي مَا مُنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴾ (") فَذَلِكَ اللّٰهِ فِي كَتَابِهِ عَلَى اللّٰهُ فَي مَا مُنْ عَيْنِ ءَانِهُ إِلَى اللّٰهِ فَي مَالِكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَالِهُ

هَذِهِ حِكَايَةٌ فِي وَقْتِهَا ('')، فَإِنَّ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيَّ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ عُمَر.

٣٩٦٨ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ الْحَفَرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا (\*) عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ (\*)

<sup>(</sup>١) هو: عبد الملك بن حبيب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (الغاشية: آية ٣ إلى ٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٣١٨–١٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: "في موضعها".

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «فإذا قالوا».

<sup>(</sup>٦) حرف العطف غير موجود في (ز) و(و) و(ص).

عَلَى اللهِ". ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلَى وَكُفَرَ اللهِ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلَى وَكُفَرَ اللهِ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلَى وَكُفَرَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم بَعُرَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم بَعُرَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعُرادًا اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدُمُ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعُرادًا اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدِهُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْمُ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدِم اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادٍ اللهِ عَلَيْهِم بَعْمُ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدِم اللهِ عَلَيْهِم بَعْدِمُ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدَادِهِ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدُمُ اللهِ عَلَيْهِم بَعْدِم اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِم بَعْمِ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللهِعِلَاقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ"".

<sup>(</sup>١) (الغاشية: آية ٢٢ إلى ٢٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٤٠٣ – ٣٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ٣٩).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَجْرِ

#### بشِيهِ مِاللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

٣٩٦٩ - صرفي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَغَرِّ ''، [عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسٍ] ''، غَلَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَغَرِّ ''، [عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسٍ] ''، غَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالْفَجْرِ ﴾ . قَالَ: فَجْرُ النَّهَارِ. ﴿ وَلَيَالٍ عَنْ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: عَشْرُ الْأَضْحَى ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَبُو نَصْرِ هَذَا هُوَ الْأَسْوَدُ بْنُ هِلَالٍ (٥٠).

٣٩٧٠ - صرمن أَخْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عِصَامٍ - شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيْلَةُ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، فَقَالَ: الْبَصْرَةِ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيْلَةُ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) هو: الأغر بن الصباح التميمي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها والتلخيص: "عن الأغر بن خليفة، عن حصين بن عقبة"، والمثبت من الإتحاف، وشعب الإيمان (٥/ ٣٠٥)، وفضائل الأوقات للبيهقي (ص٣٣٧) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٣) (الفجر: آية ١ و ٢).

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٧٢ – ٩١٥٠).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال!». يعني أن أبا نصر هو الأسدي البصري لا يعرف اسمه، وثقه أبو زرعة الرازي، وقال البخاري في صحيحه (٧/ ١٠): «وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس»، أما الأسود بن هلال المحاربي فيكنى أبا سلام.

#### «هِيَ الصَّلَاةُ مِنْهَا شَفْعٌ، وَمِنْهَا وَتُرٌّ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٧١ - حَرَّنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ بَكْرِ الْعَدْلُ"، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٧٢ - أَصْرِنُا أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ (١٠)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هِلَالٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ (١٠)، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلِلٍ، ثَنَا عَلِي اللهِ: ﴿ وَٱلْفَحْرِ ﴾ . قَالَ: قَسَمٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَٱلْفَحْرِ ﴾ . قَالَ: قَسَمٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ

إتحاف المهرة (١٢/ ٣٩-٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: ابن عصام مجهول ولم يسمعه من عمران، بينهما رجل. كذلك أخرجه الترمذي من طريق: أبي داود وغيره عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حصين". الترمذي عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حصين". الترمذي (٥/ ٥٣٤) من حديث عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود به، واستغربه من حديث قتادة.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن الحسن بن علي بن بكر بن هانئ، أبو الحسن الميداني النيسابوري.

<sup>(</sup>٤) هو: نفيع، أبو رافع الصائغ المدني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) (الفجر: آية ١٠ و ١١).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٧ - ١٣٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري.

لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ (١). [مِنْ وَرَاءِ] الصِّرَاطِ ثَلَاثَةُ جُسُور (١): جِسْرٌ عَلَيْهِ الْأَمَانَةُ، وَجِسْرٌ عَلَيْهِ الرَّحِمُ، وَجِسْرٌ عَلَيْهِ الرَّبُّ وَعَبَلًا ٣٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

(الفجر: آية ١٤).

<sup>(1)</sup> 

في (ز) و(م) والتلخيص: «مرور الصراط جسور»، وفي (و) و(ص): «مرور الصراط (٢) ثلاثة جسورً"، والمثبت من الأسماء والصفات للبيهقي (٣٤٤/٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

لم نجده في الإتحاف، وقال البيهقي: هذا موقوف على عبد الله، قيل: هو ابن مسعود ﴿ ومرسل بينه وبين سالم بن أبي الجعد، ورواه أبو فزراة عن سالم بن أبي الجعد من قوله غير مرفوع إلى عبد الله.

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَلَدِ

#### بشِي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّجِيمِ

٣٩٧٣ - أَخْمِرْنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبُلَدِ عَنِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بِهُذَا ٱلْبُلَدِ اللَّهُ وَلَا أَقْيِمُ بِهَذَا ٱلْبُلَدِ اللَّهُ وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبُلَدِ ﴾ (اللهُ عَبَّالُهُ أَنْ يَصْنَعَ فِيهِ مَا شَاءَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَصْنَعَ فِيهِ مَا شَاءَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٧٤ - أَخْرِرُا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ وَمَا وَلَدَ ﴾ (". قَالَ: يَعْنِي بِالْوَالِدِ آدَمَ، وَمَا وَلَدَ وَلَدَهُ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٧٥ - أَحْمِرُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

<sup>(</sup>١) (البلد: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٣٣-٣٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) (البلد: آية ٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٣٤-٥٨٨٨).

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾ (١). قَالَ: فِي شِدَّةِ خَلْقٍ فِي وِلَادَتِهِ وَنَبْتِ أَسْنَانِهِ وَسَرَرِهِ وَمَعِيشَتِهِ وَخِتَانِهِ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٧٦ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا عَاصِمٌ "، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ (''). قَالَ: الْخَيْرُ وَالشَّرُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٧٧ - حدثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةً بْنَ عَمْرِو، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ أَوْ لِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴾ (()، فَقَالَ: ثَنَا عَمْرِو، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ أَوْ لِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴾ (()، فَقَالَ: ثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَعْفِرَةِ إِطْعَامُ الْمُسْلِمِ السَّعْبَانِ » (٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٧٨ - صرفن عَلِي بن حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَزِيدُ بن الْهَيْشَمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن أ

<sup>(</sup>١) (البلد: آية ٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٤٤٩ - ٨١٨٩).

<sup>(</sup>٣) هو: عاصم بن بهدلة، وهو: ابن أبي النجود.

<sup>(</sup>٤) (البلد: آية ١٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ١٩٧ – ١٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٦) (البلد: آية ١٤).

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف، والسغبان: الجوعان، والمسغبة: المجاعة.

أَبِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُ ''، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ ''. قَالَ: الْمَطْرُوحُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَيْتُ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٧٩ - أَصْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَجَبَّلُ: ﴿ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ (". قَالَ: التَّرِبُ (": الَّذِي لَا يَقِيهِ مِنَ التَّرَابِ شَيْءٌ (").



<sup>(</sup>١) هو: عبيد الله بن عبيد الرحمن، ويقال: ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفي الأشجعي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) (البلد: آية ١٦).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٤) (البلد: آية ١٦).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «المترب».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٣٤-٨٨٨٨).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

#### بشِيكِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي مِ

٣٩٨٠ - أخْمِرًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَجَلَّلْ: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضَعَنَهَا ﴾. قَالَ: ضَوْوُهَا. ﴿ وَٱلْقَمْرِ إِذَا لَلْهُ اللهِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَجَلَلْ: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضَعَنَهَا ﴾. قَالَ: ضَوْوُهَا. ﴿ وَٱلْقَمْرِ إِذَا لَلْهُ بَنِي السَّمَاءَ. ﴿ وَٱلنَّهُ إِذَا جَلَهُا ﴾ ("). قَالَ: دَحَاهَا ﴿ فَٱلْمُمَا اللهُ بَنَى السَّمَاءَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَهَا ﴾ ("). قَالَ: دَحَاهَا ﴿ فَٱلْمُمَا اللهُ بَنَى السَّمَاءَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَهَا ﴾ ("). قَالَ: دَحَاهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن فَلَا اللهُ بَنِي السَّمَاءَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَهَا اللهُ وَسَعَادَتَهَا. ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن فَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٨١ - حَرَّمُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةً (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) (الشمس: آية ١ إلى ٣).

<sup>(</sup>٢) (الشمس: آية ٥ إلى ٦).

<sup>(</sup>٣) (الشمس: آية ٨).

<sup>(</sup>٤) (الشمس: آية ١٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٣٤-٤٨٨).

<sup>(</sup>٦) هو: حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن. من رجال التهذيب.

وَ اللَّهُ مَهَا فَهُورَهَا وَتَقُولَهَا ﴾ (١٠. قَالَ: أَلْزَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا (١٠. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

 <sup>(</sup>۱) (الشمس: آیة ۸).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٦ – ٧٥٩٧).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى بَشِيكِ مِرَاللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِبِ مِر

٣٩٨٢ - صرفًا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّفِي مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَبِي، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ الْحُسَيْنِ (١٠ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بْنَ الْحُسَيْنِ (١٠ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَلَيْ اللهُ وَيُكُلُّ نَبِي مُجَابٍ: الزَّائِدُ فِي رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَالْمُعْتَفِي اللهُ وَالْمُعْتَفِي وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِثْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ وَالْمُسْتَحِلُ مَنْ عَثْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِثْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ وَالْمُسْتَحِلُ مَنْ وَاللّهُ إِلْهُ وَلَيْكِ إِلَى اللهِ وَالْمُسْتَعِيلُ وَاللّهُ إِلْهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَنْ عَنْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَمُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَا مَنْ بَعِلَ وَاسْتَغَى اللهُ وَالْمُسْتَعِلَى وَالْمُسْتَعِلَى وَالْمُسْتَعِيلُ وَالْمُسْتَعِلَى وَالْمُسْتَعِلَى وَالْمُسْتَعِيلُ وَالْمُسْتَعِلَى وَالْمُسْتَعِلَى وَالْمُ اللهِ اللهِ وَالْمُسْتَعِلَى وَالْمُسْتَعِلَى وَالْمُسْتَعَلَى اللهُ اللهِ وَالْمُ مَا مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ.

وَلَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ أَخْشَى أَنِّي ذَكَرْتُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>١) هو: ابن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) (الليل: آية ٥ إلى ١٠).

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث غير موجود في الإتحاف، ورجح أبو زرعة الرازي والترمذي أن صوابه عن
 علي بن الحسين مرسلا.

٣٩٨٣ - صَرْنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهُ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ''، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمُ اللهُ، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابِ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ ﴿ سِبَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمُ اللهُ، وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابِ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ إِللهِ عَلَيْكَ مَنْ أَعَزَّ اللهُ وَيُعِزَّ مَنْ أَذَلَ اللهُ وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ، وَالنَّارِكُ لِسُنَتِي »(''). وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَتِي »('').

قَدِ احْتَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ بِإِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ فِي: الْجَامِعِ الصَّحِيحِ(٥).

وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ.

<sup>(</sup>۱) كذا، وذكر عقبه أن البخاري احتج بعبد الرحمن بن أبي الرجال!، وهذا وهم؛ فسيأتي في الأحكام (٧٢٢٩) بنفس هذا السند وفيه «عبد الرحمن بن أبي الموالي»، وكذا قد تقدم في الإيمان (١٠٢) من هذا الوجه وغيره من طريق ابن أبي الموال به على الصواب، فالحديث حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو الذي احتج به البخاري، ولم يخرج البخاري لعبد الرحمن بن محمد أبي الرجال الأنصاري، وانظر لزاما التعليق عليه في كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) كذا، وقد مر في الإيمان (١٠٢)، وكذا سيأتي في الأحكام (٧٢٢٩) بزيادة «أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» بين عبيد الله بن موهب وعمرة، وهو المعروف في رواية الفروى.

<sup>(</sup>٣) في (و) (ص): «بقدر»، وأشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «بأقدار».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٧٦٧-٧٦٧) وقال: «قلت: ذكر أبو زرعة أن الصواب عن ابن موهب عن على بن الحسين مرسلا».

<sup>(</sup>٥) بل لم يخرج لابن أبي الرجال أصلا، والصواب عبد الرحمن بن أبي الموال كما تقدم، وأيضا فعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن موهب لم يحتج به الشيخان.

٣٩٨٤ - حرثًا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَرَاكَ تُعْتِقُ رِقَابًا ضِعَافًا، فَلَوْ أَنَّكَ إِذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَعْتَقَتْ وَعَابًا ضِعَافًا، فَلَوْ أَنَّكَ إِذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَعْتَقَتْ رَجَالًا جُلْدًا يَمْنَعُونَكَ وَيَقُومُونَ دُونَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا أَبُهُ، إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مَا فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَوْلِهِ فَعْلَى وَأَنَّقَى اللهِ وَمُعْنَى وَيَقُومُونَ دُونَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا أَبُهُ، إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مَا فَعَلْتَ هَذِهِ الْآيَاتُ فِيهِ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَأَنَقَى اللهِ وَمَا لِأَحْدِ عِندَهُ مِن فِعْمَةِ عُجْزَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: ابن الطفيل البكائي.

<sup>(</sup>٢) (الليل: آية ٥ إلى ٧).

<sup>(</sup>٣) (الليل: آية ١٩ إلى ٢١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٢١٨-٩٢٤٣).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ وَالضُّحَى

#### بشِيهِ مِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣٩٨٥ - حدثي أَبُو عَمْرِو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِي أَبِي، مُحَمَّدُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِي أَبِي، مُحَمَّدُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُرِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا يُفْتَحُ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَسُرَّ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُرِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا يُفْتَحُ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَسُرَّ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿ وَالضَّحَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَسُرَّ بِذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَظِيلًا: ﴿ وَالضَّحَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٨٦ - حرثً أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي -إِمْلاً - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةً (اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةً (اللهُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي يَكِيلِهُ قَالَ: «سَأَلْتُ اللهُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي يَكِيلُهُ قَالَ: سَأَلْتُ اللهُ مَسْأَلْتُهُ وَكُنْ سَأَلْتُهُ وَكُنْ شَأَلْتُهُ وَكُنْ شَأَلْتُهُ وَتَعَالَى : أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ، وَضَالًا الرِّيحَ، وَكَلَّمْتَ مُوسَى، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ، وَضَالًا

<sup>(</sup>١) (الضحى: آية ١ إلى ٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٢٤٢ – ٩٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: تفرد به عصام بن رواد عن أبيه، وقد ضعفا».

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الفضل البزاز المعدل النيسابوري.

فَهَدَيْتُكَ، وَعَائِلًا فَأَغْنَيْتُكَ؟»، قَالَ: «فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ» (١٠٠٠. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٨٧ - أخْمِرُ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيُ " بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي عَلَى بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ وَتَبَّ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا نَوْلَتْ: ﴿ تَبَتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾. إلى: ﴿ وَالْمُرَاتُهُ مُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿ آ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَدٍ ﴾ ". قَالَ: فَقِيلَ لِامْرَأَةِ أَبِي لَهَبِ: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ هَجَاكِ، فَأَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى مَا تَهْجُونِي؟ قَالَ: فَقَالَ: "إِنِّي وَاللهِ عَلَى مَا تَهْجُونِي؟ قَالَ: فَقَالَ: "إِنِّي وَاللهِ عَلَى مَا تَهْجُونِي؟ قَالَ: فَقَالَ: "إِلَيْ وَاللهِ عَلَى مَا مَحْوَلُ اللهِ عَلَى مَا تَهْجُونِي؟ قَالَ: فَقَالَ: "إِنِّي وَاللهِ مَا مَحْوَثُكِ، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَى مَا تَهْجُونِي؟ قَالَ: فَقَالَ: "إِلَيْ وَاللهِ مَا هَجُولِ إِلَّا اللهُ اللهِ عَلَى مَا تَهْجُونِي؟ قَالَ: فَقَالَ: "إِلَيْ وَاللهِ مَا مَحْوَلُهُ مِنْ مَسَدٍ؟ ثُمَّ انْطَلَقَتْ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيَّامَا لَا يُنْ عَلِي عَبْلا مِنْ مَسَدٍ؟ ثُمَّ انْطَلَقَتْ، فَمَكَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيَّاما لَا يُنْ عَلَى اللهُ وَنَاكُ وَمَا قَلَى ﴾ ". فَانَرْلَ اللهُ وَخَلِلَ: ﴿ وَالشَّحِى ثَلَ مُحَمَّدُ، مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدْ وَدَعَكَ وَقَلَاكَ، فَانَرُلُ اللهُ وَخَلَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى ﴾ ". " فَانَرْلَ اللهُ وَخَلْكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى ﴾ ". " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، كَمَا حَدَّثَنَاهُ هَذَا الشَيْخُ إِلّا أَنِي وَجَدْتُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا إِلللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٩٨٨ - أَصْرِنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدِ (') قَالَ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٥ - ٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «القاسمي».

<sup>(</sup>٣) (المسد: آية ١ إلى ٥).

<sup>(</sup>٤) (الضحى: آية ١ إلى ٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٩٦ ٥ – ٤٧١٢).

<sup>(</sup>٦) في(و) و(ص): «يزيد بن أبي زيد»، وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة أخرى: «بن =

لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ ١٠٠٠.

قَوْلُ اللهِ تَجَلَّلَ: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ ''. لَمْ أَجِدْ فِيهِ حَرْفًا مُسْنَدًا، وَلا قَوْلًا لِلصَّحَابَةِ، فَذَكَرْتُ فِيهِ حَرْفَيْنِ لِلتَّابِعِينَ:

٣٩٨٩ - أَحْمِرُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّوْاسِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ " قَالَ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، الرُّوَاسِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ " قَالَ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، الرُّوَاسِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَمِ " قَالَ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، اغْتَنِمُوا، قَلَمَا تَمُرُّ بِي لَيْلَةٌ إِلَّا وَأَقَرَأُ فِيهَا أَلْفَ آيَةٍ، وَإِنِّي لَأَقْرُأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، الْفَ آيَةِ، وَإِنِّي لَأَقْرُأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَإِنِّي لَأَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (١٠). (٥)

٣٩٩٠ - وأَحْمِرُ أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَجْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ يَلْقَى الرَّجُلُ مِنْ أَيُّوبَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بَلْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ يَلْقَى الرَّجُلُ مِنْ إِنْ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ يَلْقَى الرَّجُلُ مِنْ إِنْ مَنْ الْحَيْرِ كَذَا اللهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا، وَرَزَقَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا اللهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا، وَرَزَقَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا اللهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا، وَرَزَقَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا اللهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا، وَرَزَقَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا اللهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا، وَرَزَقَ مِنَ الْحَيْرِ كَذَا اللهُ اللهُ الْبَارِحَةَ مِنَ السَّعَلَاةِ كَذَا، وَرَزَقَ مِنَ الْحَيْرِ كَذَا اللهُ الْبَارِحَةَ مِنَ الْحَلْمَا لَهُ الْبَارِحَةَ اللهُ الْبَارِحَةَ مِنَ اللهُ الْبَارِعَةَ مِنَ الْمُ

فَرَحِمَ اللهُ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ السَّبِيعِيَّ وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيُّ؛ فَلَقَدْ نَبَّهَا لِمَا يُرَغِّبُ الشَّبَابَ فِي الْعِبَادَةِ.

<sup>=</sup> زيد،، ويزيد بن زيد السوائي الكوفي، قال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير أبي اسحاق.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٥٩٦ - ٤٧١٢).

<sup>(</sup>٢) (الضحى: آية ١١).

<sup>(</sup>٣) هو: سلام بن سليم.

<sup>(</sup>٤) (الضحى: آية ١١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٢٧- ٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٣٠-٢٤٩٤٤).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ أَلَمُ نَشْرَحُ

#### بشِيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةُ (') فِي حَدِيثِ اللهِ عَلَى حَدِيثِ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً (اللهِ عَلَى خَدِيثِ اللهِ عَلَى شَقِّ بَطْنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَاسْتِخْرَاجِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَقَدْ أَتَى بِهِ ثَابِتٌ الْبُنَانِي عَنْ أَنسٍ دُونَ ذِكْرِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ خَارِجَ الْمِعْرَاجِ بِزِيَادَاتِ أَلْفَاظٍ، كَمَا:

٣٩٩١ - صرّناه عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو مُسْلِم " وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَاهُ جِبْرِيلُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الصّبْيَانِ، فَأَخَذَهُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنَاهُ جِبْرِيلُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الصّبْيَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجُ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، قَلَلَ: فَغَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ ذَهَب بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، قَالَ: وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ -يَعْنِي ظِيْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ قَالَ: وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ -يَعْنِي ظِيْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ قَالَ: وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ -يَعْنِي ظِيْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ قَالَ: وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ -يَعْنِي ظِيْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ وَهُو مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ، فَأَقْبَلَتْ ظِيْرُهُ تُرِيدُهُ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَاجِعًا. قَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ كُنَّا فَرَى الْمَحْفَظِ فِي صَدْرِهِ "".

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) في (ز) و(و) و(ص): «أنس بن مالك بن صعصعة»، وفي (م): «أنس بن مالك عن صعصعة»، والمثبت الصواب كما في بقية عبارة المصنف.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبد الله الكجي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٤٧٨ - ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم في الإيمان (١/ ١٠١) عن شيبان بن فروخ عن حماد به.

وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن».

وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ:

٣٩٩٢ - أَخْمِرْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ (() إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ (() إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِ اللهِ وَ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَا مَعْ الْعُسْرِ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ وَهُوَ يَظُولُ: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ اللهِ الله



<sup>(</sup>١) قوله: (إسحاق بن) ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۸/ ۹۹۵–۹۹۹۱).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ وَالتِّينِ بشِيبِمِٱللَّهِٱلرَّحْمَزِٱلرَّحِيبِمِ

٣٩٩٣ - أَخْمِرُ لَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ كَالَّىٰ ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ . قَالَ: الْفَاكِهَةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ. ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ (١) . قَالَ: الطُّورُ الْجَبَلُ العظيم (١) . وَسِينِينَ، قَالَ: الْمُبَارَكُ (١) . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٩٤ - صُرَىٰ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ " شَيْئًا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فَجَالًى: الْقُرْآنَ لَمْ يُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ " شَيْئًا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فَجَالًى: ﴿ فَالَ اللَّذِينَ قَرَءُوا اللَّهُ مُرَدُنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ آلَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (". قَالَ: إِلَّا الَّذِينَ قَرَءُوا الْقُرْآنَ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (التين: آية ١ و ٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «العظيم» ساقط من (ز) و(م) والتلخيص.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٣٤–٨٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (و): «يعلم من بعد علم».

<sup>(</sup>٥) (التين: آية ٥ و ٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٦ – ٢٥٨٤).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

#### بيِّيهِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ اِلرَّحِيمِ

٣٩٩٥ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ '' الرَّمْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُزْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ أَقْرَأُ بِأَسْهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ ''.

فَإِذَا ابْنُ عُيَيْنَةً لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ:

٣٩٩٦ - أَخْمِرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٩٧ - صَرَّنَا اللَّهِ عَلِيِّ الْحَافِظُ (١٠)، أَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلْمِ الْحَافِظُ (١٠)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ ؟ مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ (١٠)، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ ؟

<sup>(</sup>١) في (م): اسنان.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٥٧-٢٢٢١٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٥٧-٢٢٢١٣).

<sup>(</sup>٤) هو: الحسين بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد، أبو علي النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) هو: على بن الحسن بن سلم، أبو الحسن النخعي الكوفي الرازي الأصبهاني الحافظ.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو عبد الله الزاهد الأبيوردي. من رجال التهذيب.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بِحِرَاءَ إِذْ أَتَاهُ مَلَكٌ '' بِنَمَطٍ مِنْ دِيبَاجٍ فِيهِ، مَكْتُوبٌ: ﴿ أَقْرَأُ بِآشِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ . إِلَى: ﴿ مَا لَمْ يَشْمَ ﴾ '''.'''

فَسَمِعْتُ أَبَا عَلِيِّ الْحَافِظَ يَقُولُ: ذِكْرُ جَابِرٍ فِي إِسْنَادِهِ وَهُمٌ فَقَدْ:

٣٩٩٨ - أخْمِرْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهْ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بحِرَاءَ، فَذَكَرَهُ ''.

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَإِنَّمَا بَنَيْتُ هَذَا الْكِتَابَ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ النَّقَةِ مَقْبُولَةٌ.

فَأَمَّا السُّجُودُ فِي: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ. فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(''.

وَقَدْ:

٣٩٩٩ - صَرْنُهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَزْائِمُ السَّجُودِ فِي الْقُرْآنِ: الم تَنْزِيلُ، وَ: حم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَ: النَّجْمِ، وَ:

<sup>(</sup>١) في (م): «الملك».

<sup>(</sup>٢) (العلق: آية ١ إلى ٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٢٩٩–٢٥٥١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٢٩٩ – ٣٠٥١).

 <sup>(</sup>٥) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٢/ ٨٩) عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب به، لا
 عن أبي الطاهر.

التعتالك ----

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ''.'' وَأَنَا أَتَعَجَّبُ مَنْ حَدَّثَنِي: لَا يَسْجُدُ فِي الْمُفَصَّل'''.



(١) قال الذهبي في التلخيص: قلت: صحيح،

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٣٨٧-١٤٢٦١).

<sup>(</sup>٣) وانظر سنن أبي داود (٢/ ٢٤٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣١٣).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

#### بشِيكِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَ نِ الرَّحِيكِ

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَجَلْق: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْدِ ﴾ ((). قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَجَلْق: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْدِ ﴾ (ا). قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْدِ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، وَكَانَ بِمَوْقِعِ النَّجُومِ، فَكَانَ اللهُ يُنزَّلُهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى مَسْولِهِ عَلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، وَكَانَ بِمَوْقِعِ النَّجُومِ، فَكَانَ اللهُ يُنزَّلُهُ عَلَى مَسُولِهِ عَلَى مَسْولِهِ عَلَى مَسْولِهِ عَلَى اللهَ لِنُولِ اللهَ يُعْضِ. قَالَ وَكَانَ اللهُ يُنزَّلُهُ وَمَالَوا ﴿ لَوَلَا نُزِلَ (") عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً صَحِيحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٠١ - حرثًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى جُبَيْرٍ، عَنِ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِلْمُ اللللللِلْمُ اللَّ

<sup>(</sup>١) (القدر: آية ١).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «أنزل».

<sup>(</sup>٣) (الفرقان: آية ٣٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٧ – ٧٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) (الواقعة: آية ٧٥ و ٧٦).

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٧ - ٧٤٥٣)، وحكيم بن جبير ضعيف، ولم يحتج به الشيخان.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٠١ - أخْمِرُ أَبُو زَكْرِيًا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ (()، أَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ الْيَمَامِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ: سِمَاكِ الْحَنْفِيِّ قَالَ: حَدَّنِي مَالِكُ بْنُ مَرْقَدِ (()، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَدْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَدْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفِي رَمَضَانَ، أَمْ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: ( بَلْ فِي أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفِي رَمَضَانَ، أَمْ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: ( اللهِ اللهِ الْقَيْلَةِ اللهِ أَخْبِرْنِي اللهِ أَخْبِرْنِي، أَهِي مَعَ الْانْبِيَاءِ مَا كَانُوا، فَإِذَا قُبِضَ رَمَضَانَ». قُلْتُ: اللهَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: ( لا ")، بَلْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: ( لا ")، بَلْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». قُلْتُ: وَمُضَانَ هِي ؟ قَالَ: ( فِي الْمَشْرِ الْأَوْاخِرِ لا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُرْنِي فِي أَيِّ رَمَضَانَ هِي ؟ قَالَ: ( فِي الْمَشْرِ الْوَيَامَةِ ؟ قَالَ: ( فَي الْمُسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٠٠٣ - حدُّثُمَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ

<sup>(</sup>١) هو: ابن راهویه.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «مالك بن مزيد»، وهو مالك بن مرثد بن عبد الله الزماني، ويقال: الذماري.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا) ساقط من (و) و(ص)، والتلخيص.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: اعليها".

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ١٨٧ -١٧٦٠)، وقد تقدم برقم (١٦٠٩).

يَحْيَى، أَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلْيَهُودِ: أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ. فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنِ الرُّوجِ قُلِ الرُّوجِ مِنْ أَصْرِ رَقِي وَمَآ عَنِ الرُّوجِ قُلِ الرُّوجِ مِنْ أَصْرِ رَقِي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا؟! وَقَدْ أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا؟! وَقَدْ أُوتِينَا النَّوْرَاةَ فِيهَا حُكْمُ اللهِ، وَمَنْ أُوتِي التَّوْرَاةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا. قال: فَنَزَلَتْ: ﴿ فَل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِلَ أَنْ نَنْفَدَ كَلِمَتُ رَقِي وَفَوْ فَنْ أَنْ نَنْفَدَ كَلِمَتُ رَقِي وَفَوْ خِنْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴾ ٣٠.٣)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) (الإسراء: آية ٨٥).

<sup>(</sup>٢) (الكهف: آية ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٤–٨٥٧٠).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ لَمْ يَكُنْ

#### بشِي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِي مِ

٤٠٠٤ - حَرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَرَأَ عَلْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَرَأُ عَلْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَرَأُ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ، وَقَرَأَ فِيهَا: إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ وَلَا الْمَجُوسِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٠٠٥ - أخمر أ أَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ " بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ لِأَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ: أَسَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ. فَلْيَقُلْ: إِنِّي فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: وَقَرَأَ أَبُو وَائِلِ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ: ﴿ لَا يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ عَرْالِهِ فَوْلِهِ: ﴿ وَدَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ ". قَرَأَهَا وَهُو يُعَرِّفُ بِالْمُرْجِنَةِ ". قَرَأَهَا وَهُو يُعَرِّفُ بِالْمُرْجِنَةِ ". قَرَأَهَا وَهُو يُعَرِّفُ بِالْمُرْجِنَةِ ". قَرَأَهَا وَهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ١٩٩ -٣٦) وفاته هذا الموضع، وقد تقدم في التفسير (٢٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (ص) والإتحاف: «الفضل».

<sup>(</sup>٣) (البينة: آية ١ إلى ٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٠٠ – ١٢٥٨).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا زُلْزِلَتْ

#### بيِّيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، ثَنَا عَيْلُمْ بْنُ عَبَّاسٍ الْقَتْبَانِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (ا) قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ، فَقَالَ: أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَبِرَتْ سِنِّي، وَاشْتَدَّ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ: (اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ حم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ الله

٢٠٠٧ - صَرَّنًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ،

 <sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «عن عبد الله» فقط.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٦٠٧-١٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل صحيح فقط»، زاد ابن الملقن (٢/ ٩٨١):
 وصححه النسائي»، وعيسى بن هلال الصدفي المصري لم يحتج به الشيخان.

حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَوْمَبِذِ تَحُدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ ((). قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟». قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَي اللهِ اللهَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَي لَكُومِ كَذَا وَكَذَا فَي لَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَي اللهِ فَيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَي لَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَي اللهِ فَيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَي اللهُ فَيْلِكَ أَخْبَارُهَا ()".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٠٠٨ - أخْمِرْنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ وَأَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، قَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَيِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَبُو بَكْرِ حُسَيْنِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَيِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ فَكَنْ أَيْ بَكُو بَكُو الصِّدِيقُ فَقَالَ: بَيْنَا أَبُو بَكُو الصِّدِيقُ فَقَالَ: يَتَغَدَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ إِذْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَمَن نَا اللهِ عَيْنَا مِنْ سُوءِ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ اللهِ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ اللهِ عَيْنَا مِنْ سُوءِ يَسَمَلُ مِثْقَالَ وَاللهِ بَكُو، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكُلُّ مَا عَمِلْنَا مِنْ سُوءِ يَسَرَهُ فَقَالَ: "مَا تَرَوْنَ مِمَّا تَكُوهُونَ فَذَلِكَ مَا تُجْزَوْنَ، يُؤَخِّرُ الْخَيْرُ لِأَهْلِهِ فِي رَائُونَ مِمَّا تَكُوهُونَ فَذَلِكَ مَا تُجْزَوْنَ، يُؤَخِّرُ الْخَيْرُ لِأَهْلِهِ فِي رَائِهُ وَنَ مَنَا لَكُونَ مِمَّا تَكُوهُونَ فَذَلِكَ مَا تُجْزَوْنَ، يُؤَخِّرُ الْخَيْرُ لِأَهْلِهِ فِي اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَا عَمِلْنَا مِنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا عَمِلْنَا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) (الزلزلة: آية ٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٧٠١–١٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: يحيى هذا منكر الحديث، قاله البخاري، وانظر حديث رقم (٨٧٦) و(١٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: امن يعمل.

<sup>(</sup>٥) (الزلزلة: آية ٧ و ٨).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٢٤٣ – ٩٣٠٣).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: ﴿قلت: مرسل،

# تَفْسِيرُ سُورَةِ الْعَادِيَاتِ

#### بشِي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

١٠٠٩ - أخْمِرْ أَمْحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ ضَبْحًا ﴾. قَالَ: هِي مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ ضَبْحًا ﴾. قَالَ: هِي الْخَيْلُ. ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾. قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا أَوْرَى زَنْدَهُ. ﴿ فَٱلْمُعِيرَتِ صَبْحًا ﴾. الْخَيْلُ تُصَبِّحُ الْعَدُوّ. ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ مِنَقَعًا ﴾. قَالَ: التُرابُ. ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ مَعْمًا ﴾. قَالَ: النَّرُابُ. ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ مَعْمًا ﴾. قَالَ: النَّرُابُ. ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ مَعْمًا ﴾. قَالَ: الْعَدُوّ. ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ ". قَالَ: الْكَفُورُ".



<sup>(</sup>١) (العاديات: آية ١ إلى ٦).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۸/ ۳۵–۹۸۸).

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَارِعَةِ

#### بيِّيهِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِب مِ

١٠١٠ - أخْمِرْ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ تَلْقَى رُوحَهُ أَرْوَاحُ اللهُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَاتَ الْعَبْدُ تَلْقَى رُوحَهُ أَرْوَاحُ اللهُ فِي الْمَوْمِنِينَ، فَيَقُولُوا " لَهُ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ ؟ فَإِذَا قَالَ: مَاتَ. قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْمُومِيقِةِ، فَبِغْسَتِ الْأُمُ وَبِغْسَتِ الْمُرَبِيَّةُ " ".

هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ").

فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ لِهَذِهِ السُّورَةِ تَفْسِيرًا عَلَى شَرْطِ الْكِتَابِ؛ فَأَخْرَجْتُهُ إِذْ لَمْ أَسْتَجِزْ إِخْلَاءَهُ مِنْ حَدِيثٍ.



<sup>(</sup>١) في (ز) و (و) والتلخيص: افيقول، وفي (ص): افتقول، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۸/ ۹۹۵–۹۹۹۳).

<sup>(</sup>٣) قوله: «صحيح الإسناد» ساقط من (و) و(ص)، وقوله: «مرسل» ساقط من (م).

# تَفْسِيرُ سُورَةِ أَلْمَاكُمْ

#### بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيهِ

2011 - حرثُمُ أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنِ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَظِيْهُ وَهُو يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِكَ إِلَا مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَمِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَيِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ لَيَسْتَ فَأَمْضَيْتَ؟» (اللهُ اللهِ قُتَى فَالْمَالُونَ إِلَّا مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَيَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَنْ اللهِ لَكُونَ مُعَنْ فَيْ مُ مُلِكَ إِلَا مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَيْسُتَ فَأَبْلَيْتَ وَلَيْ لَيْنَ مُ لَيْسُ لَوْلُ لَكُونَ لِي اللّهِ لَيْلُولُ لِللّهُ لَيْنَالُونَ إِلَهُ مَالِكُ إِلَى مَا أَكُلُتَ فَا فَنْنَوْنَ فَا فَالْمُ لَلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَهُ لَيْنَالُونَ السَّالِكُ إِلّهُ اللهُ لَهُ لَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ لَلْكُ لَا مَا أَكُلُتُ فَا فَالْتَ الْمُعْنِقِ اللّهُ لَيْنَ الْمُعْنِ لَا اللّهُ لَكُونُ اللّهُ الْمُعْنِقِ اللّهُ الْمُعْنِ لَا اللّهُ الْمُعْنِ لَا اللّهُ الْمُعْنِلُونَ اللّهُ الْمُعْنِلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيرِ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ مُطَرِّفٍ، نَظَرْتُ فَإِذَا مُسْلِمٌ قَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ مُخْتَصَرًا ('').

٢٠١٢ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوسَانِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ، وَلَكِنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ، وَلَكِنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ، وَلَكِنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْخَطَأَ، وَلَكِنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ النَّعَمَّدَ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ١٨٩ – ٧٢٠١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨/ ٢١١) بمثله، وقد روى عن عبد الله بن الشخير ﷺ أيضا ابناه هانئ ويزيد.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٧١٥–٢٠٢٤).

# تَفْسِيرُ سُورَةِ وَالْعَصْرِ بشِيكِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْهَ زِٱلرَّحِيبِ

١٦٠ - أخمرنا أبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو ذِي مُرِّ، عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ



<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۱/ ٥٨٩ – ١٤٦٨٣)، وعمرو ذو مر لم يرو عنه غير أبي إسحاق، وقال البخاري لا يعرف، وضعفه العقيلي وابن عدي وابن حبان، ووثقه العجلي!.

# تَفْسِيرُ سُورَةٍ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ

#### بشِيبِ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِٱلرَّحِيبِ مِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2010 - حرثم أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْقُرَشِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنُ آدَمَ، ثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنُ آدَمَ، ثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَذَكَرَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَذَكَرَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَذَكَرَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَذَكَرَ مِنْ عَلِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِي أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَذَكَرَ مِنْ عَلِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِي أَنْ يَذْكُرَ النَّارَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَذَكَرَ النَّارَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَذَكَرَ النَّارَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَذَكَرَ النَّارَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَقَلَاد ﴿ إِلَيْهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ النَّارَ ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَذَكَرَ النَّارَ ، فَعَظَّمَ أَمْرَهَا وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ النَّارَ ، فَعَلَا عَلَيْهِم مُؤْوصَدَةً اللهُ أَنْ يَذْكُرَ النَّارَ ، فَعَلَم مَا مُؤْمَلَدَةً أَنْ يَا لَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَذْكُرَ النَّارَ ، فَعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَمْرَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهِم عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: سليمان بن عمرو العتواري.

<sup>(</sup>٢) (الهمزة: آية ١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٢٤٤ - ٥٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) (الهمزة: آية ٨ و ٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٤٣٦- ١٤٣٦).

# تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفِيل

### بيْي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

٤٠١٦ - أَخْمِرْنَا أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَقْبَلَ أَصْحَابُ الْفِيلِ حَتَّى إِذَا" دَنَوْا مِنْ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِب، فَقَالَ لِمَلِكِهِمْ: مَا جَاءً بِكَ إِلَيْنَا، مَا عَنَّاكَ يَا رَبَّنَا (٣٠٠)، أَلَا بَعَثْتَ فَنَأْتِيَكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَرَدْتَ؟ فَقَالَ: أُخْبِرْتُ بِهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي لَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَمِنَ، فَجِئْتُ أُخِيفُ أَهْلَهُ. فَقَالَ: إِنَّا نَأْتِيكَ بِكُلِّ شَيْءٍ تُرِيدُ فَارْجِعْ. فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ وَانْطَلَقَ يَسِيرُ نَحْوَهُ، وَتَخَلَّفَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، فَقَامَ عَلَى جَبَل، فَقَالَ: لَا أَشْهَدُ مَهْلِكَ هَذَا الْبَيْتِ وَأَهْلِهِ، ثُمَّ قَالَ:

> اللَّهُمَّ إِنَّ لِكُلِّ إِلَهِ حَلَالًا فَامْنَعُ حَلَالُكُ لَا يَغْلِبَنَّ مِحَالُهُمْ [أَبَــدًا](" مِحَـالَكْ اللَّهُمَّ فَإِنْ فَعَلْتَ فَأَمْرٌ مَا بَدَا لَكُ

في (ص) و(و): «أنا جرير، ثنا عامر بن أبي ظبيان»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة (1) أخرى: ﴿أَنَا جِرِيرٍ، عَنِ قَابُوسِ بِنِ أَبِي ظَبِيانِ ﴾.

قوله: ﴿إذا الله ساقط من (و) و(ص). (٢)

قوله: «يا ربنا» مكانه بياض في (و) و(ص)، وساقط من التلخيص والدلائل. (٣)

ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها والتلخيص، والمثبت من دلائل النبوة (1) للبيهقي (١/ ١٢٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

فَأَقْبَلَتْ مِثْلُ السَّحَابَةِ مِنْ نَحْوِ الْبَحْرِ حَتَّى أَظَلَّتُهُمْ طَيْرٌ أَبَابِيلُ الَّتِي قَالَ اللهُ وَخَانَ وَ مَنْ بِعِجَارَةِ مِنْ سِجِيلٍ ﴾. قَالَ: فَجَعَلَ الْفِيلُ يَعُجُّ عَجَّا، ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ﴾ (١١.١١) ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ﴾ (١١.١١) هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (الفيل: آية ٤ و ٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٤٠ - ٧٢٨٣).

# تَفْسِيرُ سُورَةِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ بَشِيكِ مُراتِدِ الرَّحِيبَ

النَّرْسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَعْدَةَ (۱) بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ جَعْدَة (۱) بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ جَعْدَة (۱) بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِي بِنِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْدَقَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهِ مَ وَأَنَّ اللهَ تَنْوَلَ فِيهِمْ مُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ». ثُمَّ تَكَاهَا فِيهِمْ مُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ». ثُمَّ تَكَاهَا مِسْنِينَ لا يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ، وَأَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِيهِمْ مُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ». ثُمَّ تَكَاهَا مِسْنِينَ لا يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ، وَأَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِيهِمْ مُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ». ثُمَّ تَكَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَي الْفِيلِ، وَأَنْهُمْ عَبُدُوا اللهَ عَشْرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالصَّيْفِ (١) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ شَى الْقُورَانِ». ثُمَّ اللهَعْمَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في التلخيص: اجعدا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٠- ٢٣٣٠٩).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: يعقوب ضعيف، وإبراهيم صاحب مناكير، هذا أنكرها»، واستنكره عليه ابن عدي (١/ ٤٢٤).

#### ر رو أرأه ر سورة أرأيت

#### بشِيهِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

١٨ - أَصْرِرُا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
 ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ (١) الْعَارِيَةُ (١).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2019 - حَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ ". قَالَ: هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، يُرَاءُونَ بِصَلَاتِهِمْ وَيَمْنَعُونَ زَكَاتَهُمْ. "

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُرْسَلٌ، فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيِّ (°).

<sup>(</sup>١) (الماعون: آية ٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٥ – ٧٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) (الماعون: آية ٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: بل سمع منه كما ثبت في الصحيح، كذا قال، وقد جزم ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم بأنه لم يسمع من علي الله وقال ابن خراش: الحاديث مجاهد عن علي مراسيل لم يسمع منها شيئ، وذكر الحافظ في التهذيب قول من نفى سماعه، ولم يعترضه، والثابت في صحيح البخاري سماعه من عائشة المنه فلعل قول الحافظ هنا ذهول منه، والله أعلم.

# تَفْسِيرُ سُورَةِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ

#### بشِيهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

وَأَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ الْخَتَنُ "، وَأَحْمَدُ بْنُ مَعْمَدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ الْخَتَنُ "، فَالُوا: ثَنَا عُمَرُ " بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو أُويْسِ "، فَالُوا: ثَنَا عُمَرُ " بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو أُويْسِ "، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: هُو نَهَرٌ أَعْطَانِيهِ اللهُ فِي الْجَنَّةِ، تُوابُهَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَرِدُهُ طَائِرٌ " أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ مِسْكٌ، أَبْيَضُ مِنَ اللّهِ، إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ. فَقَالَ: «أَكُلُهَا أَنْعَمُ مِنْ الْعَسَلِ، يَرِدُهُ طَائِرٌ " أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ اللهِ بَكُرٍ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَرِدُهُ طَائِرٌ " أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ اللهِ بَكُرٍ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَرِدُهُ طَائِرٌ " أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ اللهِ بَكُو بَكُرٍ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَرِدُهُ طَائِرٌ " أَعْنَاقُهَا مَثْلُ اللهُ مَنَاقُهُا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّاۤ أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَـرَ ﴾ (''). أَتَمَّ وَأَطْوَلَ مِنْهُمَا لَكِنِّي أَخْرَجْتُهُ فِي أَفْرَادِ عَاصِمٍ بْنِ عَلِيٍّ، فَإِنَّ أَبَا أُوَيْسٍ ثِقَةٌ، وَلَا

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «الحسن».

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): اعمروا.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: اطيرا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٩٤ – ١٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٢/١).

يُحْفَظُ لِلزُّهْرِيِّ عَنْ أَخِيهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا، وَالْمَشْهُورُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

١٤٠١ - أَصْرِفِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، هَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُونَرُ الْخَيْرُ الْكَوْرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ. قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: وَالنَّهُرُ مِنَ الْخَيْرِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ الْكَوْرُ الْمُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

فَأَمَّا قَوْلُهُ وَ الْحَالَةِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱنْحَـَرْ ﴾ ". فَقَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي تَأْوِيلِهَا، وَأَحْسَنُهَا مَا رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ وَايَتَيْنِ الْأُولَى مِنْهُمَا مَا:

٤٠٢٢ - حرثناه عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُوبَ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ أَيُّوبَ، قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ

إتحاف المهرة (٧/ ١٨٥ – ٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: ذا أخرجه البخاري». (٦/ ١٧٨) و(٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) (الكوثر: آية ٢).

<sup>(</sup>٤) كذا، وقال البيهقي في الكبرى بعد أن رواه عن المصنف به (٢٩/٢): «كذا قال شيخنا عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان» ثم رواه من طريق البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٣٧) عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن عاصم الجحدري –وهو: عاصم بن العجاج أبا مجشر الجحدري – عن أبيه عن عقبة بن ظبيان به –فزاد عن أبيه – ثم رواه =

وَٱنْحَرْ ﴾ ''. قَالَ: هُوَ وَضْعُكَ يَمِينَكَ عَلَى شِمَالِكَ فِي الصَّلَاةِ ''. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ:

٢٠٠٥ - حدثاه أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهِمَذَانَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ أَبِي مَرْحُومٍ (٣، ثَنَا وَهْبُ بْنُ أَبِي مَرْحُومٍ (٣، ثَنَا وَهْبُ بْنُ أَبِي مَرْحُومٍ (٣، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَبَاتَةَ، عَنْ عَلِيً بْنِ إِسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ أَلُي طَالِبٍ قَالَ: لِمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: لِجِبْرِيلَ: «مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ النَّي عَلَيْنَ لِحِبْرِيلَ: «مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ النَّي أَمْرُنِي بِهَا رَبِيكَ وَالْحَرْرُ ﴾. قَالَ النَّبِي ﷺ: لِجِبْرِيلَ: «مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ النَّي أَمْرُنِي بِهَا رَبِّيكَ؟». قَالَ اللهُ عَنْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. قَالَ اللهُ عَنْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. قَالَ اللهُ عَنْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى السَّولِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَ

<sup>=</sup> البخاري من طريق حميد بن عبد الرحمن عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم المجحدري عن عقبة من أصحاب علي بنحوه. وانظر الجرح والتعديل (٣١٣/٦)، وعلل الدراقطني (٤/ ٩٩)، وعقبة بن ظبيان ويقال ابن ظهير غير عقبة بن صهبان، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) (الكوثر: آية ٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٧٧ه -١٤٦٤٣).

 <sup>(</sup>٣) هو: وهب بن إبراهيم بن أبي مرحوم، أبو على الرازي الفامي، وثقه ابن أبي حاتم وابن
 حيان.

<sup>(</sup>٤) (المؤمنون: آية ٧٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٣٠٠-١٤٠٥)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسرائيل =



<sup>=</sup> صاحب عجائب لا يعتمد عليه، وأصبغ شيعي متروك عند النسائي، وقال ابن حجر في الإتحاف «قلت: لم يتكلم عليه، وإسرائيل منكر الحديث، وقال ابن حبان في المجرحين (١/ ٢٠٠): «وهذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه، وهذا خبر رواه عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان، وعمر بن صبح يضع الحديث فظفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل بن حيان».

# تَفْسِيرُ سُورَةٍ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

### بشِيهِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

٤٠٢٤ - حَرَّمُ أَبُو مُحَمَّدِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ الْحَضْرَمِيُّ "، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ. فَقَالَ: «إِذَا نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ. فَقَالَ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى مَضْجَعِكَ فَاقْرَأُ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾. إلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا أَلْكَيْمُوكِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن سليمان مطين، يروي عن أحمد بن عبد الله بن يونس.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٦٠٩ -١٧٢١٧).

# تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ

#### بيِّيهِ مِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2.70 - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدُهُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحْدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾. قَالَ: «سُبْحَانَكَ وَبَنَا وَبِحَمْدِكَ». فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾. قَالَ: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» ('').

مَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٢٥ – ١٣٣٤).

# تَفْسِيرُ سُورَةِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهُبٍ

#### ببِير مِ اللهِ الرَّحْمَ وَالرَّحِب مِ

٢٦٦ - أخْمِ فِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي لَهَبِ يَسُبُّ النَّبِيَ عَقْلِهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَقْلِهِ، قَالَ: كَانَ لَهَبُ بْنُ أَبِي لَهَبِ يَسُبُّ النَّبِي عَقَلِهُ، فَقَالَ النَّبِي عَقْلِهُ تُرِيدُ الشَّامَ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ دَعْوَةً مُحَمَّدٍ عَلِيهِ، قَالُوا لَهُ: كَلًا. فَحَطُّوا مَتَاعَهُ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْرُسُونَهُ، فَجَاءَ الْأَسَدُ فَانْتَزَعَهُ، فَذَهَبَ بِهِ".

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠ ٤٠ ٢٧ - أَخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ: قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً وَأَنَا شَاهِدٌ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ﴾ (٣. قَالَ: كَسُبُهُ وَلَدُهُ (١٠). قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمَاعَهُ فِيهِ، ثُمَّ بَلَغَنِي كَسْبُهُ وَلَدُهُ (١٠). قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمَاعَهُ فِيهِ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ (٥. (١))

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «عن أبي عقرب».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٢٩-١٧٧٨٤)، وعباس بن الفضل متروك.

<sup>(</sup>٣) (المسد: آية ٢).

<sup>(</sup>٤) في (ز): «وولده».

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: وهو واه».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٣٦٨).

١٠٢٨ - وأخمرني مُحَمَّدُ بنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمِ (''، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدُ ابْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ (''، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمًا، فَجَاءَهُ بَنُو أَبِي لَهَبٍ يَخْتَصِمُونَ فِي شَيْءٍ لَهُمْ، فَقَامَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَوَقَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، فَعَضِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: أُخْرِجُوا عَنِي ('' فَدَفَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَوَقَعَ عَلَى الْفِرَاشِ، فَعَضِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: أُخْرِجُوا عَنِي الْكَسْبَ الْخَبِيثَ - يَعْنِي وَلَدَهُ - ﴿ مَا آغَنْ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ﴾ ("'.



(١) هو: عبد الله بن عثمان بن خثيم. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص) و(م): «أخرجوا عن».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٣١٨-٧٩٠٧)، قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط البخاري ومسلم».

#### بشِي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّجِيمِ

# تَفْسِيرُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ

قَدْ ذَكَرْتُ فَضَائِلَ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) ابن دحيم الشيباني.

<sup>(</sup>٢) هو: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ١٨٦ - ١٨).

#### بشِي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِب مِ

# تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَلَقِ

٢٠٣٠ - حرثم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التَّجِيبِيِّ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأُ مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةٍ هُودٍ؟ قَالَ: «يَا عُقْبَةُ، اقْرَأُ بِلُورَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ، وَأَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فَإِن بِأَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ، وَأَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ لا تَفُوتَكَ فَافْعَلْ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣١ - حرم أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْمُ أَخَذَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيمُ أَخَذَ الْعَاسِقُ إِذَا بِيدِهَا فَأَشَارَ بِهَا إِلَى الْقَمَرِ، فَقَالَ: «اسْتَعِيذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذَا، فَإِنَّهُ الْعَاسِقُ إِذَا وَقَبَ» (٢).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٠٣٢ - صُرْنًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَّرِيُّ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٠-١٣٩١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٦٢٦ – ٢٢٩٠٩).

ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم (''، عَنْ زِيَادِ بْنِ ثَوْبِ ''، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ رَقَانِي بِهَا جِبْرِيلُ هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ رَقَانِي بِهَا جِبْرِيلُ هُرَيْرَةَ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ اللهِ ''. قَالَ: «بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَسَلِيهِ عَلَى اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ ''، ﴿ مِنْ شَرِّ النَّقَانَاتِ فِي الْعُقَدِ \* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا يَسْدِ إِذَا يَعْدَلُ ﴾ (''). فَرَقَى بِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ''.



<sup>(</sup>١) هو: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها: «ثوب»، وفي التلخيص: «أيوب»، وفي الإتحاف: «ثويب»، وقال البزار في مسنده (١١٣/١٥): «زياد بن ثويب، ويقال: ثوب، عن أبي هريرة»، وزياد بن ثويب لم يرو عنه غير عاصم بن عبيد الله العمري، ولم يوثقه غير ابن حبان، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) قوله: «يا رسول الله» ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (و): "من كل داء يؤذيك أرقيك"، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: "من كل داء فيك".

<sup>(</sup>٥) (الفلق: آية ٤ و ٥).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٤/ ١٣٥–١٨٣٧٨).

#### بشِيكِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَ لِ الرَّجِيكِ

# تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّاسِ

المُورِيَّ بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ('') عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا مِنْ ('') مَوْلُودٍ إِلَّا عَلَى قَلْبِهِ الْوَسُواسُ، فَافِدٍ إِلَّا عَلَى قَلْبِهِ الْوَسُواسُ، فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ، وَإِنْ غَفَلَ وَسُوسَ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَجَلَٰنَ: ﴿ٱلْوَسُواسِ الْمُنَالِ ﴾ (").(")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

آخِرُ كِتَابِ التَّفْسِيرِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

#### 

(١) قوله: اعن سعيد بن جبير اغير موجود في التلخيص.

<sup>(</sup>٢) قوله: امن؛ ساقط من (ز) و(و) و(ص) والمثبت من (م) والتلخيص.

<sup>(</sup>٣) (الناس: آية ٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٨ - ٥٥٥).

 <sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: «كذا قال: وقد ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بلا جزم،
 وحكيم لم يخرجا له». البخاري في التفسير (٦/ ١٨١)، وانظر فتح الباري (٨/ ٧٤١).



حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن عبد الله الحافظ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِمِائَةٍ

# كِتَابُ تَوَارِيجِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَذِكْرِ مَنَاقِبِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ مَعَ الْأُمْمِ عَلَى لِسَانِ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ؛ فَإِنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ أَخْرَجَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ: الْجَامِعِ الصَّحِيحِ قَبْلَ بَدْءِ الشَّرِيعَةِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ: الْجَامِعِ الصَّحِيحِ قَبْلَ بَدْءِ الشَّرِيعَةِ وَذَكَرَ الصَّحَابَة، فَاقْتَدَيْتُ بِهِ.

ذِكْرُ مَا رُوِيَ بِالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ مِنْ ذِكْرِ آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَامْرَأَتِهِ حَوَّاءَ حِينَ أُهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ الشَّيْخَانِ.

٢٠٣٤ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُ
وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ '' بْنِ عَبَّادٍ، قَالاً: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ تَرَكَهُ فَجَعَلَ
إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، قَالَ: ظَفِرْتُ بِهِ خَلْقٌ لا
يَتْمَالَكُ» ''

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «بن الحسين».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٥١٠ – ٥٨٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

2.٣٥ - حرمي أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَجْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ النَّضِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةُ، ثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةً " الْبَجَلِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أُسْكِنَ آدَمُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْس ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٦٦ - أَحْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أَهْبَطَ اللهُ آدَمَ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٠٣٧ - صُرَّنًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ (٥٠)،

<sup>(</sup>۱) وتقدم في الإيمان برقم (۱۰۵) وقال هناك: صحيح على شرط مسلم، وبلغني أنه أخرجه في الكتاب»، وتعقبه الحافظ في الإتحاف بقوله: «قلت: أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه فلأجل هذا كثرت أوهامه، والحديث فقد أخرجه مسلم كما ظن». مسلم (۸/ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «عمار أبو معاوية»، وهو: عمار بن معاوية أو ابن أبي معاوية، أبو معاوية الدهني البجلي الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٦١ - ٧٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٢ – ٧٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) وكذا في البعث والنشور للبيهقي (ص١٤١) عن المصنف به، لكن يوسف بن مهران =

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَطْيَبُ رِيحٍ فِي الْأَرْضِ الْهِنْدُ، أُهْبِطَ بِهَا آدَمُ ﷺ، فَعَلَقَ شَجَرُهَا مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِّم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٣٩ - أخْمِرُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْأَحْمَسِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الْرَبِيعِ، ثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْيَهُودَ أَتَتِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْم، فَسَأَلَتُهُ

<sup>=</sup> البصري لم يرو عنه غير علي بن زيد بن جدعان كما قال الإمام أحمد وأبو داود وأبو حاتم الرازي، وقد أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار ماكة (٢/ ٤٣) عن الحسن بن علي الحلواني عن حماد بن سلمة فقال: عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف، به مطولا، ولم يخرج مسلم ليوسف بن مهران، وانظر حديث رقم (٣٨٩٦)، ولعل المصنف ممن يجمع بين يوسف بن مهران ويوسف بن ماهك، فقد جمع بينهما يعقوب بن سفيان، ورجح ابن عساكر التفرقة بينهما فقال: «والصحيح أن الذي روى عنه علي بن زيد يوسف بن مهران لم يحدث عنه غيره انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (٧٤) فقد نقل كلام أهل العلم في المسألة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٨ - ١٤٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١١/١٠١).

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن المرزبان البقال. من رجال التهذيب.

عَنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض، فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَالاثْنَيْن، وَخَلَقَ اللهُ الْجِبَالَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ وَمَا فِيهِنَّ مِنْ مَنَافِع، وَخَلَقَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ الشَّجَرَ وَالْمَاءَ وَالْمَدَائِنَ وَالْعُمْرَانَ وَالْخَرَابَ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ». فَقَالَ رَجَالًا: ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًأَ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا ﴾. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ اللهُ وَعَجَلَتْ: ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآةَ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ (١). وَخَلَقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ النُّجُومَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْمَلَائِكَةَ إِلَى ثَلَاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ مِنْهُ، فَخَلَقَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ السَّاعَاتِ الْآجَالَ حِينَ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ، وَفِي الثَّانِيَةِ أَلْقَى الْآفَةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسَ، وَفِي الثَّالِثَةِ آدَمَ وَأَسْكَنَهُ الْجَنَّةَ، وَأَمَرَ إِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا فِي آخِرِ سَاعَةٍ». ثُمَّ قَالَتِ الْيَهُودُ: ثُمَّ مَاذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش». قَالُوا: قَدْ أَصَبْتَ لَوْ أَتْمَمْتَ. قَالُوا: ثُمَّ اسْتَرَاحَ. قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكَا ٱلسَّمَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (١). (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٤٠ - صُرُّ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة، عَنِ سَعِيد، عَنْ قَتَادَة، عَنِ سَعِيد، عَنْ قَتَادَة، عَنِ

<sup>(</sup>۱) (فصلت: آیة ۹ و ۱۰).

<sup>(</sup>٢) (ق: آية ٣٨ و ٣٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٤-٥٥٧١)، وقد تقدم برقم (٣٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: أبو سعد البقال، قال ابن معين: لا يكتب حديثه،

الْحَسَنِ، عَنْ عُتَى السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: كَانَ آدَمُ رَجُلًا طُوَالًا كَثِيرَ شَعْرِ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ جَوْفَاءُ(١).(٢)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٠٤ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو"، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّة: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ" خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ إِلَى الأرْضِ " (\*).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَقَدْ أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ(١٠).

١٤٠٤٢ - أَخْمِرْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّائِغُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرُّ وذِيُّ (٧)، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ كُلْتُومِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: "سحوقا".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢٤٩–١٠٣).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن علقمة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيه) غير موجود في (ز).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٦/ ٨٧-٢٠٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) بل انفرد به مسلم (٦/٣) من حديث الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا وسياقه: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها»، وانظر تعليق المصنف على حديث رقم (١٠٤١).

<sup>(</sup>٧) في النسخ الخطية كلها: «المروزي»، والمثبت من الأسماء والصفات للبيهقي (٢/ ١٤٩) عن المصنف، فهو: الحسين بن محمد بن بهرام التميمي البغدادي، من مرو الروذ.

جَبْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَخَذَ اللهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ﷺ فَكُلَّ بِنَعْمَانَ - يَعْنِي بِعَرَفَةَ - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا، وَقَالَ: ﴿ ٱلسَّتُ بِرَبِكُمُ قَالُوا بَلَىٰ فَرَأَهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلًا، وَقَالَ: ﴿ ٱلسَّتُ بِرَبِكُمُ قَالُوا بَلَىٰ فَعَلَ الْمُنْطِلُونَ ﴾ ""». " شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ . إلى قوله: ﴿ مِمَا فَعَلَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴾ ""». " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٠٤ - أخْمِرْ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ ''، قَالاَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الْحَهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الْجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الْجُهَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الْجُهَنِيِّ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمُنْ بْنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللهُ مُورَافِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) (الأعراف: آية ١٧٢ و ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٩٨ - ٧٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الملقن في كتابه مختصر استدراك الذهبي (٢/ ٩٩٧): "قلت: على شرط البخاري ومسلم"، وقوله: "قلت" يوحي أنه من كلام الذهبي، ولم نجده في التلخيص، والبخاري لم يحتج بكلثوم، وقد أخرجه المصنف قبل ذلك في الإيمان (٧٥) من طريق وهب بن جرير عن أبيه به، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر"، وأخرجه النسائي في الكبرى (١٠١/ ١٠١)، وقال: "وكلثوم هذا ليس بالقوى، وحديثه ليس المحفوظ".

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «العنبري»، وهو: أحمد بن محمد بن عبدوس، وأبو النضر هو: محمد بن محمد بن يوسف الفقيه الشافعي.

<sup>(</sup>٥) (الأعراف: آية ١٧٢).

هَؤُلاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَذْخُلَ النَّارِ، فَيَذْخُلَ النَّارِ، فَيَذْخُلَ النَّارِ، فَيَذْخُلَ النَّارِ، فَيَذْخُلَ النَّارِ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٠٤٤ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَمْرِو، عَفِّ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَفْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَلَلَقِّيْ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكَمْتٍ فَنَابَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَلَلَقَيْ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكَمْتٍ فَنَابَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَلَلَقَيْ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَانَ أَيْ رَبِّ، أَلَمْ تَنْفُخْ عَلَيْ فَلَا: بَلَى. قَالَ: بَلَى وَبِّ، أَلَمْ تُسْكِنِي جَنَتَكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ إِنْ تُبْتُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَهُو قَوْلُهُ: ﴿ فَلَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَهُو قَوْلُهُ: ﴿ فَلَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَى الْجَنَةِ؟ قَالَ: بَلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَهُو قَوْلُهُ: ﴿ فَلَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَى الْجَنَةِ؟ قَالَ: بَلَى . قَالَ: فَهُو قَوْلُهُ: ﴿ فَلَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَكِمَاتٍ ﴾ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٤٠٤ - صرَّما أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) في (و): (بعمل الجنة).

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٢ – ٧٥٣١)، وقد تقدم في الإيمان (٧٤)، وقال الذهبي هناك:
 «قلت: فيه إرسال»، وانظر حديث رقم(٣٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) (البقرة: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٨ - ٧٥٥٠).

قِلَابَةَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْمَحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: «كَانَتْ حَوَّاءُ لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَنَذَرَتْ لَئِنْ (') عَاشَ لَهَا وَلَدٌ لَتُسَمِّينَهُ ('' عَبْدَ الْحَارِثِ، فَعَاشَ لَهَا وَلَدٌ فَسَمَّينَهُ ('' عَبْدَ الْحَارِثِ، فَعَاشَ لَهَا وَلَدٌ فَسَمَّتُهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ وَحْي الشَّيْطَانِ ('')('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٠٤ - حدثم الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنِ الْجَسَنِ، عَنْ مُتَّ بُنِ خَمْ مَنَ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةً قَالَ: «لَمَّا تُوفِّي آدَمُ غَسَّلَتُهُ عَنَى الْمَلائِكَةُ بِالْمَاءِ وِتْرًا وَأَلْحَدُوا لَهُ، وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): ﴿إِنَّ ا

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «لتسميه» وفي التلخيص: «تسميه».

 <sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «عن وحي من الشيطان»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى:
 «عن وحي الشيطان».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٤٧ - ٦٠٠٥)، وعمر بن إبراهيم أبو حفص العبدي ينفرد عن قتادة بمناكير.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٢٤٨ – ١٠٠).

# ذِكُرُ نُوجِ النَّبِيِّ ﷺ

وَاخْتَلَفُوا فِي نُوحٍ وَإِدْرِيسَ فَقِيلَ: إِنَّ إِدْرِيسَ قَبْلَهُ، وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ نُوحًا قَبْلَ إِدْرِيسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا

١٤٧ - حَرَّمُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَينُ '' بْنُ حُمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ نُوحًا لِأَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ نُوحًا لِأَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا كَمْسِينَ عَامًا يَدْعُوهُمْ، وَعَاشَ بَعْدَ الطُّوفَانِ سِتِينَ سَنَةً حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ، وَفَشَوْا» '''.

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَوَّلُ رَسُولٍ أُرْسِلَ إِلَى الْأَرْضِ.

٤٠٤٨ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ (")، ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ الْأَعْلَى، ثَنَا سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ،

<sup>(</sup>١) في (م): «الحسن».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ١٤٤ –٩٠٩٣).

<sup>(</sup>٣) هو: جعفر بن محمد بن أبي عثمان، أبو محمد، وقيل: أبو الفضل الطيالسي البغدادي.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَلَدُ نُوحٍ ثَلَاثَةٌ: سَامُ وَحَامُ، وَيَافِثُ أَبُ الرُّومِ» (۱۰). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (۱۰)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2018 - أَخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الدَّقِيقِيُّ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ النَّسَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ خَمْسَةٌ، عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ خَمْسَةٌ، وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ وَمُؤاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ (ا). (ا)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.

٠٥٠ - حد ثني عَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي لَبِيبَةً (١) وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٣١- ٢٠٧٩).

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: غريبة، قال أحمد -(٣٩٢/٣٣) عن عبد الوهاب عن سعيد به، ولم يذكر عمران»، نقول: وكذا رواه غير واحد عن سعيد، ورواه الطبراني في الكبير (١٤٥/١٨) من طريق أزهر بن مروان الرقاشي، وعياش بن الوليد الرقام - جَمعهُما - عن عبد الأعلى به فقال: عن عمران بن حصين وسمرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن يوسف بن إبراهيم، أبو عبد الله المؤذن الدقاق.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «صلى الله عليهم»، وفي (م): «صلوات الله وسلامه عليهم».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٧ – ١٨٨٣٧).

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: «ابن أبي أنيسة»!، وكتب ابن الوزير في (و) فوقها: «أظنه ليلي»، وظنه خطأ، فهو: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة، ويقال: ابن لبيبة، وقد أدخل بعضهم جده أبا لبيبة أو لبيبة في الصحابة، وقيل: لبيبة أمه، وأبو لبيبة أبوه واسمه وردان، ومحمد ضعيف يرسل.

جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ اللهِ فَجَلَّتَ: ﴿إِنَّاۤ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوَلَ اللهِ فَجَلَّتُ: ﴿إِنَّاۤ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ وَوَأَنَا فَوَمِهِ ﴾ ''. فَذَكَرَ أَنَّ نُوحًا اغْتَسَلَ، فَرَأَى ابْنَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: تَنْظُرُ إِلَيْ وَأَنَا أَغْتَسِلُ حَارَ اللهُ لَوْنَكَ. قَالَ: فَاسْوَدً، فَهُوَ أَبُو السُّودَانِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٠٥ - أَخْمِرْ فِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْخَفَّافُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَة (١٠٥٠ - أَخْمِرُ فِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ، فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ الْحَقِّ، فَاخْتَلَفُوا ﴾ (١٠) عَبْدِ اللهِ: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾ (١٠) (١١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٥٢ - أَخْمِرْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاذِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، ثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ ( اللهِ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَوْ رَحِمَ اللهُ أَحَدًا مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ لَرَحِمَ أُمَّ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَوْ رَحِمَ اللهُ أَحَدًا مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ لَرَحِمَ أُمَّ

<sup>(</sup>١) (نوح: آية ١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: محمد ضعفوه».

<sup>(</sup>٤) هو: ابن عبد الله، أبو الفضل البزاز المعدل النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) (البقرة: آية ٢١٣).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٥٧٤ - ٨٤٩١)، وقد تقدم في التفسير (٣٦٩٤).

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(م) والتلخيص: «عبد الله».

الصَّبِيِّ». قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كَانَ نُوحٌ مَكَثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَمْسِنَ عَامًا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ حَتَّى كَانَ آخِرُ زَمَانِهِ غَرَسَ شَجَرَةً، فَعَظُمَتْ وَذَهَبَتْ كُلَّ مَذْهَبِ، ثُمَّ قَطَعَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَعْمَلُ سَفِينَةً، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُونَ: يَعْمَلُ سَفِينَةً فِي الْبَرِّ، فَكَيْفَ تَجْرِي؟ فَيَقُولُ: سَوْفَ تَعْلَمُونَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا وَفَارَ سَفِينَةٌ فِي الْبَرِّ، فَكَيْفَ تَجْرِي؟ فَيَقُولُ: سَوْفَ تَعْلَمُونَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا وَفَارَ التَّنُّورُ وَكَثُرَ الْمَاءُ فِي السِّكَكِ خَشِيبَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّهُ حُبًّا التَّنُورُ وَكَثُرَ الْمَاءُ فِي السِّكَكِ خَشِيبَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّهُ حُبًّا شَيْورُ وَكَثُر الْمَاءُ فِي السِّكَكِ خَشِيبَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ تُحبُّهُ حُبًا شَعْدِيدًا، فَخَرَجَتْ إِلَى الْجَبَلِ حَتَّى بَلَغَتْ ثُلُنَهُ، فَلَمَّا بَلَغَهَا الْمَاءُ خَرَجَتْ بِهِ شَيْدِيدًا، فَخَرَجَتْ إِلَى الْجَبَلِ، فَلَمَّا بَلَغَهَا الْمَاءُ وَيَهُ الْمَاءُ وَيَعْمَلُ الْمَاءُ وَيَلْفَ مَنْهُمْ أَحَدًا بِهِ الْمَاءُ وَقَامَ اللّهُ مِنْهُمْ أَحَدًا لِلَهُ الْمَاءُ وَقَبَتُهُ بِيلِهَا حَتَّى ذَهَبَ بِهِ الْمَاءُ، فَلَوْ رَحِمَ الللهُ مِنْهُمْ أَحَدًا لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٥٣ - أَخْمِرْ فِي أَبُو سَعِيدِ الْأَحْمَسِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَمَعَ رَبُّنَا وَ عَلَى لِنُوحٍ عِلْمَ الْمَاضِينَ كُلِّهِمْ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ، فَدَعَا قَوْمَهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِائَةٍ وَخَمْسِينَ "سَنَةً، كُلَّمَا مَضَى قَرْنٌ اتَّبَعَهُ قَرْنٌ، فَزَادَهُمْ كُفْرًا وَطُغْيَانًا ".

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۱/ ۱۰۰۳-۲۱۵۰۷)، وقد تقدم في التفسير (۳۳٤۷)، وقال الذهبي هناك: «قلت: إسناده مظلم، وموسى ليس بذاك».

 <sup>(</sup>۲) هو: ابن محمد بن علي الباقر ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن حسان
 وابن أخيه الحسين بن علي، لم نقف لهما على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ١١٧ – ١٤٧٤٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٠٥٤ - أَصْرِزُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِم بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ سَبْعَةِ رَهْطٍ شَهِدُوا بَدْرًا، قَالَ وَهْبٌ: وَقَدْ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس، كُلُّهُمْ رَفَعُوا الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ يَدْعُو نُوحًا وَقَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوَّلَ النَّاسِ، فَيَقُولُ: مَاذَا أَجَبْتُمْ نُوحًا؟ فَيَقُولُونَ: مَا دَعَانَا وَمَا بَلَّغَنَا وَلَا نَصَحَنَا وَلَا أَمَرَنَا وَلَا نَهَانَا. فَيَقُولُ نُوحٌ: دَعَوْتُهُمْ يَا رَبِّ دُعَاءً فَاشِيًا فِي الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. أُمَّةً بَعْدَ أُمَّةٍ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى خَاتَم النَّبيّينَ أَحْمَدَ فَانْتَسَخَهُ وَقَرَأَهُ وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْمَلائِكَةِ: ادْعُوا أَحْمَدَ وَأُمَّتَهُ». فَيَأْتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُمَّتُهُ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَيَقُولُ نُوحٌ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَأُمَّتِهِ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي بَلَّغْتُ قَوْمِي الرِّسَالَةَ وَاجْتَهَدْتُ لَهُمْ بالنَّصِيحَةِ، وَجَهِدْتُ أَنْ أَسْتَنْقِذَهُمْ مِنَ النَّارِ سِرًّا وَجِهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا؟ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأُمَّتُهُ: «فَإِنَّا نَشْهَدُ بِمَا نَشَدْتَنَا (١) بِهِ أَنَّكَ فِي جَمِيعِ مَا قُلْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ». فَيَقُولُ قَوْمُ نُوح: وَأَنَّى عَلِمْتَ هَذَا يَا أَحْمَدُ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ وَنَحْنُ أَوَّلُ الْأُمَمِ وَأَنْتَ وَأُمَّتُكَ آخِرً الْأُمَمِ؟ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ فَوْمَكَ مِن فَبْلِ أَن يَأْلِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾. قَرَأُ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، فَإِذَا خَتَمَهَا، قَالَتْ أُمَّتُهُ نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ، وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «أشهدتنا».

فَيَقُولُ اللهُ عَجَلَا عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَآمْتَنُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ ''، فَهُمْ أَوَّلُ مَنْ يَمْتَازُ فِي النَّارِ ''."



(١) (يس: آية ٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده واه»، نقول: إدريس بن سنان ابن بنت وهب بن منبه تركه الدراقطني، وابنه عبد المنعم قال فيه البخاري: ذاهب الحديث، وكذبه الإمام أحمد ويحيى بن معين.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ١٢٨ –٩٠٥٧).

## ذِكُ إِدْرِيسَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥٠٥٥ - حدّ مَا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُ، ثَنَا مِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ ﴿ مَنَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، ثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ ﴿ مَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ تَلا ﴿ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَلَا تَبَرَّحْ بَ بَبَرُحْ كَ تَبَرُّحُ ٱلْجَهِلِيَةِ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ تَلا ﴿ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَلَا تَبَرَّحْ بَ تَبَرُّحُ كَانَتْ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ وَإِدْرِيسَ أَلْفُ سَنَةٍ، وَأَنَّ بَطْنَيْنِ مِنْ وَلَدِ الْمُولِلِي فَلَا أَلْفُ سَنَةٍ، وَأَنَّ بَطْنَيْنِ مِنْ وَلَدِ مِنَا أَلْفُ سَنَةٍ، وَكَانَتْ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ وَإِدْرِيسَ أَلْفُ سَنَةٍ، وَكَانَ رِجَالُ الْجَبَلِ مَامَةٌ، وَكَانَتْ فِيسَاءُ السَّهْلِ صِبَاحًا، وَفِي الرِّجَالِ دَمَامَةٌ، وَكَانَتْ فِسَاءُ السَّهْلِ صِبَاحًا، وَفِي الرِّجَالِ دَمَامَةٌ، وَكَانَتْ فِيسَاءُ السَّهْلِ فِي صُورَةٍ غُلَامٍ الرُّعَاقِ، فَجَاءَ فِيهِ وَلِنَّ إِبْلِيسَ أَتَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّهْلِ فِي صُورَةٍ غُلَامٍ الرُّعَاقِ، فَجَاءَ فِيهِ بِصَوْتِ لَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَاتَّخَذُوا عِيدًا يَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ فِي السَّنَةِ، وَإِنَّ إِبْلِيسَ أَتَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّهْلِ فِي صُورَةٍ غُلَامٍ إِلَيْهِ فِي السَّنَةِ، وَإِنَّ لِمِنَاءُ مَنَ أَهُلِ السَّهُ وَهُمْ فِي عِيدِهِمْ ذَلِكَ، فَرَأَى النَّهِ وَهُمْ فِي عِيدِهِمْ ذَلِكَ، فَرَكُوا مَعَهُنَّ، وَصَبَاحَتَهُنَّ، فَأَتَى أَصْحَابَهُ، فَأَلْكَ قُولُ اللهِ فَجَالًا: ﴿ وَلَا تَبَرَجُوكَ تَبَرُعُ الْجَهِ لِيَتِهِ مُ الْمُ اللهِ فَكَالًا: ﴿ وَلَا تَبَرَجُوكَ تَبَرُعُ الْجَهِ لِلَّهُ وَلَا اللهِ فَكَالًا: ﴿ وَلَا تَبَرَجُوكَ تَبَرُعُ الْجُهُ لِلْكَا وَلَوْلُ اللهِ فَكَالًا فَا اللهِ فَكَالًا فَا لَهُ اللهَ الْجَالُ الْمُ الْمُعَلِّى السَّاءُ اللهُ اللهُ السَلَّالَ اللهُ اللهُ

٤٠٥٦ - فَأَخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، أَنَا عَبْدُ الْمُنْعِم بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْبَرَاءِ، أَنَا عَبْدُ الْمُنْعِم بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «أحمد»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «أحمر».

<sup>(</sup>٢) في (و): «قرأ»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «تلا».

<sup>(</sup>٣) (الأحزاب: آية ٣٣).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٤٧٥ – ٩٤٩١).

إِذْرِيسَ، مَنْ هُوَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ جَدُّ نُوحٍ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَنُوخُ، وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ حَيِّ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ: كَانَ إِدْرِيسُ أَوَّلَ بَنِي وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ حَيِّ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ: كَانَ إِدْرِيسُ أَوَّلَ بَنِي آدَمَ ('') أُعْطِيَ النُّبُوَّةَ، وَهُوَ أَخْنُوخُ بْنُ يَرْدَ ('' بْنِ أَهْلَالِيلَ (") بْنِ قَينَانَ بْنِ يَانَشَ بْنِ شِيثَ بْنِ آدَمَ ('') أَعْطِيَ النَّبُوَّةَ، وَهُوَ أَخْنُوخُ بْنُ يَرْدَ ('' بْنِ أَهْلَالِيلَ (") بْنِ قَينَانَ بْنِ يَانَشَ بْنِ شِيثَ بْنِ آدَمَ (''). ('')

١٤٠٥٧ - أخْمِ فِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُعَاذِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثَنَا مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنَزِيُّ (١)، [ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ] (١)، الْيَشْكُرِيُّ، ثَنَا مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنَزِيُّ (١)، قَالَ: ثُمَّ كَانَ نَبِيُّ اللهِ إِدْرِيسَ عَنِ اللهِ إِدْرِيسَ رَجُلًا أَبْيَضَ طَوِيلًا، ضَحْمَ الْبَطْنِ، عَرِيضَ الصَّدْرِ، قَلِيلَ شَعْرِ الْجَسَدِ، كَثِيرَ (١) وَجُلًا أَبْيَضَ طَوِيلًا، ضَحْمَ الْبَطْنِ، عَرِيضَ الصَّدْرِ، قَلِيلَ شَعْرِ الْجَسَدِ، كَثِيرَ (١)

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م) والتلخيص: «أول نبي أعطى».

<sup>(</sup>٢) تقرأ في جميع النسخ: "يزيد"، والمثبت من سيرة ابن هشام (ص٣)، وغيرها ممن نقل عن ابن إسحاق، وكذا ضبطه ابن ماكولا في الإكمال (١/ ٢٥٧)، وسماه الكلبي كما في طبقات ابن سعد (ص٣٦): "يارد".

<sup>(</sup>٣) في سيرة ابن هشام والتاريخ الكبير (١/٦): "مهلاليل"، وسماه الكلبي: "مهلائيل"، وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد (١/ ٣٧٩): "بميم مفتوحة فهاء ساكنة فلام فألف، وقد يقال: بالباء بعد اللام الأولى".

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد المنعم كذبه أحمد».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/ ٥٩٨/١٩).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «العنبري».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والإتحاف، والمثبت من سائر أسانيد المصنف، فهذا حديث كبير في أخبار الأنبياء قد أورده المصنف مقطعا، وذكر في كل مرة سنده إليه.

<sup>(</sup>A) قوله: (عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب) مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٩) في (م): «كبير».

شَعْرِ الرَّأْسِ، وَكَانَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهِ أَعْظَمَ مِنَ الْأُخْرَى، وَكَانَتْ فِي صَدْرِهِ نَكْتَةُ بَيَاضٍ مِنْ غَيْرِ بَرَصٍ، فَلَمَّا رَأَى اللهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ مَا رَأَى مِنْ جَوْرِهِمْ وَاعْتِدَائِهِمْ فِي أَمْرِ اللهِ رَفَعَهُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَهُوَ حَيْثُ يَقُولُ ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ (١). (٢)

١٤٠٥٨ - حرث أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ "، قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَّةً يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: هَذَا اللهُ كَالَ الْوَاقِدِيُّ: لِقَوْلُ اللهُ وَكَالَ: هَاللهُ وَكَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: لِقَوْلُ اللهُ وَكَالَ: هَاللهُ وَكَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: لِقَوْلُ اللهُ وَكَالَ: هَالَ الْوَاقِدِيُّ : لِقَوْلُ اللهُ وَكَالَ: ﴿ وَمَنَ مَالَا اللهُ وَلَا اللهُ وَكَالَ اللهُ وَكَالَ: وَمَا عَشَرَةُ قُرُونٍ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ فَوْحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهُ عَمْنَ أَلُولُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَلْفَيْ سَنَةٍ مِنْ عَلَى رَأْسٍ أَلْفَيْ سَنَةٍ مِنْ عَلَى رَأْسٍ أَلْفَيْ سَنَةٍ مِنْ عَلَى رَأْسٍ أَلْفَيْ سَنَةٍ مِنْ عَلْقَ آدَمَ. "

#### 

<sup>(</sup>١) (مريم: آية ٥٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤-٩٩٩)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده مظلم لا تقوم به حجة»، ويأتي برقم (٤٠٨٥) وغيره من رواية سمرة عن كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٣) في (و): «بشر».

<sup>(</sup>٤) (الفرقان: آية ٣٨).

<sup>(</sup>٥) في (و): «فقال».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٥٣٥-٦٩٤٩)، ثم قال: اقلت: لم يتكلم عليه، وهو ضعيف جدا، ولكن رواه بإسناد أمثل من هذا»، برقم (٨٧٧٤) والذي بعده.

# ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ ﷺ خَلِيلِ اللَّهِ ﷺ وَبْيَنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ هُودٌ وَصَالِحٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

١٠٥٩ - أخمِرْ أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي السَّمَاوَةِ وَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، قَدْ سَمِعَ بِخَلَّتِكُما أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٤٠٦٠ - حرثًا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ '' الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ اللَّهِ يَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً، اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: ثَنَا جُنْدُبٌ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: ثَنَا جُنْدُبٌ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ تَلْ النَّعَلَانِ عَلَيْلًا ''). ('')

<sup>(</sup>١) قوله: «محمد بن عبد السلام، ثنا» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٤٤-٢٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم بتمامه (١/ ١٢٩) عن زهير بن حرب عن جرير به، وقال فيه: اوساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة ، واتفق هو والبخاري (١٣٤،١٤١) و (٦/ ٨٤) على حديث أبي حيان يحيى بن سعيد التيمى عن أبي زرعة به بطوله.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): السليمانا.

 <sup>(</sup>٥) زاد في التلخيص في هذا الموضع: «كما اتخذ إبراهيم خليلا».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٨٦-٣٩٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

١٠٦١ - حرثم أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ الْمَرْثَدِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ الْمَرْثَدِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ عَكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّالِيْهُ، لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَيَّالِيْهُ، لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ عَتَى أَمَرَ بِهَا فَنُحِيَتْ. وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَام، فَقَالَ: «قَاتَلَهُمُ اللهُ، وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلام قَطُّ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ".

٢٠٦٢ - فَحَدُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَإِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ وَصَفِيَّهُ وَنَبِيَّهُ يَكِيْرُ ابْنُ آزَرَ<sup>(۱)</sup> بْنِ نَاحُورَ<sup>(۱)</sup> بْنِ شَارُوخَ بْنِ رَاعُوا<sup>(۱)</sup> بْنِ فَالِخِ بْنِ وَصَفِيَّهُ وَنَبِيَّهُ يَكِيْرُ ابْنُ آزَرَ<sup>(۱)</sup> بْنِ نَاحُورَ<sup>(۱)</sup> بْنِ شَارُوخَ بْنِ رَاعُوا<sup>(۱)</sup> بْنِ فَالِخِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه مسلم في كتاب المساجد (۱/۲) من حديث زكرياء بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي به مطولا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٠٩ - ٨٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) قد أخرجه في كتاب الحج (٢/ ١٥٠) وأحاديث الأنبياء (١٣٩/٤) والمغازي (٣) المعادي عن (١٤٨/٥) من حديث عبد الوراث بن سعيد ومعمر بن راشد، وعلقه وهيب عن عكرمة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن آزر» ساقط من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٥) في (و): الناخور، وفي (م): الماجور».

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي (ص) وحدها: "راغوا" بالمعجمة، وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد (١/ ٣٧٠): "راغو: بغين معجمة مضمومة، وحكى التوزري إهمالها، وأرغو بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الغين المعجمة أو المهملة، ويقال: رغو بفتح الراء وسكون الغين المعجمة".

عَابَرِ (" بْنِ شَالِخِ بْنِ أَرْفَخْشَذَ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِ (").

الْبَرَاءِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْبَرَاءِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ (")، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: عَبْدِ الرَّحِيمِ (")، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ (")، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: طَلَعَتْ كَفُّ مِنَ السَّمَاءِ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهَا شَعْرَةٌ بَيْضَاءُ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو مِنْ رَأْسِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ تَدْنُو، فَأَلْقَتْهَا فِي رَأْسِهِ، وَقَالَتِ: اشْتَعِلْ وَقَارًا. ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِنْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ شَابَ وَاخْتَنَنَ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ أَوْحَى اللهُ إِنْذِلَ اللهُ عَلَيْهِ ("): ﴿ اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْمُونَ لِللهُ عَلَيْهِ ("): ﴿ النَّكَيْمِونَ كَ النَّكِيمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى مَنْ شَاتِ وَلَاكَاهُونَ لِكُ أَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِيمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (و) (ص) والتلخيص: «عامر».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٤١٥ / ٢٥١٢٢).

<sup>(</sup>٣) هو: خالد بن أبي يزيد، ويقال: ابن يزيد الحراني.

<sup>(</sup>٤) هو: علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني، ضعيف يروي عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أن تطهر» سقطت من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٦) من قوله: «وقارا» إلى هنا غير موجود في (م)، والتلخيص، والدر المنثور (١/ ٢٠٠) نقلا عن المصنف.

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): «إليه».

<sup>(</sup>٨) (التوبة: آية ١١٢).

يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ''. وَالَّتِي فِي الْأَحْزَابِ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْنِينِينَ وَالْمَوْنِينِينَ وَالْمَوْنِينِينَ وَالْمَوْنِينِينَ وَالْمَوْنِينِينَ وَالْمَوْنِينَ فَي سَأَلَ سَائِلٌ: ﴿ وَالَّذِينَ وَالْمَائِينَ فَي سَأَلَ سَائِلٌ: ﴿ وَالَّذِينَ هُم يَشَهَا اللهِ وَاللَّذِينَ مُ مِنْهَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَالْمَحْمَا لَللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَالِهُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَالِهُ اللهُ عَلَيْهِمَالِهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَالَهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمَالِهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ

١٠٦٤ - صُرَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَوَّانُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْبَرَّاذُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْبَرَاهِيمُ بِعْدَ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ بِالْقَدُومِ، وَمَاتَ عَلِيَةٍ وَهُوَ ابْنُ مِائَتَيْ سَنَةٍ (٧٠).

٤٠٦٥ - فَحَدُثنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا تَمِيمُ بْنُ لُحَمَّدِ.

وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ بِالْقَدُومِ،

<sup>(</sup>١) (المؤمنون: آية ١ إلى ١١).

<sup>(</sup>۱) (المومنون، آية ١٠ إلى ١١).

<sup>(</sup>٢) (الأحزاب: آية ٣٥).

<sup>(</sup>٣) (الفرقان: آية ٢٣ إلى ٣٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فلم يف» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «الشهادة».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٢٤٥ – ٦٤٣٥).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٨٥-١١٨٧١).

ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً (١).

2.37 - حَرَّا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (")، ثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيِّ وَهِيَّ قَالَ: لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ خَرَجَ مَعَهُ إِسْمَاعِيلُ (") وَهَاجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ رَأَى عَلَى رَأْسِهِ فِي مَوْضِعِ الْبَيْتِ مِثْلَ الْعَمَامَةِ فِيهِ مِثْلُ الرَّأْسِ فَكَلَّمَةُ، فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ ابْنِ عَلَى ظِلِّي أَوْ عَلَى قَدْرِي، الْغَمَامَةِ فِيهِ مِثْلُ الرَّأْسِ فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ ابْنِ عَلَى ظِلِّي أَوْ عَلَى قَدْرِي، وَلَا تَنْقُصْ. فَلَمَّا بَنَى خَرَجَ، وَخَلَّفَ إِسْمَاعِيلَ وَهَاجَرَ، وَذَلِكَ حِينَ وَلَا تَزْدُ وَلَا تَنْقُصْ. فَلَمَّا بَنَى خَرَجَ، وَخَلَّفَ إِسْمَاعِيلَ وَهَاجَرَ، وَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ (") اللهُ وَهَاجَرَ، فَلَمَّا بَنِي خَرَجَ، وَخَلَّفَ إِسْمَاعِيلَ وَهَاجَرَ، وَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ (") اللهُ وَهَلَا: ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاثَ الْبَيْتِ أَنَ لَاللَّهُ عَلَى اللهُ الْمَيْخِينِ وَلُكَيْعِ الشَّجُودِ ﴾ (") (") اللهُ وَهَلِي لِلْمَايِقِينَ وَالْفَايَهِينَ وَالْمَايَةِ فِيهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٦٧ - صرمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ،

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۶/ ۷۸۰-۱۸۷۱)، لكن أخرج البخاري (۱/ ۱٤٠) و(۸/ ۲۲)، ومسلم (۷/ ۹۷) من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم»، فيُحمل هذا على أنه حسب من مبدأ نبوته، وما استدركه المصنف إن صح- على أنه حسب من مبدأ مولده، وانظر فتح الباري (۲/ ۳۹۰) و (۲/ ۸۸).

<sup>(</sup>٢) قوله: «مؤمل» غير موجود في (و).

<sup>(</sup>٣) قوله: (إسماعيل) ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «أنزل».

<sup>(</sup>٥) (الحج: آية ٢٦).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٣٣٠-١٤١٣)، وحارثة بن مضرب العبدي وُثق، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، ولم يخرج له الشيخان.

ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافَعِ، قَالَ: جَاءَ سَمِعْتُ كَثِيرَ بْنَ كَثِيرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكُ، فَوَجَدَ إِسْمَاعِيلَ يُصْلِحُ بَيْتًا (اللهُ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكِ، فَوَجَدَ إِسْمَاعِيلَ يُصْلِحُ بَيْتًا (اللهُ إِسْمَاعِيلُ: فَأَطِعْ رَبَّكَ فِيمَا إِبْرَاهِيمُ يَبْنِيهِ وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ أَمْرَكَ. قَالَ: فَقَامَ مَعَهُ، فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِيهِ وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ أَمْرَكَ. قَالَ: فَقَامَ مَعَهُ، فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِيهِ وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ أَمْرَكَ. قَالَ: فَقَامَ مَعَهُ، فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِيهِ وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَيَقُولَانِ: ﴿ رَبَّنَا فَقَبَلْ مِنَا أَ إِنَّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْقِيلِمُ ﴾ (اللهُ يُنَاوِلُهُ اللهُ يَحْجَارَةَ، وَيَقُولَانِ: ﴿ رَبَّنَا فَقَبَلْ مِنَا أَ إِنَّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْقِيلِمُ ﴾ (اللهُ اللهُ يَعْمَا اللهُ يَعْدُرُهُ وَيَقُولَانِ: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى شَرْطِ الشّيغَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (اللهُ يَعْمَا عَلَى شَرْطِ الشّيغَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَرْطِ الشّيغَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (اللهُ اللهُ مَا عَلَى شَرْطِ الشّيغَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (اللهُ اللهُ الل

١٦٥ - أخمرنا أَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ،
 أَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
 لَمَّا بَنَى إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ أَذَنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. قَالَ: فَقَالَ لَمَّا بَنَى إِبْرَاهِيمُ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدِ اتَّخَذَ بَيْتًا وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَحُجُّوهُ، فَاسْتَجَابَ لَهُ مَا إِبْرَاهِيمُ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدِ اتَّخَذَ بَيْتًا وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَحُجُّوهُ، فَاسْتَجَابَ لَهُ مَا سَمِعَهُ ٥٠ مِنْ ٢٠ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ أَكَمَةٍ أَوْ تُرَابٍ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ٧٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) كذا، وعند البخارى: «نبلا».

<sup>(</sup>٢) (البقرة: آية ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٢ – ٢٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٤/ ١٤٤) من حديث أبي عامر العقدي عن إبراهيم بن نافع به مطولا، وفي (٣/ ١١٢) و(٤/ ١٤٢) من حديث أيوب وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وادعة به بطوله.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ما سمعه» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): الكلا.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٣ – ٧٥٣٣).

2014 - أَصْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِطَاءٍ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْإِسْلَامُ ثَلَاثُونَ سَهْمًا وَمَا ابْتُلِيَ بِهَذَا الدِّينِ أَحَدٌ فَأَقَامَهُ، إِلَّا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكُ، قَالَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٠٠- حدث أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ: فَحَدَّثَنِي الثَّوْدِيُّ، عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: اسْتَغْفَرَ رَجُلٌ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقُلْتُ: أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: اسْتَغْفَرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: اسْتَغْفَرُ لِلْهَمَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ؟ فَقَالَ: اسْتَغْفَرُ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. فَذَكَرْتُ " ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَعُدَهَا إِيثَاهُ ﴾ (١٠). (١٠)



<sup>(</sup>١) (النجم: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨١–١٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (م): «فذكر».

<sup>(</sup>٤) (التوبة: آية ١١٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٤٨٩-١٤٤٩)، وقد تقدم برقم (٣٣٢٦) من حديث أبي نعيم وأبي حذيفة ووكيع عن الثوري به.

## ذِكْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلُوَاتُ اللَّهِ " عَلَيْهِمَا

١٠٧١ - أَحْمِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي [مَسَرَّةَ] "، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ "، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ " بْنِ أَبِي حَبِيبَةً "، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ عَلَى لَفْظِهِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ عَلَى لَفْظِهِ وَمُنْطِقِهِ، ثُمَّ جَعَلَهُ كِتَابًا وَاحِدًا مِثْلَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمَوْصُولُ، حَتَى فَرَقَ بَيْنَهُ وَلَدُهُ " إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ " عَلَيْهِمَا " .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٠٧٢ - أَخْمِرُ اللهِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، أَظُنَّهُ عَنْ اللهَ

 <sup>(</sup>١) في (و): "صلاة الله".

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «ميسرة» مصحف، والمثبت من سائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز، يعرف بابن أبي ثابت. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: «إسماعيل بن إبراهيم»، والمثبت من الإتحاف، ومن شعب الإيمان للبيهقي (٣/ ١٦٤) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو الصواب، وابن أبي حبيبة وعبد العزيز ابن أبي ثابت متروكان.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن إبراهيم بن أبي حبيبة» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: «حتى فرق بينه وبين ولده».

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (٧/ ٨٨٥ - ٠٥٨٠).

<sup>(</sup>٩) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد العزيز واه».

مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلَيِّينَ، وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وَلَيِّينَ لَلَّذِينَ وَخَلِيلِي أَبِي إِبْرَاهِيمُ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّ لَكُلِّ لَنَاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ النَّابِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

2. و مُثَنَاهُ أَنُو عَبْدِ اللهِ بْنُ بُطَّةً، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ الْخُسَيْنُ بْنُ الْفَرْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلاةً مِنَ الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلاةً مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِي وَخَلِيلِي ". ثُمَّ قَرَأَ النَّبِي عَلَيْهِ: ﴿ إِنَ أَوْلَى النَّاسِ النَّبِي عَلَيْهِ : ﴿ إِنَ الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حَدِيثُ أَبِي نُعَيْمٍ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ صَحَّ، فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مَسْرُوقِ.

٤٠٧٤ - أَخْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ (١٠)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ٦٨).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۰/ ٤٧٤ - ١٣٣١٩) ثم قال: «قلت: ليس في رواية أبي نعيم ذكر مسروق، كذا رواه الترمذي - (۲٤٨/٥) - عن محمود، عنه. وقال: إنه أصح من حديث من ذكره، وإن المحفوظ رواية من رواه عن الثوري من غير ذكر مسروق فيه. انتهى. وهذه رواية وكيع، عن سفيان، بغير ذكر مسروق. وأثبت ذكر مسروق فيه أبو أحمد الزبيري»، نقول: وقد تقدم (٣١٨٧) من حديث محمد بن عبيد الطنافسي عن الثوري به متصلا بذكر مسروق!، فانظره.

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ٦٨).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٧٤ - ١٣٢١٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: (أنا الحسن بن علي بن زياد) مكانه بياض (و) و(ص).

كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (''، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا».

قَالَ: الزُّهْرِيُّ قَالَ: الرَّحِمُ؛ أَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2.٧٥ - أخْمِرْ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثِي مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ مَدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ ": كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَبِيَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَالظَّفَرَ، وَكَانَ شَدِيدَ الْحَرْبِ عَلَى الْكُفَّارِ لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم، صَغِيرَ الرَّأْسِ، غَلِيظَ شَدِيدَ الْحَرْبِ عَلَى الْكُفَّارِ لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم، صَغِيرَ الرَّأْسِ، غَلِيظَ الْعُنْقِ، طَوِيلَ الْأَنْسِ، غَلِيظَ الْعُنْقِ، طَوِيلَ الْأَنْسِ، عَلِيظَ الْعُنْقِ، طَوِيلَ الْأَنْفِ، عَرِيضَ الْكَيْفِ، يَصْرِبُ بِيتَدَيْهِ رُكْبَيَيْهِ وَهُو قَائِمٌ، صَغِيرَ الْوَالْسِ، غَلِيظَ الْعُنْقِ، طَوِيلَ الْأَنْفِ، عَرِيضَ الْكَيْفِ، يَصْرِبُ بِيتَذِيهِ رُكْبَيَيْهِ وَهُو قَائِمٌ، صَغِيرَ الْوَالْمِ، وَكَانَ يَامُنُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَكَانَ عَنْدَ رَبِّهِ شَدِيدٌ عَنِيفٌ عَلَى الْكُفَّارِ، وَكَانَ يَأْمُو أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَكَانَ لَا يَعِدُ أَحِدًا مَرْضِيًّا. قَالَ: وَكَانَتْ زَكَانَهُ الْقُرْبَانُ إِلَى اللهِ مِنْ أَمْوالِهِمْ، وَكَانَ لَا يَعِدُ أَحَدًا مَنْ اللهُ صَادِقَ الْوَعْدِ، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا "". وَكَانَ لَا يَعِدُ أَحَدًا مَنْ اللهِ مِنْ أَمْوالِهِمْ، وَكَانَ لَا يَعِدُ أَحَدًا مَنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ وَكَانَ رَسُولًا نَبِياً إِلْكَانَ رَسُولًا نَبِياً اللهِ مَنْ أَمْوالِهِمْ، وَكَانَ لَا يَعِدُ أَحَدًا مَنْ اللهُ صَادِقَ الْوَعْدِ، وَكَانَ رَسُولًا نَبِياً الْمَالِي اللهِ مَنْ أَمْوالِهِمْ، وَكَانَ لَا يَعِدُ أَحْدًا مَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) في (و) و(ص): «عن ابن كعب عن مالك» وكتب في الحاشية: «صوابه كعب بن مالك»، وقد سمي إسحاقُ ابن راشد: ابنَ كعب «عبدَ الله»، وسماه الوليد بن مسلم عن مالك «عبد الرحمن»، وانظر المعجم الكبير للطبراني(٩/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٣ - ١٦٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (و): ففإنه.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: إسناده ضعيفا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ٥٥ – ٦١٠٠).

٢٩٦ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الدُّورِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الدُّورِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الذَّبِيحُ إِسْمَاعِيلُ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٧٠ - حدثُمُ أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ "، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ " بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ " بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أُويْرِ " بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴾ ". قَالَ: إِسْمَاعِيلُ عَنْهُ ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ الْكَبْشَ ".

مَحْمَّدُ بْنُ حَاتِم الْحَوْمِ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَاتِم الْحَافِظُ الْعِجْلِيُّ ''، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبَيْدٍ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبَيْدٍ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُتْبِيُّ مِنْ وَلَدِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُتْبِيُّ مِنْ وَلَدِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي مَنْ اللهِ بْنُ مَحْمَدٍ الْعُتْبِيُّ مِنْ وَلَدِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي مَنْ اللهِ بْنُ مَعْدِ ('')، [عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ] ('')، قَالَ: حَضَرْنَا مَجْلِسَ مُفْيَانَ، قَالَ: حَضَرْنَا مَجْلِسَ

إتحاف المهرة (٧/ ٣١٧ – ٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) هو: ابن كسيب الحضرمي سجادة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): اعبد الرحمن.

 <sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «نور»، وفي (م): «نوير».

<sup>(</sup>٥) (الصافات: آية ١٠٧).

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٦٣٢ - ١٠١١)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: ثوير واه».

<sup>(</sup>٧) كذا، وهو: الحافظ الحسين بن محمد بن حاتم المعروف بعبيد العجل.

 <sup>(</sup>A) هو: ابن فروة البجلي مولاهم الدمشقي الكاتب، قال أبو حاتم الرازي مجهول، وقال
 أبو الحسن بن القطان: «لم يرو عنه غير الأوزاعي».

<sup>(</sup>٩) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: "ثنا عبد الله بن سعيد الضبابي"، والمثبت من =

مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَتَذَاكَرَ الْقَوْمُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: بَعْضُهُمُ: الذَّبِيحُ إِسْمَاعِيلُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ إِسْحَاقُ الذَّبِيحُ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَقَطْتُمْ عَلَى الْخَبِيرِ، كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الْخَبِيرِ، كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْعِيَالُ (())، وَضَاعَ الْعِيَالُ، وَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ بِمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الذَّبِيحَيْنِ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ (() وَضَاعَ الْعِيَالُ، وَلَمْ عَلَيْ بِمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الذَّبِيحَيْنِ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ (() وَضَاعَ الْعِيَالُ، وَلَمْ يَنِي فَعُدْ عَلَيْ بِمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الذَّبِيحَيْنِ. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ (() وَلَى اللهُ عَلَيْكِ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ أَمْرَهُمُ اللهُ أَمْرَ بِحَفْرِ زَمْزَمَ نَذَرَ لِلّهِ إِنْ سَهّلَ اللهُ أَمْرَهَا أَنْ يَنْحَرَ بَعْضَ عَبْدَ اللهِ اللهُ أَمْرَهَا أَنْ يَنْحَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ، فَأَرَادَ ذَبْحَهُ، فَمَنَعُهُ وَلِيهِ اللهُ أَمْرَهُم الْفَيْدُ اللهِ اللهُ أَمْرَهُم الْعَلَادِ الْعُمْ أَوْدِ الْعَلَى اللهُ أَمْرَهُ اللهُ الله

<sup>=</sup> الإتحاف، والصنابحي هو: عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله المرادي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>١) قوله: «هلك العيال» مكانها بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (و): «فتبسم النبي»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «فقالوا».

<sup>(3)</sup> إتحاف المهرة (١٣/ ٣٦٣- ١٦٨٥٢)، وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: إسناده واه"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "رويناه في الخلعيات وفيه: ثنا عبيد الله بن محمد العتبي، عن أبيه، عن عبد الله بن سعد"، نقول: وكذلك رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٩٩/ ٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/ ٢٠٠)، وعند الطبري في التفسير (٩/ ١٩/ ٥)، والتاريخ (١/ ٢٦٣): "عبد الله –مكبرا- بن محمد العتبي، عن أبيه" وكذا ذكره ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (١/ ١١١)، وأبوه : محمد بن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان الأموي العتبي من فصحاء أهل قومه، وعمر بن عبد الرحيم الخطابي، وعبيد الله العتبي لم نجد من أفردهما بترجمة.

١٩٩ - حرثم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ قَيْسٍ (()، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الْمُفَدَّى إِسْمَاعِيلُ، وَزَعَمَتِ الْيَهُودُ أَنَّهُ إِسْحَاقُ وَكَذَبَتِ الْيَهُودُ (().

٤٠٨٠ - صرم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبِي إِيَاسِ، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (٣)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ إِسْمَاعِيلُ (١). عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي فَدَاهُ اللهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قَالَ: هُوَ إِسْمَاعِيلُ (١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاق، قَالَ: سَمِعْتُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاق، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ (٥٠ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ يَقُولُ: إِنَّ الَّذِي أَمَرَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ بِذَبْحِهِ مِنِ ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيل، وَإِنَّا لَنَجِدُ اللهُ وَإِنَّا لَنَجِدُ فَي يَقُولُ: إِنَّ اللهِ فِي قِصَّةِ الْخَبَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ أَنَّهُ وَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ فِي قِصَّةِ الْخَبَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ أَنَّهُ إِسْمَاعِيلُ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ حِينَ فَرَغَ مِنْ قِصَّةِ الْمَذْبُوحِ مِنِ ابْنَيْ إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «وهو هالك».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٤٤٩ – ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): ١١ المفتى ١١.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٣١٧-٤٠٤)، وقد تقدم قريبا (٤٠٧٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: اسمعت محمد بن مكانها بياض في (و) و(ص).

قَالَ: ﴿ وَبَثَنْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّنلِحِينَ ﴾ ''. ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ فَبَشَرْنَهُ ا '' بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآهِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ ''. يَقُولُ: بِابْنِ وَابْنِ ابْنِ، فَلَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ بِذَبْحِ إِسْحَاقَ وَلَهُ فِيهِ مِنَ اللهِ مَوْعُودٌ بِمَا وَعَدَهُ وَمَا الَّذِي أَمَرَ بِذَبْحِهِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ ''.

٢٠٨٧ - فُحرُ عُلُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ '' ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْوَاقِدِيُّ، قَالَ: قَدِ '' اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِي السَّمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَيُّهُمَا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبَحَ ، وَأَيْنَ أَرَادَ ذَبْحَهُ بِعِنِي أَوْ بِبَيْتِ السَّمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَيُّهُمَا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبَحَ ، وَأَيْنَ أَرَادَ ذَبْحَهُ بِعِنِي أَوْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَكَتَبْتُ كُلَّ مَا سَمِعْتُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ الْحَدِيثِ ، فَحَدَّنْنِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ مِنْ وَلَدِ مَالِكِ الدَّارِ ، وَكَانَ مَوْلَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ذَبِيحِ اللهِ ، أَيُّهُمَا كَانَ؟ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ذَبِيحِ اللهِ ، أَيُّهُمَا كَانَ؟ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ذَبِيحِ اللهِ ، أَيُّهُمَا كَانَ؟ فَقَالَ: إِسْمَاعِيلُ ، لَمَّا بَلَغَ إِسْمَاعِيلُ سَبْعَ سِنِينَ رَأَى إِبْرَاهِيمُ فِي النَّوْمِ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: إِلسَّمَاعِيلُ ، لَمَّا بَلَغَ إِسْمَاعِيلُ ، فَوَاتَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنْ وَلِي مَالِكُ إِلْمُ الللهَ عَلَى الْبُرَاقِ حَتَّى جَاءَهُ فَوَجَدَهُ عَلَى الْبُرَاقِ حَتَّى جَاءَهُ فَوَجَدَهُ عَلْ أَمْدِ بِيدِهِ وَمَضَى بِهِ لِمَا أَمِرَ بِهِ ، وَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ رَجُل يَعْرِفُهُ ، فَقَالَ: يَلِيهُ إِبْرَاهِيمُ ، أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَلَ إِبْرَاهِيمُ ، أَنْنَ تُرْبُحُ وَلَدَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلَدَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَلَ إِبْرَاهِيمُ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلَذَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلَدَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلَذَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلَذَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلَذَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلَدَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلَذَهُ ؟ قَالَ إِبْرِهُ مِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَلَدَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهُ عَلْ وَلَدَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهُ عَلْ وَلَدَهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهُ عَلْ الْعَلْ إِبْرَاهِيمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمُعَالِ الللْهِيمُ الْعَلْ الْمُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمَالِلُهُ الْم

<sup>(</sup>١) (الصافات: آية ١١٢).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: «وبشرناه».

<sup>(</sup>٣) (هود: آية ٧١).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٩/ ٤٧٣ – ٢٥٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) هو: الحسن بن جهم بن جبلة بن مصقلة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قدا غير موجود في (و) و(ص) والتلخيص.

قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَإِنْ كَانَ اللهُ أَمَرَنِي بِذَلِكَ فَقَدْ أَطَعْتُ اللهَ وَاحْتَسَبْتُ. فَانْصَرَفَ عَنْهُ، وَجَاءَ إِبْلِيسُ إِلَى هَاجَرَ، فَقَالَ: أَيْنَ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ بِابْنِكِ؟ قَالَتْ: ذَهَبَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ. قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ. قَالَتْ: وَهَلْ رَأَيْتَ وَالِدًا يَذْبَحُ وَلَدَهُ؟ قَالَ: هُوَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ. قَالَتْ: فَقَدْ أَحْسَنَ حَيْثُ أَطَاعَ اللهَ. ثُمَّ أَدْرَكَ إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، أَيْنَ يَذْهَبُ بِكَ أَبُوكَ؟ قَالَ: لِحَاجَتِهِ. قَالَ: فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِكَ لِيَذْبَحَكَ. قَالَ: وَهَلْ رَأَيْتَ وَالِدًا قَطُّ يَذْبَحُ وَلَدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ. قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَقَدْ أَحْسَنَ، حَيْثُ أَطَاعَ رَبَّهُ. قَالَ: فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مِنَّى حَيْثُ أُمِرَ، ثُمَّ انْتَهَى إِلَى مَنْحَرِ الْبُدْنِ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَكَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَطِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ فِي طَاعَةِ رَبِّكَ كُلَّ خَيْرٍ. ثُمَّ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: هَلْ أَعْلَمْتَ أُمِّي بِذَلِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَصَبْتَ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَحْزَنَ، وَلَكِنْ إِذَا قَرَّبْتَ السِّكِّينَ مِنْ حَلْقِي فَأَعْرِضْ عَنِّي، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَصْبِرَ وَلَا تَرَانِي. فَفَعَلَ إِبْرَاهِيمُ، فَذَهَبَ يَحُزُّ فِي حَلْقِهِ، فَإِذَا يَحُزُّ اللَّهِ فَحَاس مَا يَحْتَكُ الشَّفْرَةُ، فَشَحَذَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً بِالْحَجَرِ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُزَّ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مِنَ اللهِ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا بِوَعْلِ وَاقِفٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: قُمْ يَا بُنَيَّ، فَقَدْ نَزَلَ فِدَاكَ. فَذَبَحَهُ هُنَاكَ.

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةً "، عَنْ

<sup>(</sup>١) في (م): «الحز».

 <sup>(</sup>٢) في (ص) و(و): "بن السماك»، وأشار في الحاشية على أنها في نسخة أخرى: "بن أسامة»،
 وهو: هلال بن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي هلال
 القرشي العامري المدني. من رجال التهذيب.

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ قَالَ: الذَّبِيحُ هُوَ إِسْمَاعِيلُ (١٠).



<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٤/ ٤٤٨- ٤٥٠٩)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: ما للواقدي وللصحاح!»، نقول: وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة متهم بالوضع، وأبو مالك لم نعرفه.

## ذِكْرُ إِسْعَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

٣٠ ٠ ٢ - حرثما الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا وَدُهُ وَ الْحَسَنِ، عَنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَّابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ نَبِيُّ اللهِ دَاوُدُ: يَا رَبِّ، أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ: رَبُّ إِسْحَاقَ. قَالَ: إِنَّ إِسْحَاقَ قَالَ: إِنَّ إِسْحَاقَ قَالَ: إِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِي بِنَفْسِهِ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ النَّاسُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ تَفَرَّدَ بِهِ.

١٠٨٤ - أَخْمِلْيْ " أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَصْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ سَارَةُ بِنْتَ تِسْعِينَ سَنَةً، وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى بِإِسْحَاقَ، وَأَمِنَ مِمَّنْ كَانَ يَخَافُهُ، قَالَ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ وَأَمِنَ مِمَّنْ كَانَ يَخَافُهُ، قَالَ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ السَّحَاقُ، وَمَا عَنْ إِنَّ رَبِي لَسَجِيعُ ٱلدُّعَلَةِ ﴾ ". فَجَاءَ جِبْرِيلُ الشَّلِي إِلَى سَارَةَ إِلْبُشْرَى، فَقَالَ: أَبْشِرِي بِوَلَدِ يُقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ. ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ ". فَطَادَ وَجْهَهَا ﴾ ". وَقَالَتْ قَوْلُهُ: ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ ". وَقَالَتْ فَوْلُهُ: ﴿ وَمِن وَرَآءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ ". وَقَالَتْ فَوْلُهُ: ﴿ وَمِن وَرَآءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ ". وَقَالَتْ فَوْلُهُ: ﴿ وَمِن وَرَآءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ ". وَقَالَتْ فَضَرَبَتْ جَبْهَتَهَا عَجَبًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن كَرَآءٍ مُهُمَا ﴾ ". وَقَالَتْ: قَالَ: فَضَرَبَتْ جَبْهَتَهَا عَجَبًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن كَرَآءٍ مُنْ حَبْهَا ﴾ ". وَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٤٨٤ - ٦٨٦٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أخبرني» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) (إبراهيم: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٤) (هود: آية ٧١).

<sup>(</sup>٥) (الذاريات: آية ٢٩).

﴿ ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَ هَاذَا لَشَىٰءٌ عَجِيبٌ ﴿ فَالْوَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ ﴾ (١٠.١١)

قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالسُّدِيِّ، وَالْحَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2006 - أخْمِرْ يَ أَبُو سَعِيدِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُعَاذِ، ثَنَا مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: ثُمَّ كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ نُورًا وَضِيَاءً وَقُرَّةَ عَيْنٍ لِوَالِدَتِهِ، فَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَكْثَرَهُ جَمَالًا، وَأَحْسَنَهُ مَنْ أَوْسُو وَاللَّحْيَةِ مُشْبِهًا بِإِبْرَاهِيمَ خَلْقًا وَخُلُقًا، وَوُلِدَ مَنْطِقًا، فَكَانَ أَبْيَضَ، جَعْدَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ مُشْبِهًا بِإِبْرَاهِيمَ خَلْقًا وَخُلُقًا، وَوُلِدَ لِإِسْحَاقَ يَعْقُوبُ وَعِيصَا<sup>(۱)</sup>، فَكَانَ يَعْقُوبُ أَحْسَنَهُمَا وَأَنْطَقَهُمَا وَأَنْطَقَهُمَا وَأَكْثَرَهُمَا لِإِسْحَاقَ يَعْقُوبُ وَكِانَ يَعْقُوبُ أَحْسَنَهُمَا وَأَنْطَقَهُمَا وَأَكْثَرَهُمَا الرُّورَةُ مُنْ يَعْفُوبُ أَحْسَنَهُمَا وَأَنْطَقَهُمَا وَأَكْثَرُهُمَا الرُّومَ. فِيمَا أَنْ وَكَانَ عِيصَا أَنْ كَثِيرَ شَعْرِ الْجَسَدِ وَالْوَجْهِ وَالرَّأُسِ، وَكَانَ يَسْكُنُ الرُّومَ. فِيمَا أَنْ عَيْمَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِ (۱).

٤٠٨٦ - صرمً أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١) (هود: آية ٧٧ و ٧٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٧ - ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) في (و): «وعيضا».

<sup>(</sup>٤) في (و): «عيضا».

<sup>(</sup>٥) في (ص): اكما"، وكذا أشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: اكما".

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٧٦- ٢٥٠٤)، وقال الذهبي في التلخيص: ﴿قلت: بإسناد واهُۥ.

الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا سُنَيْدُ ('' بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَيَشَرَّنَهُ بِإِسْحَقَ ﴾ (''. قَالَ: بُشْرَى نُبُوَّةٍ بُشِّرَ بِهِ مَرَّتَيْنِ حِينَ وُلِدَ وَحِينَ نُبِّيَ ('').

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



(١) في الإتحاف: «سعيد».

<sup>(</sup>٢) (الصافات: آية ١١٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٧ - ٨٥٢٧).

## ذِكُ مَنْ قَالَ إِنَّ الذَّبِيحَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ﷺ

٤٠٨٧ - صرمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ (١) عَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيْدِ بْنِ جَارِيَةَ (١) الثَّقَفِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ كَعْبًا قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَلَى. قَالَ كَعْبٌ: لَمَّا أُمِرَ " إِبْرَاهِيمُ بِذَبْحِ إِسْحَاقَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: وَاللهِ " لَئِنْ لَمْ أَفْتِنَ عِنْدَ هَذَا آلَ إِبْرَاهِيمَ لَا أَفْتِنُ أَحَدًا مِنْهُمْ أَبَدًا. فَتَمَثَّلَ الشَّيْطَانُ لَهُمْ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْحَاقَ لِيَذْبَحَهُ دَخَلَ عَلَى سَارَةَ امْرَأَةِ إِبْرَاهِيم، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ أَصْبَحَ إِبْرَاهِيمُ غَادِيًا بِإِسْحَاقَ؟ قَالَتْ سَارَةُ: غَدَا لِبَعْض حَاجَتِهِ. قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا، وَاللهِ مَا غَدَا لِذَلِكَ. قَالَتْ سَارَةُ: فَلِمَ غَدَا بهِ؟ قَالَ (٥٠): غَدَا بهِ لِيَذْبَحَهُ. قَالَتْ سَارَةُ: وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، لَمْ يَكُنْ لَيَذْبَحَ ابْنَهُ. قَالَ الشَّيْطَانُ: بَلَى وَاللهِ. قَالَتْ سَارَةُ: وَلِمَ يَذْبَحُهُ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ رَبَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ. فَقَالَتْ(') سَارَةُ: فَقَدْ أَحْسَنَ أَنْ يُطِيعَ رَبَّهُ إِنْ كَانَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ. فَخَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنْ عِنْدِ سَارَةَ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَ إِسْحَاقَ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى (" أَثْرِ أَبِيهِ، قَالَ: أَيْنَ أَصْبَحَ أَبُوكَ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): اعنا.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص) و(م): «حارثة».

<sup>(</sup>٣) في (و): «لما رأى»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «لما أمر».

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «فقال».

<sup>(</sup>٦) في (و) (ص): "قالت".

<sup>(</sup>٧) في (و): اأعلى ١.

غَادِيّا؟ قَالَ: غَدَا بِي لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا وَاللهِ مَا غَدَا بِكَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، وَلَكِنَّهُ غَدَا بِكَ لِيَدْبَحنِي. قَالَ إِسْحَاقُ: فَمَا كَانَ أَبِي لِيَدْبَحنِي. قَالَ: بَلَى. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ اللهَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ. قَالَ إِسْحَاقُ: فَوَاللهِ، إِنْ أَمَرَهُ لِيُطِيعَنَّهُ. فَتَرَكَهُ الشَّيْطَانُ وَأَسْرَعَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: أَيْنَ أَصْبَحْتَ غَادِيًا بِابْنِكَ. قَالَ: غَدَوْتُ بِهِ إِلَّا لِتَذْبَحَهُ. قَالَ: وَلِمَ قَالَ: غَدَوْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي. قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا غَدَوْتَ بِهِ إِلَّا لِتَذْبَحَهُ. قَالَ: وَلِمَ أَذْبَحُهُ؟ قَالَ: وَعَمْتَ أَنَّ اللهَ أَمْرَكَ بِذَلِكَ. قَالَ: فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ أَمْرَنِي لَأَفْعَلَنَّ. قَالَ: فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ أَمْرَنِي لَأَفْعَلَنَّ. قَالَ: فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ أَمْرَنِي لَأَفْعَلَنَّ. قَالَ: فَلَا أَنْ اللهَ أَعْفَاكَ وَأَوْحَى اللهُ إِلَى عَلَى اللهُ وَفَدَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِسْحَاقَ: قُمْ أَيْ بُنَيَّ فَإِنَّ اللهَ أَعْفَاكَ وَأُوحَى اللهُ إِلَى عَظِيمٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِسْحَاقَ: قُمْ أَيْ بُنَيَّ فَإِنَّ اللهَ أَعْفَاكَ وَأُوحَى اللهُ إِلَى عَظِيمٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِسْحَاقَ: قُمْ أَيْ بُنَيَّ فَإِنَّ اللهَ أَعْفَاكَ وَأُوحَى اللهُ إِلَى اللهَ أَعْفَاكَ وَأُوحَى اللهُ إِلَى اللهَ أَعْفَاكَ وَأُوحَى اللهُ إِلَى اللهَ عَنْهُ إِنِّ اللهَ أَعْفَاكَ وَأُوحَى اللهُ إِلَى اللهَ عَبْدِ لَقِيكَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْتًا فَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ لَانَ اللهَ اللهَ عَبْدِ لَقِيكَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْتًا فَأَدْخِلُهُ الْمُعَلِّي اللهَ عَبْدِ لَقِيكَ مِنَ الْأَولِينَ وَالآخِرِينَ لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْتًا فَأَدْخِلُهُ الْمَا عَبْدِ لَقِيكَ مِنَ الْأَولِينَ وَالآخِرِينَ لَا يُعْمَاعِلَى فَلَا فَعَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُه

قَالَ الْحَاكِمُ: سِيَاقَةُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ كَعْبِ -ابْنِ مَاتِعِ- الْأَحْبَارُ، وَلَوْ ظَهَرَ فِيهِ سَنَدٌ لَحَكَمْتُ بِالصَّحَّةِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنَّ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ.

١٠٨٨ - صرفًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ الْخُطَبِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْغَاضِي، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هُوَ إِسْحَاقُ. يَعْنِي الذَّبِيحَ.

وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٧٦-٢٥٠٤٢).

جُبَيْرِ (''، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الَّذِي أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ ذَبْحَهُ إِسْحَاقُ (''.

٤٠٨٩ - حَرُّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، أَنَا جَدِّي، ثَنَا شُنْئِدُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّحَاقُ "). الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الذَّبِيحُ إِسْحَاقُ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٩٠ - حَرَّاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ بُطَّةً، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ غُرْمِ اللهِ اللهِ بْنِ عُبْلِ اللهِ بْنِ عُبْلِ اللهِ بْنِ عُبْلِ اللهِ بْنَ أَلْهِ بِهِ عَنْ مَالِ ثَبِيرٍ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ أَلْوَالِمُ مِنْ ثَبِيرٍ قَدْ بَوَّحَهُ (١). فَذَكَرَ حَدِيثًا اللهِ عَلَيْهِ كَبْشُ أَغْبَرُ لَهُ ثُواجٌ مِنْ ثَبِيرٍ قَدْ بَوَّحَهُ (١). فَذَكَرَ حَدِيثًا طَويلًا (٧).

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْأَوْسِيُّ (^)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «عكرمة» بدلا من: "سعيد".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٧-٨٥٨)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: صحيح»، وقد تقدم (٤٠٧٦ ، ٤٠٨٠) من حديث بيان عن الشعبي عن ابن عباس أنه إسماعيل، وصححه على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٤٠ /١٣١٢).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال أبو داود: سنيد لم يكن بذاك».

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «عن شعبة».

<sup>(</sup>٦) ثبير: جبل معروف عند مكة، والثؤاج: صوت الغنم، والبوح: الظهور.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٣ – ٧٥٣٥).

<sup>(</sup>٨) لم نجد له ترجمة.

جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا رَأَى إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَنَامِ أَنْ يَذْبَحَ إِسْحَاقَ أَخَذَ بِيَدِهِ، فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ(').

قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ بِأَسَانِيدِهِ (") هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَفَّانَ، وَعُمْيِر بْنِ قَتَادَةَ اللَّيْتِيِّ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ كُنْتُ أَرَى مَشَايِخَ الْحَدِيثِ قَبْلَنَا وَفِي سَائِرِ الْمُدُنِ الَّتِي طَلَبْنَا الْحَدِيثَ فِيهِ وَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الذَّبِيحَ إِسْمَاعِيلُ، وَقَاعِدَتُهُمْ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ الْمَاعِيلُ، وَقَاعِدَتُهُمْ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ وَيَهِ الْأَنْ الذَّبِيحَ الْاَخَرَ أَبُوهُ اللَّهِ بِيحَيْنِ ». إِذْ لَا خِلَافَ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَأَنَّ الذَّبِيحَ الْآخَرَ أَبُوهُ اللَّذِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

وَالْآنَ إِنِّي أَجِدُ مُصَنِّفِي ٣٠ هَذِهِ [الْأَزْمِنَةَ] ١٠٠ يَخْتَارُونَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ إِسْحَاقُ.

فَأَمَّا الرِّوَايَةُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَّةٍ، وَهُوَ بَابُ هَذِهِ الْعُلُوم:

١٩٠٦ - فَأَخْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبَرَاءِ (٥٠) ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهِ، قَالَ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ (٥٠) ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: حَدِيثُ إِسْحَاقَ فِي اللَّيْلَةِ إِسْحَاقَ فِي اللَّيْلَةِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ١٤٥ - ٣٦١٤).

 <sup>(</sup>۲) في (و) و(ص): «بأسانيد»، وفي (م): «بأسانيده وهذا».

<sup>(</sup>٣) قوله: امصنفى مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أحمد بن البراء أبو الحسن البغدادي.

الَّتِي فَارَقَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فَلَمَّا كَانَ الْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْحَى اللهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَهُ وَيَجْعَلَهُ قُرْبَانًا، وَكَانَ الْقُرْبَانُ يَوْمَئِذٍ يُتَقَبَّلُ وَيُرْفَعُ، فَكَتَمَ إِبْرَاهِيمُ ذَلِكَ يَذْبَحَهُ وَيَجْعَلَهُ قُرْبَانًا، وَكَانَ الْقُرْبَانُ يَوْمَئِذٍ يُتَقَبَّلُ وَيُرْفَعُ، فَكَتَمَ إِبْرَاهِيمُ ذَلِكَ إِسْحَاقَ وَجَمِيعَ النَّاسِ، وَأَسَرَّهُ إِلَى خَلِيلٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَازِرُ الصِّدِيقُ وَهُو أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِإِبْرَاهِيمَ وَقَوْلِهِ، فَقَالَ لَهُ الصِّدِيقُ: إِنَّ اللهَ لَا يَبْتَلِي بِمِثْلِ هَذَا وَلُكَ مَنْ آمَنَ بِإِبْرَاهِيمَ وَقَوْلِهِ، فَقَالَ لَهُ الصَّدِيقُ: إِنَّ اللهَ لَا يَبْتَلِي بِمِثْلِ هَذَا وَيُخْتَبِرَكَ، فَلا تَسُوءَنَّ بِاللهِ ظَنَّكَ، فَإِنَّ اللهَ مَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِلَّا بِاللهِ الرَّحْمَنِ يَجْعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِلَّا بِاللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.

فَذَكَرَ وَهْبٌ حَدِيثًا طَوِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ وَهْبٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ إِلسْحَاقُ النَّاسَ إِلَى دَعْوَةٍ مَا سَبَقَهُ إِلَيْهَا أَحَدٌ (()، وَلَيَقُومَنَّ يَوْمَ اللَّهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ (()، اللَّهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ (()، وَقَالَ: السَمَعْ مِنِّي يَا إِبْرَاهِيمُ، يَا (() أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ. وَقَالَ لِإِسْحَاقَ: السَمَعْ مِنِّي يَا إِبْرَاهِيمُ، يَا (() أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ. وَقَالَ لِإِسْحَاقَ: السَمَعْ مِنِّي يَا أَصْبِرَ الصَّابِرِينَ، فَإِنِّي قَدِ الْتَلَيْتُكُمَا الْيَوْمَ بِبَلاءٍ عَظِيمٍ لَمْ الْبَلِ بِهِ أَحَدًا مِنْ مَنْيَى يَا أَصْبِرَ الصَّابِرِينَ، فَإِنِّي قَدِ الْتَلَيْتُكُمَا الْيَوْمَ بِبَلاءٍ عَظِيمٍ لَمْ الْبَلِ بِهِ أَحَدًا مِنْ عَلْقِي، الْبَلَيْتُكَ يَا إِبْرَاهِيمُ بِالْحَرِيقِ، فَصَبَرْتَ صَبْرًا لَمْ يَصْبِرْ مِثْلَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَالْتَلَيْتُكَ يَا إِلْمَ هِمَادً فِي وَأَنْتَ وَحِيدٌ ضَعِيفٌ، فَصَدَّقَتْ وَصَبَرَتْ صَبْرًا لَمْ يُصِدِقُ بِالذَّبِعِ، فَلَهُ أَحَدٌ (() مِنَ الْعَالَمِينَ، وَالْتَلَيْتُكَ يَا إِسْحَاقُ بِالذَّبْعِ، فَلَمُ أَحَدٌ () فِي طَاعَةِ أَبِيكَ، وَرَأَيْتَ ذَلِكَ هَيْنًا صَغِيرًا بَنْ فَيَكُ، وَرَأَيْتَ ذَلِكَ هَيْنًا صَغِيرًا فَيْعِلُ فِي طَاعَةِ أَبِيكَ، وَرَأَيْتَ ذَلِكَ هَيْنًا صَغِيرًا وَمُ الْتَعْمَا فَي طَاعَةِ أَبِيكَ، وَرَأَيْتَ ذَلِكَ هَيْنًا صَغِيرًا

 <sup>(</sup>١) في (ز) و(م): "إلى دعوة ما سبقها إليه أحد".

<sup>(</sup>٢) قوله: (ذلك المقام) مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) يوجد بياض في (و) و(ص) بين «إبراهيم» و «يا»، وفي (ز) و(م): «إني» بدل: «يا».

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «أحد مثله».

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «ولم يعظم ذلك عليك».

فِي اللهِ، بِمَا تَرْجُو مِنْ حُسْنِ ثَوَابِهِ، وَيَسَّرَ بِهِ حُسْنَ لِقَائِهِ، وَإِنِّي أُعَاهِدُكُمَا الْيَوْمَ عَهْدًا لا أَخِيسُ بِهِ، أَمَّا أَنْتَ يَا إِبْرَاهِيمُ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكَ الْخُلَّةُ عَلَى نَفْسِي، فَأَنْتَ خَلِيلِي مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الأَرْضِ دُونَ رِجَالِ الْعَالَمِينَ، وَهِي فَضِيلَةٌ لَمْ يَنَلْهَا فَأَنْتَ خَلِيلِي مِنْ بَيْنِ أَهْلِ الأَرْضِ دُونَ رِجَالِ الْعَالَمِينَ، وَهِي فَضِيلَةٌ لَمْ يَنَلْهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ ''. فَخَرَّ إِبْرَاهِيمُ سَاجِدًا تَعْظِيمًا لِمَا سَمِعَ مِنْ أَحَدٌ مَنْكَرًا '' لِلَّهِ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا إِسْحَاقُ، فَتَمَنَّ عَلَيَّ بِمَا شِنْتَ وَسَلْنِي وَاللهِ مُتَمَّكُمُ الْ ' لِلَّهِ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا إِسْحَاقُ، فَتَمَنَّ عَلَيَّ بِمَا شِنْتَ وَسَلْنِي وَالْحَيْمُ أُوتِكَ سُؤَالكَ. قَالَ: أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي أَنْ تَصْطَفِينِي لِنَفْسِكَ، وَأَنْ نُشَعْنِي فِي عِبَادِكَ الْمُوَحِدِينَ، فَلَا يَلْقَاكَ عَبْدٌ لا يُشْرِكُ بِكَ شَيْنًا إِلَا أَجَرْتَهُ مِنَ وَعَدْتَكِمْ أُوتِكَ شُؤَالكَ. قَالَ: أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي أَنْ تَصْطَفِينِي لِنَفْسِكَ، وَأَنْ نَشَعْنِي فِي عِبَادِكَ الْمُوَحِدِينَ، فَلَا يَلْقَاكَ عَبْدٌ لا يُشْرِكُ بِكَ شَيْنًا إِلَا أَجَرْتَهُ مِنَ وَاللّهُ أَيْنَ لَكُ مَا سَأَلْتَ، وَحَتَّمْتُ لَكَ وَيَابِيكَ مَا النَّارِ. قَالَ لَهُ رَبُّهُ: قَدْ أَوْجَبْتُ لَكَ مَا سَأَلْتَ، وَحَتَّمْتُ لِكَ شَيْنًا لِيْسَ وَعُدًا لا أَخِيسُ بِهِ، وَعَطَاءً هَنِينًا لَيْسَ وَعُدًا لا أَخِيسُ بِهِ، وَعَطَاءً هَنِينًا لَيْسَ بِمَرْدُودٍ '''.

٤٠٩٢ - مرمي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو غَسَانَ النَّهِدِيُّ (٥)، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ (١)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ (١)، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(و) و(م): "ولا يد أحد بعدك"، وفي (ص): "ولا ... أحد بعدك" وقال الناسخ في الحاشية: "أظنه يدركها.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «مستشكرا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولأبيك ما وعدتكما» مكانها بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٩/ ٥٩٦ - ٢٥٣٩٨)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: وعبد المنعم لا شيء، ووهب إن صح عن وهب فمن أين له هذه الخرافات إلا من كتب تداول نقلها اليهود الذين بدلوا التوراة، فما ظنك بغيرها».

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «الفهدي».

<sup>(</sup>٦) هو: أربدة، ويقال: أربد، التميمي البصري المفسر. من رجال التهذيب.

عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ، بِكَلِمَنتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ (١). قَالَ: مَنَاسِكُ الْحَجِّ (١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ قَدْ خَرَّجْتُهَا فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ.

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۷/ ۸-۲۲۲).

## ذِكْرُ لُوطٍ النَّبِيِّ ﷺ

قَدِ اتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ أَنَّهُ مِنْ بَيْتِ إِبْرَاهِيمَ ('' ﷺ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا أَهُوَ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ مِنْ وَلَدِ أَخِيهِ.

٣٩٠٥ - فَأَخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ"، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ ابْنُ" الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لَمَّا تُوفِيِّتْ سَارَةُ الْبَرَاهِيمُ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: حَجُورَا، فَوَلَدَتْ لَهُ سَبْعَةَ نَفَرٍ ؛ يَافِشْ، وَمَدْيَنَ، وَكَيْسَانَ، وَلُوطَ، وَسَرْخَ، وَأُمَيْمَ، وَنَعْشَانَ. وَذَكَرَ أَيْضًا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَكَيْسَانَ، وَلُوطَ، وَسَرْخَ، وَأُمَيْمَ، وَنَعْشَانَ. وَذَكَرَ أَيْضًا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَهُبُّ -: مَدْيَنَ ذُرِّيَاتٍ لِإِبْرَاهِيمَ، وَأَنَّ لُوطًا كَانَ مِنْهُمْ مُ ".

١٩٠٥- وأخمِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَلَيْهِما (١) عَبَّاسٍ قَالَ: وَلُوطٌ النَّبِيُ يَنَظِيْهُ كَانَ ابْنَ أَخِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِما (١) السَّلَامُ (٧).

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «أنه ابن بنت إبراهيم».

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: «الزعفران».

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): اعن ١٠

<sup>(</sup>٤) في (و): (ابنه) خطأ.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/ ٩٦ ٥ - ٢٥٣٩).

<sup>(</sup>٦) قوله: «أخى إبراهيم الخليل عليهما» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (۱۹/ ۹۸ ٥-۲١٤٥٢).

وَفِي كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مَعْقَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ يَقُولُ: خَرَجَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَتِهِ سَارَةَ وَمَعَهَا أَخُوهَا لُوطٌ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ. وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ.

٥٩٥ - حرم أَبُو الْحَسَنِ بْنُ شَبُّويَهُ الرَّئِيسُ، ثَنَا [يَحْيَى] أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَاسُويَهُ، ثَنَا آيَحْيَى] أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَاسُويَهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: وَلُوطٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: وَلُوطٌ النَّبِيُ عَلِيلٍ اللَّهِ هُوَ لُوطُ بْنُ فَارَانَ بْنِ آزَرَ بْنِ نَاحُورَ ابْنُ أَخِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ " النَّبِيُ عَلِيلًا هُو يُولُوطُ اللَّهُ مُنَ قَوْمُ لُوطٍ " .

2.93 - حَرَّمُ أَخْمَدُ '' بْنُ يَعْقُوبَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الصَّيْدَلانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ لُوطًا كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ (٥). قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «رَحِمَ اللهُ لُوطًا كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ، وَمَا بَعَثَ اللهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي ثَرُوةٍ مِنْ قَوْمِهِ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٢) في (ز): «ابن أخي إبراهيم، إبراهيم خليل».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ١١٥ – ٢٥١٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (م): «محمد».

<sup>(</sup>٥) (مود: آية ٨٠).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٦٠/١٦-٢٠٥٩).

مُخْتَصَرًا.

٧٩٠ - أخْمِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ﴿ أَوْ مَاوِىٓ إِلَىٰ رُكُنِ ثَنَا رُبُدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ﴿ أَوْ مَاوِىٓ إِلَىٰ رُكُنِ شَكِيدٍ (" ﴾ (" . قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ لَمْ يُبْعَثْ نَبِيٍّ قَطُّ بَعْدَ لُوطٍ إِلَّا فِي ثَرُوةٍ مِنْ قَوْمِهِ " .

١٩٥٥ - أَخْمِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: انْطَلَقَ لُوطٌ وَنَزَلَ عَلَى عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقُهُ إِلَيْهِمْ، فَنَكَحُونَ الرِّجَالَ، فَنَزَلَ فِيهِمْ، فَبَعَثَهُ اللهُ إِلَيْهِمْ، فَدَعَاهُمْ وَوَعَظَهُمْ، وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِمْ مَا قَصَّ (") اللهُ فِي كِتَابِهِ (").

2099 - أَخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ، حَدَّثَنِي مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي مُدْرِكُ بْنُ عَبِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ (١) بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ (١) بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: كَانَ لُوطٌ نَبِيَ اللهِ، وَكَانَ ابْنَ أَخِي إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْوَجْهِ دَقِيقَ الْأَنْفِ، صَغِيرَ الْأُذُنِ، طَوِيلَ الْأَصَابِع، جَيِّدَ النَّنَايَا، أَحْسَنَ النَّاسِ مَضْحَكًا إِذَا ضَحِكَ، وَأَحْسَنَهُ وَأَرْزَنَهُ وَأَحْكَمَهُ وَأَقَلَهُ أَذًى لِقَوْمِهِ، وَهُوَ النَّاسِ مَضْحَكًا إِذَا ضَحِكَ، وَأَحْسَنَهُ وَأَرْزَنَهُ وَأَحْكَمَهُ وَأَقَلَهُ أَذًى لِقَوْمِهِ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) مكان الآية بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>۲) (هود: آیه ۸۰).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١٦٠ - ٢٠٥٥٩)، وفاته ذكر هذا السند.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): الما نص.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٨/ ٤٤٣ - ٢٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «الحسين»، وفي (م): «أبجر».

حِينَ بَلَغَهُ عَنْ قَوْمِهِ مَا بَلَغَهُ مِنَ الْأَذَى الْعَظِيمِ الَّذِي أَرَادُوهُ عَلَيْهِ حِينَ يَقُولُ: ﴿ لَوَ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَى رُكِنِ شَكِيدٍ ﴾ (١٠. ٢٠)

الْفَرَجِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ"، الْفَرَجِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ"، وَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا طَرِيدًا فَانْطَلَقَ وَمَعَهُ سَارَةُ، وَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي قَدْ وَهَبَتْ نَفْسِي لَكَ. فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَكَانَ أَوَّلَ وَحْيٍ أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ"؛ وَآمَنَ بِهِ لَكَ. فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَكَانَ أَوَّلَ وَحْيٍ أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ"؛ وَآمَنَ بِهِ لَكَ. فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَكَانَ أَوَّلَ وَحْيٍ أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ"؛ وَآمَنَ بِهِ لَوَطٌ. فِي رَهْطٍ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، وَقَالَ: ﴿إِنِي مُهَاجِرُ إِلَى رَقِيَّ إِنَهُ هُو الْعَزِيرُ لَوطٌ. فِي رَهْطٍ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، وَقَالَ: ﴿إِنِي مُهَاجِرُ إِلَى رَقِيَّ إِنَهُ مُعْوَالًا وَبَعْنَهُ كُوطُ وَيَعْهَا جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَّادِينَ، عَرَّانَ، فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا حَتَّى دُفِعُوا إِلَى الشَّامِ وَمَعَهُ لُوطٌ فَنَبًا اللهُ لُوطًا وَبَعْنَهُ حَرَّانَ، فَأَخْرَجُوهُ مِنْهَا حَتَّى دُفِعُوا إِلَى الشَّامِ وَمَعَهُ لُوطٌ فَنَبًا اللهُ لُوطًا وَبَعْنَهُ عَلَى الشَّامِ وَمَعَهُ لُوطٌ فَنَبًا اللهُ لُوطًا وَبَعْنَهُ عَلَى الشَّهُ وَهِي خَمْسَةُ مَدَائِنَ أَعْظُمُهَا سَدُومًا، وَيَالَ أَلْمُ وَقِي إِلَى الْمُوتُونِ أَنْ أَهْلُ هَذِهِ الْمَدَائِنِ أَرْبَعَةَ إِلَى اللهُ وَلِي عِبَادَتِهِ، وَتَوْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَيَنْهُمُ مُ الْكُو الْمُ اللهِ وَلِي عِبَادَتِهِ، وَتَوْكِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَيَنْهُمُ مُ الْكُولُ اللْمُولُولُ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَيَنْهُمُ مُنْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَيَنْهُمُ مُ الْكُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَيَنْهُ الْمُولُ مِنْ الْفَوَاحِشِ وَيَوْلُومُ الْمُولُ الْمُعْمُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَيُنْ أَلُولُ الْمُعْمُ عَلَيْهِ مِنَ الْفُواحِشُ وَيُنْهُ الْمُولُولُ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَاحِشُ مُ الْمُ الْمُؤْمُ مُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) (هود: آیة ۸۰).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٧١-٢٥٠١)، وقال الذهبي في التلخيص: "وعن سمرة عن كعب بذاك الإسناد المظلم".

<sup>(</sup>٣) قوله: «لما هاجر إلى أرض الشام» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (و): «أنزل عليه».

<sup>(</sup>٥) (العنكبوت: آية ٢٦).

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): «دفعوه».

وَالْخَبَائِثِ، وَكَانَتِ الضِّيَافَةُ مُفْتَرَضَةً عَلَى لُوطٍ كَمَا افْتُرضَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، فَكَانَ قَوْمُهُ لَا يُضَيِّفُونَ أَحَدًا وَكَانُوا يَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَيَدَعُونَ النِّسَاءَ، فَعَيَّرَهُمُ اللهُ بِذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم ۗ ﴿ (١٠. قَالَ وَهْبُ: وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ (٢) بْنُ عَبَّاسِ أَنَّ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى إِتْيَانِ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ أَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ بَسَاتِينُ وَثِمَارٌ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَبَسَاتِينُ وَثِمَارٌ خَارِجَةٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، وَأَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ قَحْطٌ شَدِيدٌ وَجُوعٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّكُمْ إِنْ مَنَعْتُمْ ثِمَارَكُمْ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ مِنْ أَبْنَاءِ السَّبِيل كَانَ لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٌ، فَقَالُوا: كَيْفَ نَمْنَعُهَا؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ، فَقَالُوا: اجْعَلُوا سُنَتَّكُمْ فِيهَا مَنْ أَحْدَثَكُمْ فِي بِلَادِكُمْ غَرِيبًا لَا تَعْرِفُوهُ، فَاسْلُبُوهُ وَانْكِحُوهُ، وَشُجُّوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَطَنُونَ بِلَادَكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ إِبْلِيسُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فِي هَيْئَةِ صَبِيِّ وَضِيءٍ أَحْلَى صَبِيِّ رَآهُ النَّاسُ وَأَوْسَمَهُ، فَعَمَدُوا فَنَكَحُوهُ، وَسَلَبُوهُ وَشَجُّوهُ، ثُمَّ ذَهَبَ، فَكَانَ لَا يَأْتِيهِمْ غَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ، فَكَانَ تِلْكَ سُنَّتُهُمْ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ لُوطًا، فَنَهَاهُمْ لُوطٌ عَنْ ذَلِكَ وَحَذَّرَهُمُ الْعَذَابَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: يَا قَوْم ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَاةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَادٍ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ". ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ(1).

<sup>(</sup>١) (الشعراء: آية ١٦٥ و ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهب: وذكر عبد الله) مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) (العنكبوت: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

٤١٠١ - أخررً مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ (''، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَعَنْ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢)، وَعَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَالِيْ قَالَ: لَمَّا خَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ عِنْدِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَ قَرْيَةِ لُوطٍ فَأَتَوْهَا نِصْفَ النَّهَارِ، فَلَمَّا بَلَغُوا نَهَرَ سَدُوم لَقَوُا ابْنَةَ لُوطٍ تَسْتَقِي مِنَ الْمَاءِ لِأَهْلِهَا، وَكَانَ لَهُ ابْنَتَانِ، فَقَالُوا لَهَا: يَا جَارِيَةُ، هَلْ مِنْ مَنْزِلٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. مَكَانَكُمْ لَا تَدْخُلُوا حَتَّى آتِيَكُمْ. فَأَتَتْ أَبَاهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَرَادَكَ فِتْيَانٌ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ مَا رَأَيْتُ وُجُوهَ قَوْم هِيَ أَحْسَنُ مِنْهُمْ، لَا يَأْخُذُهُمْ قَوْمُكَ فَيَفْضَحُوهُمْ. وَقَدْ كَانَ قَوْمُهُ نَهَوْهُ أَنْ يُضِّيفَ رَجُلًا، حَتَّى قَالُوا: خَلِّ عَنَّا، فَلْنُضَيِّفِ الرِّجَالَ. فَجَاءَهُمْ وَلَمْ يُعْلِمْ أَحَدًا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِ لُوطٍ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ فَأَخْبَرَتْ قَوْمَهُ، قَالَتْ: إِنَّ فِي بَيْتِ لُوطٍ رِجَالًا مَا رَأَيْتُ مِثْلَ وُجُوهِهِمْ قَطُّ. فَجَاءَهُ قَوْمُهُ ٣ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَتَوْهُ، قَالَ لَهُمْ لُوطٌ: يَا قَوْم، اتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رُشَيْدٌ؟ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهُرُ لَكُمْ مِمَّا تُرِيدُونَ ١٠٠. قَالُوا لَهُ: أَوَ لَمْ نَنْهَكَ أَنْ تُضَيِّفَ الرِّجَالَ، قَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌّ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. فَلَمَّا لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ شَيْئًا عَرَضَهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: لَوْ أَنَّ لِيَ بِكُمْ قُوَّةً، أَوْ آوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ. يَقُولُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: لَوْ أَنَّ لِي أَنْصَارًا يَنْصُرُونِي عَلَيْكُمْ أَوْ عَشِيرَةً تَمْنَعُنِي مِنْكُمْ لَحُلْتُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا جِئْتُمْ تُرِيدُونَهُ مِنْ أَضْيَافِي. وَلَمَّا

<sup>(</sup>١) هو: غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) قوله: اوعن مرة، عن ابن مسعودا مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ز): «قوم».

<sup>(</sup>٤) ف (و) و (ص): «فما تريدون».

قَالَ لُوطٌ: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ. بَسَطَ حِينَيْدِ جِبْرِيلُ جَنَاحَهُ فَفَقاً أَعْيُنَهُمْ وَخَرَجُوا يَدُوسُ بَعْضُهُمْ فِي آثَارِ بَعْضِ عُمْيَانًا، يَقُولُونَ: النَّجَاءَ النَّجَاءَ، فَإِنَّ فِي بَيْتِ لُوطٍ أَسْحَرَ قَوْمٍ فِي الْأَرْضِ. فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَجَلّلَٰ النَّجَاءَ النَّجَاءَ النَّجَاءَ النَّجَاءَ النَّبَعِ بُيْتِ لُوطٍ أَسْحَرَ قَوْمٍ فِي الْأَرْضِ. فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَجَلّلَٰ ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ، فَطَمَسْنَا آغَيْنَهُمْ ﴾ ((). وَ ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن بَصِلُوا إِلَيْكُ فَأَسْرِ فِلْمَسْنَا آغَيْنَهُمْ ﴾ (() فَ ﴿ وَالْمَضُواْ حَيْثُ تُوْمَرُونَ ﴾ (() مَن بَصِلُوا إِلَيْكُ فَأَسْرِ فِلْمَلِكَ. يَقُولُ: سِرْ بِهِمْ، ﴿ وَالْمَضُواْ حَيْثُ تُوْمَرُونَ ﴾ (() أَمْرَأَنَكُ ﴾ (() فَاللهُ إِلَى الشَّامِ، وَقَالَ لُوطٌ: أَهْلِكُوهُمُ السَّاعَةَ. فَقَالُوا: إِنَّا لَمْ نُؤْمَرُ إِلَا بِالصَّبْحِ، أَلْيُسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ؟ فَلَمَّا أَنْ كَانَ السَّحَرُ خَرَجَ لُوطٌ وَأَهْلُهُ مَعَهُ إِلَا بِالصَّبْحِ، أَلْيُسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ؟ فَلَمَّا أَنْ كَانَ السَّحَرُ خَرَجَ لُوطٌ وَأَهْلُهُ مَعَهُ إِلَا إِللَّا مُرَانَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ وَعَبَلًا: ﴿ إِلَا آعَالُ لُولِ أَعْمَى اللَّاعَةُ مِنَامُ اللهِ فَيَعْلُوا فَلَا اللهِ وَعَمَالًا فَي وَلَمْ يُخَرِّجُهُمُ اللهَ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) (القمر: آية ٣٧).

<sup>(</sup>٢) (هود: آية ٨١).

<sup>(</sup>٣) (الحجر: آية ٦٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ!، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٥) (القمر: آية ٣٤).

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ١٦٩ - ٩١٤٣) و(١٠/ ٢٦٧ - ١٣١٩٩).

## ذِكْرُ هُودٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٠٢ - حرثًا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُ، أَخْبَرَنِي وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا نَصْرُ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ هُودٌ النَّبِيُ يَنْ اللهِ قَالَ: كَانَ هُودٌ النَّبِي يَنْ اللهِ قَالَ: كَانَ هُودٌ النَّبِي يَنْ عَبْدِ جَلْدًا (۱). (۱)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٠٣ - حدثُمُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بُنُ اللهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، أَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ تُهْلَكُ أُمَّةٌ إِلَّا لَحِقَ نَبِيَّهَا السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ تُهْلَكُ أُمَّةٌ إِلَّا لَحِقَ نَبِيَّهَا بِمَكَّةَ، فَتَعَبَّدَ فِيهَا حَتَّى يَمُوتَ، وَإِنَّ قَبْرَ هُودٍ بَيْنَ الْحِجْرِ وَزَمْزَمَ (٣).

١٠٤ - حرثما أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّويَهُ الرَّنِيسُ بِمَرْوَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّيْسَابُورِيُّ (')، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَالِبِ اللهُ وَلْ أَبِي طَالِبِ اللهُ وَلْ أَبِي طَالِبٍ اللهُ مَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِرَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ: أَرَأَيْتَ كَثِيبًا أَحْمَرَ يُخَالِطُهُ مَدَرَةٌ حَمْرَاءُ، وَسِدْرٌ يَقُولُ لِرَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ: أَرَأَيْتَ كَثِيبًا أَحْمَرَ يُخَالِطُهُ مَدَرَةٌ حَمْرَاءُ، وَسِدْرٌ

<sup>(</sup>١) قوله: «جلدا» مكانه بياض في (و).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٠٤–١٣٠٣١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩٦/١٨٦-٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) هو: جعفر بن محمد بن الحارث، أبو الفضل النيسابوري نزيل مرو.

كَثِيرٌ '' بِنَاحِيَةِ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَرْضِ حَضْرَمَوْتَ، هَلْ رَأَيْتَهُ ؟ قَالَ: وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ لَتَنْعَتُهُ نَعْتَ رَجُلِ قَدْ رَآهُ. قَالَ: لَا، وَلَكِنْ حُدِّثْتُ '' عَنْهُ. قَالَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: فِيهِ قَبْرُ هُودٍ ﷺ'''.

١٠٥٥ - المحمر الحسن بن أم محمّد الإسفرائيني، ثنا مُحمّد بن أحمد بن البراء، ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بن إدريس، عَنْ أبيه، قال: وَسُئِلَ وَهْبُ بن مُنَبّهِ عَنْ الْبَرَاءِ، ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بن إدريس، عَنْ أبيه، قال: وَسُئِلَ وَهْبُ بن مُنَبّهِ عَنْ هُودٍ أَكَانَ أَبُو الْيَمَنِ اللّذِي وَلَدَهُمْ "؟ فَقَالَ وَهْبّ: لاَ، وَلَكِنّهُ أَخُو الْيَمَنِ، فِي التَّوْرَاةِ يُنْسَبُ إِلَى نُوحٍ، فَلَمّا كَانَتِ الْعَصَبِيّةُ بَيْنَ الْعَرَبِ " وَفَخَرَتْ مُضَرُ بِأَبِيهَا إِسْمَاعِيلَ ادَّعَتِ الْيَمَنُ هُودًا أَبًا لِيَكُونَ وَالِدًا مِنَ الْأَنْبِياءِ وَأَوْلَادُهُ" فِيهِمْ، وَلَيْسَ بِأَبِيهِمْ وَلَكِنّهُ أَخُوهُمْ، وَإِنّمَا بُعِثَ إِلَى عَادٍ. وَكَانَ وَهْبٌ لاَ يُسَمّى عَادًا وَلِيسَ بِأَبِيهِمْ وَلَكِنّهُ مُ عَدَدًا وَلاَ أَعْمَ مِنْهُمْ أَجْسَامًا وَلاَ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، فَلَمَّا رَأُوا وَرَجَالَهُمْ، وَلاَ يَنْهِمْ وَلَا يَأْتُوا أَشْعَارَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ أُمَّةٌ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ عَدَدًا وَلاَ أَعْظَمَ مِنْهُمْ أَجْسَامًا وَلاَ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، فَلَمَّا رَأُوا الرِّيحَ قَدْ أَقْبَلَتُ عَلَيْهِمْ، قَالُوا لِهُودٍ: تُخَوِّفُنَا بِالرِّيحِ فَجَمَعُوا ذَرَارِيَّهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَيَعْنِ الرَّيحَ عَنْ أَوْالِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، فَقِي شِعْبٍ، ثُمَّ قَامُوا عَلَى بَابِ ذَلِكَ الشَّعْبِ يَرُدُونَ الرِّيحَ عَنْ أَمُوالِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، فَقَ هُولَا الرَّيحُ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَرْضِ حَتَى أَمُوالِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، فَذَخَلَتِ الرِّيحُ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَرْضِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) في التلخيص: اكبيرا.

<sup>(</sup>۲) في (ز) و (م): ۱ حدث ۱.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٦٣٤ – ١٤٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) في (ز): "ولد لهم"، وفي (و) و(ص): "ولدتهم"، وأشار في حاشيتهما إلى أنها في نسخة أخرى: "ولدهم".

<sup>(</sup>٥) قوله: (كانت العصبية بين) مكانها بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٦) في (ز)، و(م): اوولادها.

قَلَعَتْهُمْ. قَالَ وَهْبٌ: وَلَمَّا بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ هُودَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزَاحِ '' بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَادِ بْنِ عُوصِ بْنِ إِرَمِ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ كَانَ كُلُّ رَمْلِ وَضَعَهُ اللهُ الْحَارِثِ بْنِ عَادِ بْنِ عَوصِ بْنِ إِرَمِ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ كَانَ كُلُّ رَمْلِ وَضَعَهُ اللهُ بِشَيْء مِنَ الْبِلَادِ كَانَ مَسَاكِنَ عَادٍ فِي رِمَالِهَا، وَكَانَتْ بِلَادُ عَادٍ أَخْصَبَ بِلَادِ الْعَرْبِ، وَأَكْثَرَهَا رِيفًا وَأَنْهَارًا وَجِنَانًا، فَلَمَّا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَعَتَوْا عَلَى اللهِ الْعَرَبِ، وَأَكْثَرَهَا رِيفًا وَأَنْهَارًا وَجِنَانًا، فَلَمَّا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ '').

٢٠١٦ - أَخْمِرُوا أَبُو سَعِيدِ الْأَحْمَسِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ اللَّوِيعِ، حَدَّثَنِي مُدْرِكٌ "، ثَنَا الْحُسَنُ "، مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي مُدْرِكٌ "، ثَنَا الْجَسَنُ " بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ الْحَسَنُ " بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ هُودٌ أَشْبَهَ النَّاسِ بِآدَمَ عَلَيْهُ اللَّيَالِينَ " .



<sup>(</sup>۱) في (ز)، و(م): «رباح».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٥٩٦/ ٢٥٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) قوله: «مدرك ثنا الحسن» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٧١-٢٥٠١)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده واه».

## ذِكْرُ صَالِجِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ

١٠٠٧ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ نَوْفِ الشَّامِيِّ (''؛ أَنَّ صَالِحَ النَّبِيَ ﷺ مِنَ الْعَرَبِ لَمَّا أَهْلَكَ اللهُ عَادًا وَانْقَضَى أَمْرُهَا الشَّامِيُّ ''؛ أَنَّ صَالِحَ النَّبِي عَيِّكِمْ مِنَ الْعَرَبِ لَمَّا أَهْلَكَ اللهُ عَتَوْا عَلَى اللهِ، فَلَمَّا عَمَّرَتْ ثَمُودُ بَعْدَهَا، فَاسْتُخْلِفُوا فِي الْأَرْضِ فَانْتَشُرُوا، ثُمَّ عَتَوْا عَلَى اللهِ، فَلَمَّا ظَهَرَ فَسَادُهُمْ وَعَبَدُوا غَيْرُ اللهِ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ صَالِحًا - وَكَانُوا قَوْمًا عَرَبًا، وَهُو مَنْ أَوْسَطِهِمْ نَسَبًا، وَأَفْضَلِهِمْ مَوْضِعًا - رَسُولًا، وَكَانَتْ مَنَازِلُهُمُ الْحِجْرَ إِلَى مَنْ أَوْسَطِهِمْ نَسَبًا، وَأَفْضَلِهِمْ مَوْضِعًا - رَسُولًا، وَكَانَتْ مَنَازِلُهُمُ الْحِجْرَ إِلَى فَوْعَ وَادِي الْقُرَى ثَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلًا فِيمَا بَيْنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرَ إِلَى الْعَبَّوْنَ فَوْ وَادِي الْقُرَى ثَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلًا فِيمَا بَيْنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرَ إِلَى الْعَبَعُهُ مِنْهُمْ فَوْ وَادِي الْقُرَى ثَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلًا فِيمَا بَيْنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ إِلَى الْعِجْوَانِ وَلَا يَتُبْعُهُ مِنْهُمْ مَنْ تَلْكَ الْأُمْمِ، فَلَكَ اللهُ إِلَيْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، فَهَلَكَتْ عَادٌ وَثَمُودُ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأُمْمِ، وَكَانَوا مِنْ وَلَدِ لَاوِذِ بْنِ سَامٍ بْنِ نُوحٍ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ نَبِيٌ قَبْلُهُ مِ وَلَا يَرَاهِيمَ نَبِيٌ قَبْلُهُ مُ السَّلَامُ '''.

١٠٨ - أخْمِرْ أَيْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ اللَّهِيعِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ اللَّهِيعِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي مُدْرِكٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: ثُمَّ كَانَ صَالِحٌ نَبِي اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ يُشْبِهُ عِيسَى " ابْنَ مَرْيَمَ أَحْمَرَ، إِلَى الْبَيَاضِ مَا هُوَ، سِبْطَ

<sup>(</sup>١) هو: نوف بن فضالة الحميري الشامي ابن امرأة كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٨٨٥ – ٢٥٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): (وكان شبيه بعيسى»، وفي التلخيص: (يشبه بعيسى».

الرَّأْسِ(١).

١٠٩٥ - أخْمِ في الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ "، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهِ، قَالَ: حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ ثَمُودَ بْنِ جَابِرِ " بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ. قَالَ وَهْبُ: وَاللّه بَعَثَ صَالِحًا إِلَى قَوْمِهِ حِينَ رَاهَقَ الْحُلُم، وَكَانَ رَجُلا أَحْمَرَ إِلَى إِنَّ الله بَعَثَ صَالِحًا إِلَى قَوْمِهِ حِينَ رَاهَقَ الْحُلُم، وَكَانَ رَجُلا أَحْمَرَ إِلَى الله بَعَثَ صَالِحًا إلَى قَوْمِهِ حِينَ رَاهَقَ الْحُلُم، وَكَانَ رَجُلا أَحْمَرَ إِلَى الله بَعْنَ مَالِحًا اللّهُ عْنِ، وَكَانَ يَمْشِي حَافِيًا كَمَا كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ السَّكِمُ لا الْبَيَاضِ سَبِطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ يَمْشِي حَافِيًا كَمَا كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ السَّكُمُ لا الْبَيَاضِ سَبِطَ الشَّعْرِ، وَكَانَ يَمْشِي حَافِيًا كَمَا كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ السَّكُمُ لا يَتَّخِذُ جِذَاءً، وَلَا يَرَالُ مَعَهَا، وَكَانَ قَدْ صَامَ أَرْبَعِينَ عَلْمَةً تَوَجَّهَ مَعَهَا، وَكَانَتْ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى شَامَةٌ عَلَامَةٌ، فَلَبِثَ فِيهِمْ عَيْمُ اللهِ مِنْ لَدُنْ كَانَ غُلَامًا إِلَى أَنْ شَعِطَ، وَكَانَتْ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى شَامَةٌ عَلَامَةٌ، فَلَبِثَ فِيهِمْ وَهُمْ لَا يُرْبَعِينَ عَامًا يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ مِنْ لَدُنْ كَانَ غُلَامًا إِلَى أَنْ شَعِطَ، وَهُمْ لَا يَرْدَادُونَ إِلَّا طُغْيَانًا وَنَ اللهِ مِنْ لَدُنْ كَانَ غُلَامًا إِلَى أَنْ شَعِطَ، وَهُمْ لَا يَرْدَادُونَ إِلَّا طُغْيَانًا وَنَ

٤١١٠ - صرُّمُ أَبُو زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ ١١٠، ثَنَا

إتحاف المهرة (١٩/ ٣٧١–٢٥٠١٩).

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: «الزعفراني».

<sup>(</sup>٣) كذا في (م)!، وبدون نقط في سائر النسخ، وسماه الطبري في التاريخ (٢٢٦/١): "صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح» ثم قال: "وقيل: صالح هو صالح بن أسف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح».

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): «بركت».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/ ٥٩٦/ ٢٥٤)، وقال الذهبي في التلخيص: "وعن وهب بإسناد واهه.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن إبراهيم بن سعيد، أبو عبد الله الفقيه. من رجال التهذيب.

يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْحَلَبِيُ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَزَلْنَا الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ النَّبِيُ " عَنْ كَانَ عَمِلَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ طَعَامًا فَلْيُلْقِهِ". قَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ عَجَنَ الْعَجِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَاسَ الْحَيْسَ فَأَلْقُوهُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِجْرَ ثَمُودَ. بِغَيْرِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ.

حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ "، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ عَبْدِ اللهِ "، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَة، قَالَ: قُلْنَا لَهُ حَدِّمْنَا حَدِيثَ ثَمُودَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّةً عَنْ ثَمُودَ وَكَانَتْ ثَمُودُ قَوْمَ " صَالِحٍ، أَعْمَرَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا، وَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّةً عَنْ ثَمُودَ وَكَانَتْ ثَمُودُ قَوْمَ " صَالِحٍ، أَعْمَرَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا، فَأَطَالَ أَعْمَارَهُمْ حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَبْنِي الْمَسْكَنَ مِنَ الْمَدَرِ، فَيَنْهَدِمُ وَالرَّجُلُ مَنْهُمْ حَتِّ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ اتَّخَذُوا مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ، فَنَحَتُوهَا وَجَابُوهَا وَجَابُوهَا وَجَوَّفُوهَا، وَكَانُوا فِي سَعَةٍ مِنْ مَعَايِشِهِمْ، فَقَالُوا: يَا صَالِحُ، ادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَجُوفُوهَا، وَكَانُوا فِي سَعَةٍ مِنْ مَعَايِشِهِمْ، فَقَالُوا: يَا صَالِحُ، ادْعُ لَنَا رَبَّكَ لِيُخْرِجَ لَنَا آيَةً نَعْلَمْ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. فَدَعَا صَالِحٌ رَبَّهُ فَأَخْرَجَ لَهُمُ النَّاقَة، وَكَانَ يُومًا وَشِرْبُهُمْ مَوْمًا مَعْلُومًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ شِرْبِهَا خَلُوا عَنْهَا، وَعَنِ الْمَاءِ شُرْبُهَا يَوْمًا وَشِرْبُهُمْ مَنَوْمًا مَعْلُومًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ شِرْبِهَا خَلُوا عَنْهَا، وَعَنِ الْمَاء شُرْبُهَا يَوْمًا وَشِرْبُهُمْ مَوْمًا مَعْلُومًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ شِرْبِهَا خَلُوا عَنْهَا، وَعَنِ الْمَاء

 <sup>(</sup>١) في (و) و(ص): افقال لي النبي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٦٣- ١٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (م): «مسد»!، وهو سنيد بن دواد المصيصى.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن محمد بن أبي سبرة، ضعيف. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «وقوم».

وَحَلَبُوهَا(١)، فَمَلَثُوا كُلُّ إِنَاءٍ وَوِعَاءٍ وَسِقَاءٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ شُرْبِهِمْ صَرَفُوهَا عَنِ الْمَاءِ فَلَمْ تَشْرَبْ مِنْهُ شَيْئًا فَمَلَنُوا كُلَّ إِنَاءٍ وَوِعَاءٍ وَسِقَاءٍ (٢) فَأَوْحَى اللهُ إِلَى صَالِحٍ أَنَّ قَوْمَكَ سَيَعْقِرُونَ نَاقَتَكَ. فَقَالَ لَهُمْ، فَقَالُوا: مَا كُنَّا لَنَفْعَلَ. قَالَ: إِنْ لَمْ تَعْقِرُوهَا أَنْتُمْ يُوشِكُ أَنْ يُولَدَ فِيكُمْ مَوْلُودٌ يَعْقِرُهَا، قَالُوا: مَا عَلَامَةُ ذَلِكَ الْمَوْلُودِ فَوَاللهِ لَا نَجِدُهُ إِلَّا قَتَلْنَاهُ. قَالَ: فَإِنَّهُ غُلَامٌ أَشْقَرُ أَزْرَقُ أَصْهَبَ. قَالَ: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شَيْخَانِ عَزِيزَانِ مَنِيعَانِ لأَحَدِهِمَا ابْنٌ يَرْغَبُ لَهُ عَنِ الْمَنَاكِح، وَلِلْآخَرِ ابْنَةٌ لَا يَجِدُ لَهَا كُفُوًّا، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا مَجْلِسٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّجَ ابْنَكَ؟ قَالَ: لَا أَجِدُ لَهُ كُفُوًّا. قَالَ: فَإِنَّ ابْنَتِي كُفْءٌ لَهُ، وَأَنَا أُزَوِّجُهُ ٣٠٠. فَزَوَّجَهُ، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا ذَلِكَ الْمَوْلُودُ، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ ثَمَانِيّةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، قَالَ لَهُمْ صَالِحٌ: إِنَّمَا يَعْقِرُهَا مَوْلُودٌ فِيكُمْ، فَاخْتَارَ''' ثَمَانِيَةَ نِسْوَةٍ قَوَابِلَ مِنَ الْقَرْيَةِ وَجَعَلُوا مَعَهُمْ شُرْطِيًّا''' فَكَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْقَرْيَةِ، فَإِذَا وَجَدُوا امْرَأَةً تُمْخَضُ نَظَرُوا مَا وَلَدُهَا، فَإِنْ كَانَ غُلامًا قَلَّبْنَهُ يَنْظُرُنَ مَا هُوَ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً أَعْرَضْنَ عَنْهَا، فَلَمَّا وَجَدُوا ذَلِكَ الْمَوْلُودَ صَرَخْنَ النِّسْوَةُ، قُلْنَ هَذَا الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَالِحٌ، فَأَرَادَ الشُّرَطُ أَنْ يَأْخُذُوهُ فَحَالَ جَدَّاهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، وَقَالَا: لَوْ أَنَّ صَالِحًا أَرَادَ هَذَا قَتَلْنَاهُ". وَكَانَ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «حلبوا» وبعدها بياض.

<sup>(</sup>٢) من «فإذا كان» إلى هاهنا ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «أزوجك».

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «اختار».

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م): «شرطا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «أراد هذا قتلناه» مكانه بياض في (و) و(ص).

شَرَّ مَوْلُودٍ، وَكَانَ يَشُبُّ فِي الْيَوْم شَبَابَ غَيْرِهِ فِي الْجُمُعَةِ، وَيَشِبُّ فِي الْجُمُعَةِ شَبَابَ غَيْرِهِ فِي الشَّهْرِ، وَيَشِبُّ فِي الشَّهْرِ شَبَابَ غَيْرِهِ فِي السَّنَةِ، فَاجْتَمَعَ الثَّمَانِيَةُ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَالشَّيْخَانِ، فَقَالُوا: نَسْتَعْمِلُ عَلَيْنَا هَذَا الْغُلَامَ لِمَنْزِلَتِهِ وَشَرَفِ جَدَّيْهِ، فَكَانُوا تِسْعَةً، وَكَانَ صَالِحٌ لَا يَنَامُ مَعَهُمْ فِي الْقَرْيَةِ، كَانَ فِي الْبَرِّيَّةِ فِي مَسْجِدٍ، يُقَالَ لَهُ: مَسْجِدُ صَالِح فِيهِ يَبِيتُ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ أَتَاهُمْ، فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ، وَإِذَا أَمْسَى خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَاتَ فِيهِ». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَمْكُرُوا بِصَالِح مَشَوْا حَتَّى أَتَوْا عَلَى سِرْبٍ عَلَى طَرِيقِ صَالِح، فَاخْتَبَأَ فِيهِ ثَمَانِيَةٌ، وَقَالُوا: إِذَا خَرَجَ عَلَيْنَا قَتَلْنَاهُ، وَأَتَيْنَا أَهْلَهُ فَبَيَّتْنَاهُمْ، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَاسْتَوَتْ عَلَيْهِمْ، فَاجْتَمَعُوا وَمَشَوْا عَلَى النَّاقَةِ وَهِيَ عَلَى حَوْضِهَا قَائِمَةٌ، فَقَالَ الشَّقِيُّ لِأَحَدِهِمُ: إِيتِهَا فَاعْقِرْهَا، فَأَتَاهَا، فَتَعَاظَمَهُ ذَلِكَ، فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ، فَبَعَثَ آخَرَ، فَأَعْظَمَ ذَلِكَ، فَجَعَلَ لَا يَبْعَثُ رَجُلًا إِلَّا تَعَاظَمَهُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهَا، حَتَّى مَشَى إِلَيْهَا وَتَطَاوَلَ فَضَرَبَ عُرْقُوبَهَا، فَوَقَعَتْ تَرْكُضُ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنْهُمْ صَالِحًا، فَقَالَ: أَدْرِكِ النَّاقَةَ، فَقَدْ عُقِرَتْ. فَأَقْبَلَ وَخَرَجُوا يَتَلَقُّوْنَهُ وَيَعْتَذِرُونَ ('' إِلَيْهِ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّمَا عَقَرَهَا فُلَانٌ لَا ذَنْبَ لَنَا. قَالَ: انْظُرُوا هَلْ تُدْرِكُونَ فَصِيلَهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَ عَنْكُمُ الْعَذَابَ. فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ وَلَمَّا رَأَى الْفَصِيلُ أُمَّهُ تَضْطَرِبُ أَتَى جَبَلًا يُقَالَ لَهُ الْقَارَةُ قَصِيرًا، فَصَعِدَ وَذَهَبُوا يَأْخُذُوهُ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى الْجَبَلِ، فَطَالَ فِي السَّمَاءِ حَتَّى مَا تَنَالُهُ الطَّيْرُ. قَالَ: وَدَخَلَ صَالِحٌ الْقَرْيَةَ،

<sup>(</sup>١) قوله: (يتلقونه ويعتذرون) مكانه بياض في (و) و(ص).

فَلَمَّا رَآهُ الْفَصِيلُ بَكَى حَتَّى صَارَتْ دُمُوعُهُ، ثُمَّ (١) اسْتَقْبَلَ صَالِحًا، فَرَغَا رَغْوَةً، ثُمَّ رَغَا أُخْرَى (')، ثُمَّ رَغَا أُخْرَى، فَقَالَ صَالِحٌ: لِكُلِّ رَغْوَةٍ أَجَلُ يَوْم، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبِ، إِلَّا أَنَّ آيَةَ الْعَذَابِ أَنَّ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ تُصْبِحُ وُجُوهُهُمْ مُصْفَرَّةٌ، وَالْيَوْمَ التَّانِي مُحْمَرَّةٌ، وَالْيَوْمَ التَّالِثَ مُسْوَدَّةً. فَلَمَّا أَصْبَحُوا إِذَا وُجُوهُهُمْ كَأَنَّمَا طُلِيَتْ " بِالْخَلُوقِ، كَبِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ، فَلَمَّا أَمْسَوْا صَاحُوا بِأَجْمَعِهِمْ: قَدْ مَضَى يَوْمٌ مِنَ الْأَجَلِ وَحَضَرَكُمُ الْعَذَابُ. فَلَمَّا أَصْبَحُوا الْيَوْمَ الثَّانِي إِذَا وُجُوهُهُمْ مُحْمَرَّةٌ كَأَنَّمَا خُضِبَتْ بِالدِّمَاءِ، فَصَاحُوا وَضَجُّوا وَبَكَوْا، وَعَرَفُوا أَنَّهُ الْعَذَابُ، فَلَمَّا أَمْسَوْا صَاحُوا بِأَجْمَعِهِمْ: أَلَا قَدْ مَضَى يَوْمَانِ مِنَ الْأَجَلِ، وَحَضَرَكُمُ الْعَذَابُ. فَلَمَّا أَصْبَحُوا الْيَوْمَ الثَّالِثَ، إِذَا وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ كَأَنَّمَا طُلِيَتْ بِالْقَارِ، فَصَاحُوا جَمِيعًا أَلَا قَدْ حَضَرَكُمُ الْعَذَابُ، فَتَكَفَّنُوا وَتَحَنَّطُوا. وَكَانَ حَنُوطَهُمُ الصَّبْرُ وَالْمُرُّ، وَكَانَتْ أَكْفَانُهُمُ الْأَنْطَاعَ، ثُمَّ أَلْقَوْا أَنْفُسَهُمْ بِالأَرْضِ، فَجَعَلُوا يُقَلِّبُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ مَرَّةً وَإِلَى الأَرْضِ مَرَّةً لا يَدْرُونَ مِنْ حَيْثُ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ خُشَّعًا وَفُرُقًا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا الْيَوْمَ الرَّابِعَ أَتَنْهُمْ صَيْحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فِيهَا صَوْتُ كُلِّ صَاعِقَةٍ وَصَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ صَوْتٌ ( ) فِي الأَرْضِ، فَتَقَطَّعَتْ قُلُوبُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ

<sup>(</sup>١) بين: «دموعه» و (ثم» بياض في (و) و (ص).

<sup>(</sup>۲) في (و): «ثم رغا رغوة أخرى».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م) و(ص): الطويت

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «كل من له صوت».

جَاثِمِينَ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ جَامِعٌ لِذِكْرِ هَلَاكِ آلِ ثَمُودَ تَفَرَّدَ بِهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ غَيْرُ هَذَا، وَلَمْ يُسْتَغْنَ عَنْ إِخْرَاجِهِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَى سَبِيلِ الإخْتِصَارِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ الطَّوِيل عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ:

١١٢ - صَمَّنَاهُ أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ بِالرَّيِّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدُ فَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثَنَا أَبُو مُحَمَّدُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَمَّا أَتَى عَلَى الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَمَّا أَتَى عَلَى النَّبَيْرِ، قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَلَا تَسْأَلُوا رَسُولُكُمُ الآيَاتِ الْحِجْرِ حَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَلَا تَسْأَلُوا رَسُولُكُمُ الآيَاتِ الْحِجْرِ حَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَلَا تَسْأَلُوا رَسُولُكُمُ الآيَاتِ هَذَا قَوْمُ صَالِحٍ سَأَلُوا رَسُولُهُمُ الآيَةَ، فَبَعَثَ اللهُ لَهُمْ النَّاقَةَ، فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ " هَذَا الْفَحِ، فَتَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمَ وِرْدِهَا» (").

### </l> </l

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۲/ ٤٧٤-١٥٩٣)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: أبو بكر واه؛ وهو ابن أبي مريم»، نقول: بل هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، قبل اسمه عبد الله وقبل محمد؛ قال الإمام أحمد: «قال لي حجاج -يعني بن محمد المصيصي الأعور – قال لي أبو بكر السبري عندي سبعون ألف حديث في الحلال والحرام، قال وليس حديثه بشيء كان يكذب ويضع الحديث»، وانظر العلل رواية عبد الله وليس حديثه بشيء كان يكذب ويضع الحديث»، وانظر (٧/ ٢٩٨،٣٠٦)، وتهذيب الكمال، ولم يذكر أحد أن ابن بي مريم روى عنه حجاج الأعور.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فكانت ترد من) مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٤٨٠ - ٣٥١٩).

## ذِكُرُ شُعَيْبِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

2117 - أَصْرِنُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّويْهِ الْمَرْوَذِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّيْسَابُورِيُّ (۱)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَشُعَيْبُ بْنُ مِيكَائِيلَ النَّبِيُّ بَعَثَهُ اللهُ نَبِيًّا، فَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ وَخَبَرِ قَوْمِهِ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: «ذَاكَ خَطِيبُ الْأَنْبِيَاءِ». لِمُرَاجَعَتِهِ (۱) قَوْمَهُ (۱).

الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سِعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَسَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٤١١٥ - أَصْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِينِيُ (''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) هو: ابن الحارث، أبو الفضل.

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): المراجعة».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/١١٦-٢٥١٢٤).

<sup>(</sup>٤) (هود: آية ٩١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٤ - ٧٥٣١).

<sup>(</sup>٦) في الإتحاف: • الزعفران. •

بَعَثَ شُعَيْبًا إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ وَهُمْ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، وَالْأَيْكَةُ الشَّجَرُ الْمُلْتَفُ"، وَكَانُوا أَهْلَ كُفْرٍ بِاللهِ، وَبَخْسٍ لِلنَّاسِ فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينَ، وَإِفْسَادٍ لِأَمْوَالِهِمْ، وَكَانَ اللهُ تَعَالَى وَسَّعَ عَلَيْهِمْ فِي الرِّزْقِ وَبَسَطَ لَهُمْ فِي الْعَيْشِ الْمُوالِهِمْ، وَكَانَ اللهُ تَعَالَى وَسَّعَ عَلَيْهِمْ فِي الرِّزْقِ وَبَسَطَ لَهُمْ فِي الْعَيْشِ السِّدْرَاجًا مِنْهُ لَهُمْ مَعَ كُفْرِهِمْ بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ: ﴿ يَنَقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا السِّدْرَاجًا مِنْهُ لَهُمْ مَعَ كُفْرِهِمْ بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ: ﴿ يَنَقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا اللهُ عَنْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا الْمِحْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِي آرَبِكُمْ مِخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ قَوْلِ شُعَيْبٍ لِقَوْمِهِ لَهُ مَا قَدْ ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ". فَكَانَ مِنْ قَوْلِ شُعَيْبٍ لِقَوْمِهِ وَجَوَابٍ قَوْمِهِ لَهُ مَا قَدْ ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ".

١١٦٥ - حَرَّمًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْرٌ ('' الْبَاهِلِيُّ ('')، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ، عَنْ هَلَاكٍ فَوْمِ شُعَيْبٍ، وَقَوْلِ اللهِ: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةِ اللهُ اللهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ اللهُ عَلَيْهِمْ رِمْدَةً وَحَرًّا شَدِيدًا، عَظِيمٍ ﴾ (''. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ رِمْدَةً وَحَرًّا شَدِيدًا، فَطَيْمٍ ﴿ فَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْوَافَ الْبُيُوتِ فَأَخَذَ فَا لَلهُ عَلَيْهِمْ أَجْوَافَ الْبُيُوتِ فَأَخَذَ فَا لَلهُ سَحَابَةً فَأَظَلَتْهُمْ فِأَنْ اللهُ سَحَابَةً فَأَظَلَتْهُمْ فِي أَنْفَاسِهِمْ، فَخَرَجُوا مِنَ الْبُيُوتِ هِرَابًا إِلَى الْبَرِّيَةِ، فَبَعَثَ اللهُ سَحَابَةً فَأَظَلَتْهُمْ فِأَنْفَاسِهِمْ، فَخَرَجُوا مِنَ الْبُيُوتِ هِرَابًا إِلَى الْبَرِّيَةِ، فَبَعَثَ اللهُ سَحَابَةً فَأَظَلَتْهُمْ فِي اللهُ سَحَابَةً فَأَظَلَتْهُمْ فِي اللهُ سَحَابَةً فَأَظَلَتْهُمْ فَا اللهُ سَحَابَةً فَأَظَلَتْهُمْ

<sup>(</sup>١) قوله: «الشجر الملتف» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) (هود: آية ٨٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ٥٩٧-٢٥٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) في (و): ايزيد.

<sup>(</sup>٥) هو: برير بن ضمرة الباهلي، ضبطه الدارقطني والأزدي وابن ماكولا بضم الباء، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٦) (الشعراء: آية ١٨٩).

مِنَ الشَّمْسِ، فَوَجَدُوا لَهَا بَرْدًا وَلَذَّةً فَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا تَحْتَهَا أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ نَارًا. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَذَاكَ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ '').

١١٧ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اللهِ بْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ يَقُولُ: بَعَثَ اللهُ شُعَيْبَ النَّبِي عَيَّتِ إِلَى أُمَّتَيْنِ؛ إِلَى قَوْمِهِ أَهْلِ مَدْيَنَ وَإِلَى أَصْحَابِ الْأَيْكَةِ، شُعَيْبَ النَّبِي عَيَّتِ اللهُ عَنْ شَجَرِ " مُلْتَفَّ، فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَتِ الْأَيْكَةُ مِنْ شَجَرٍ " مُلْتَفَّ، فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ حَرَّجُوا إِلَيْهَا حَرَّا شَدِيدًا، وَرَفَعَ لَهُمُ الْعَذَابَ كَأَنَّهُ سَحَابَةٌ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُمْ خَرَجُوا إِلَيْهَا حَرَّا شَدِيدًا، فَلَكَ قَوْلُهُ وَكَانَتِ اللهَ الْعَذَابُ عَوْمُ الْعَذَابَ كَأَنَّهُ سَحَابَةٌ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُمْ خَرَجُوا إِلَيْهَا رَجَاءَ بَرْدِهَا، فَلَمَّا كَانُوا تَحْتَهَا مَطَرَتْ عَلَيْهِمْ نَارًا، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَانَتُ لَا اللهُ اللهُ

١١٨ - أَصْمِ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَةَ ﴾ (٥). قَالَ: ظِلَالُ الْعَذَابِ(١).

١١٩ - صَرَّنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي قَوْلِ اللهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠–٧٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) في (ز) و(و) و(م): «شجرة».

<sup>(</sup>٣) (الشعراء: آية ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٩/ ٥٥٣-٢٥٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) (الشعراء: آية ١٨٩).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٩/ ٤٠٣ - ٢٥١٠٥).

فَخَالُنَ: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَتُوُّا ﴾ ''. قَالَ: كَانَ مِمَّا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ حَذْفُ الدَّرَاهِمِ، أَوْ قَالَ: فَطْعُ الدَّرَاهِمِ، ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ''. قَالَ: الدَّرَاهِمِ، ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ''. قَالَ: بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمْ ظُلَةً مِنْ سَحَابِ ''، وَبَعَثَ اللهُ إِلَى الشَّمْسِ، فَأَحْرَقَتْ عَلَى الْأَرْضِ، فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ إِلَى تِلْكَ الظُّلَةِ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ، كَشَفَ اللهُ الْأَرْضِ، فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ إِلَى تِلْكَ الظُّلَةِ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ، كَشَفَ اللهُ عَنْهُمُ الظُّلَةَ، وَأَحْمَى عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ فَاحْتَرَقُوا كَمَا يَحْتَرِقُ الْجَرَادُ فِي الْمَقْلَى ''.

٤١٢٠ - أَخْمِرْ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّنِيُ، بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنَا عَبْدَانُ، أَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ (())، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَا عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ فَكَذِّبْهُ (١).

<sup>(</sup>١) (هود: آية ٨٧).

<sup>(</sup>٢) (الشعراء: آية ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في (ز): "بعث إليهم ظلة في سحاب،

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ٥٨٧ – ٢٤٢١٣).

<sup>(</sup>٥) هو: ابن يزيد الجعفي، وعنه أبو حمزة محمد بن ميمون السكري.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٣١٣- ٧٨٩).

## ذِكُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْعَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

### صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

١٢١ - أَخْمِرْ اللَّمَ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِي، بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا خَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ خَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هُوَ إِسْرَائِيلُ(").

المَّدُّ وَاللَّهُ الْحَمَدُ اللَّهُ السَّحَاقَ الصَّفَّارُ"، ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ اللهِ قَالَ: عَمْرُو ابْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا أَسْبَاطُ ابْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَأَمَّا الْأَسْبَاطُ فَهُمْ بَنُو يَعْقُوبَ؛ يُوسُفُ" وَابْنُ يَامِينَ وَرُوبِيلُ" وَيَهُوذَا وَأَمَّا الْأَسْبَاطُ فَهُمْ بَنُو يَعْقُوبَ؛ يُوسُفُ" وَابْنُ يَامِينَ وَرُوبِيلُ" وَيَهُوذَا وَشَمْعُونُ وَلَاوِي وَدَانُ وَفَهَاتُ"، كَانُوا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا نَشَرَ اللهُ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا نَشَرَ اللهُ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ سِبْطًا لَا يَعْلَمُ أَنْسَابَهُمْ إِلَّا اللهُ فَيَجَلَّنَ: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ آثَنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا لَا يَعْلَمُ أَنْسَابَهُمْ إِلَّا اللهُ فَيَجَلَّنَ : ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ آثَنَتَ عَشَرَةً أَسْبَاطًا لَا يَعْلَمُ أَنْسَابَهُمْ إِلَّا اللهُ فَيَجَلَلْ: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ آثَنَى عَشَرَةً أَسْبَاطًا لَا يَعْلَمُ أَنْسَابَهُمْ إِلَّا اللهُ فَيَجَلَقَ : ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ آثَنَى عَشَرَةً أَسْبَاطًا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٨٨٥ - ٥٩١).

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: امحمد بن محمد بن إسحاق.

 <sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): (فهم بنو يعقوب، قال الله: يوسف) وضبب في (ز) على لفظ الجلالة.

 <sup>(</sup>٤) في (و): "ردبيل"، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: "روبيل"، وفي (ص):
 "رودبيل".

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «وفهمات»، وأشار ناسخ (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «فهمان»، وفي التلخيص: «ومهات»، وفي تفسير الطبري (٢/ ٩٩٥): «وقهاث».

<sup>(</sup>٦) (الأعراف: آية ١٦٠).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٦٧-١٣٢٠٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٢٣ - حرَّمي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ '' بْنُ إِسْحَاقَ الْغَسِيلِيُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ ''، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ امْرَأَةً فَحَمَلَتْ بِغُلَامَيْنِ فِي السُّدِّيِّ، قَالَ: تَزَوَّجَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ امْرَأَةً فَحَمَلَتْ بِغُلَامَيْنِ فِي بَطْنِ، فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَضَعَ افْتَتَلَ الْغُلامَانِ فِي بَطْنِهَا، فَأَرَادَ يَعْقُوبُ أَنْ يَخْرُجَ فَبْلِي لِأَعْتَرِضَنَّ فِي بَطْنِ أُمِّي قَبْلِ عِيصَا، فَقَالَ عِيصَا: وَاللهِ إِنْ خَرَجْتَ قَبْلِي لِأَعْتَرِضَنَّ فِي بَطْنِ أُمِّي فَلْأَقْتُلَنَّهَا. فَقَالَ عِيصَا: وَاللهِ إِنْ خَرَجْتَ قَبْلِي لِأَعْتَرِضَنَّ فِي بَطْنِ أُمِّي فَلْأَقْتُلَنَّهَا. فَقَالَ عِيصَا: وَاللهِ إِنْ خَرَجْتَ قَبْلِي لِأَعْتَرِضَنَّ فِي بَطْنِ أُمِّي فَلْأَقْتُلَنَّهَا. فَقَالَ عِيصَا: وَاللهِ إِنْ خَرَجْتَ قَبْلِي لِأَعْتَرِضَنَّ فِي بَطْنِ أُمِّي فَلَا قُتُلَقَالًا عَرَضَ بَعْقُوبُ بِعَقِبِ عِيصَا فَنْكُهُ عَصَا، وَسُمِّي يَعْقُوبُ لِأَنَّهُ خَرَجَ قَبْلَهُ، وَكَبَرَ الْغُلَامَانِ عِيصَا أَنْ مُرَاجً فَلَا أَوْتَلَى أَمْدِهُ وَكَانَ عَيْصَا أَنْ عَلَى أَنْهُ وَكَانَ عَيْصَا أَلَى أُمِي الْمَالِي أَيْهُ وَكُنَ عَلَى الْمَلْنِ، وَلَكِنَّهُ عَصَى '' وَخَرَجَ قَبْلَهُ، وَكَبَرَ الْغُلَامَانِ عَيصَا أَحْبَهُمَا إِلَى أُمْدِهُ فِي الْبَطْنِ، وَلَكَنَ عَيضَا أُولِي اللهِ أُولِي اللهِ فَلَا عَلِي الْمَالِي أَنْهُ وَكُونَ عَلَيْهُ الْمُؤْلِي الْفِي الْفَالِدُ وَكُنَ عَلِي الْمُعْرَاقُ عَمِي. وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا أَلَى أُمَّهُ وَكُانَ عِيصَا صَاحِبَ صَيْدٍ، فَلَمَّا كَبِرَ إِسْحَاقُ عَمِي. وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا أَنْ الْمُنَافِي الْمَلْمُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُ عَلَى الْمُلْهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

#### 

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿إبراهيم عَمَانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «العنبري».

 <sup>(</sup>٣) قوله: «فخرج، فسمي عيصا لأنه عصا، وسمي يعقوب لأنه خرج آخذا بعقب عيصاً»
 سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): اعضا.

 <sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٨/ ٤٤٣ / ٢٣٨٩)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: سنده واه».

### ذِكْرُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

٤١٢٤ - صُرْعًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ".

الصحابي . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونِ، قَالُوا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، أَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمَّهُ شَطْرَ الْحُسْن»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٢٥ – حدثًا مُكْرَمُ بْنُ أحمد الْقَاضِي، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلاعِبِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ بْنِ نَبِي اللهِ بْنِ خَلِيل اللهِ بْنِ نَبِي اللهِ بْنِ خَلِيل اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>١) هذا السند غير موجود في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٤٨٤-٥١٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١٥٩ – ٢٠٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) اتفق الشيخان على حديث المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قالوا من أكرم الناس فقال: «يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» الحديث، أخرجه البخاري (٤/ ١٤٩، ١٤٩)، ومسلم (٧/ ٣٠٣)، وأخرج البخاري (٤/ ١٤٩، ١٥١، ١٨٤) =

١٢٦٦ - حدثما أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: جَاءَ أَسْمَاءُ بْنُ خَارِجَةَ بَابَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَنَا ابْنُ الْأَشْيَاخِ الْكِرَامِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ذَاكَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٢٧ - حَرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا هُدْبَةُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْكُمْ هُدْبَةُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْكُمْ أَلْقِي أَبَاهُ بَعْدَ الثَّمَانِينَ ("). أَلْقِيَ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْ (") عَشْرَةَ سَنَةً وَلَقِيَ أَبَاهُ بَعْدَ الثَّمَانِينَ (").

١٢٨ - أَصْمِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ قَال: قُسِمَ الْحُسْنُ فَجُعِلَ لِيُوسُفَ وَسَارَةَ النَّصْفُ وَلِسَائِرِ النَّاسِ النَّصْفُ ''.

١٢٩ - أَصْرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ النَّسَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهُوْلٍ، حَدَّثَنِي ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهُوْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ (٥٠)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>=</sup> و(٦/ ٧٦) حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا: «الكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم».

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) في (و): ﴿ النَّتِي ۗ .

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٩٦– ٢٣٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ٥٧٠-٢٤١٩١).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «أبي هريرة»!، وهو: عمارة بن جوين أبو هارون العبدي البصري، =

الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلَةً يَقُولُ وَهُو يَصِفُ يُوسُفَ حِينَ رَآهُ فِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَجُلًا صُورَتُهُ كَصُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقُلْتُ: يَا السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، قَالَ: هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ». قَالَ" ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ اللهُ قَدْ جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ». قَالَ" ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ اللهُ قَدْ أَعْطَى يُوسُفَ مِنَ الْحُسْنِ وَالْهَيْنَةِ مَا لَمْ يُعْطِهِ " أَحَدًا مِنَ النَّاسِ قَبْلَهُ، وَلا بَعْدَهُ أَعْطَى يُوسُفَ الْحُسْنِ وَقُسِمَ النَّاسِ قَبْلَهُ، وَلا بَعْدَهُ حَتَّى كَانَ يُقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ: إِنَّهُ أَعْطِي نِصْفَ الْحُسْنِ وَقُسِمَ النَّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ النَّاسِ".

حبيب الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ الْأَخْسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، ثَنَا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَزَلَ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَزَلَ بِأَعْرَابِيٍّ فَأَكْرَمَهُ، فَقَالَ لَهُ: "يَا أَعْرَابِيُّ، سَلْ حَاجَتَكَ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: "أَعَجَزْتَ بِرَحْلِهَا وَأَعْنُزُ يَحْلُبُهَا اللهِ عَلَيْهُ: "قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "أَعْجَزْتَ بِرَحْلِهَا وَأَعْنُزُ يَحْلُبُهُا وَأَعْنُو بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ ". فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا أَنْ تَكُونَ مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ ". فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: "إِنَّ مُوسَى أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَضِلً عَنِ عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَحْنُ نُحَدُّ ثُكَ أَنَّ يُوسُفَ أَخَذَ عَلَيْنَا اللهِ أَنْ لا نَحْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَى نَنْقُلَ عِظَامَهُ مَعَنَا. قَالَ: قَالَ: وَأَيُّكُمْ يَدُرِي مَوْائِيقَ اللهِ أَنْ لا نَحْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَتَى نَنْقُلَ عِظَامَهُ مَعَنَا. قَالَ: قَالَ: وَأَيُّكُمْ يَدُرِي

<sup>=</sup> متروك. من رجال التهذيب.

قوله: «قال» سقط من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «ما لم يعط».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٣٧٣-٢١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (ص): اعليها".

أَيْنَ قَبْرُ يُوسُف؟ قَالُوا (''): مَا نَدْرِي أَيْنَ قَبْرُ يُوسُف، إِلَّا عَجُوزُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا (''): دُلِّينِي عَلَى قَبْرِ يُوسُف. قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا أَفْعَلُ حَتَّى أَكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: وَكَرِهَ ('' رَسُولُ اللهِ مَا قَالَتْ، فَقِيلَ لَهُ: أَعْطِهَا أَكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: وَكَرِهَ ('' رَسُولُ اللهِ مَا قَالَتْ، فَقِيلَ لَهُ: أَعْطِهَا حُكْمَهَا، فَأَتَتْ بُحَيْرَةً، فَقَالَتْ: أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ، فَلَمَّا خُكْمَهَا، فَأَتَتْ بُحَيْرَةً، فَقَالَتْ: أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ، فَلَمَّا نَصْبُوهُ، قَالَتِ: احْفِرُوا هَهُنَا. فَلَمَّا حَفَرُوا إِذَا عِظَامُ يُوسُف، فَلَمَّا أَقَلُّوهَا مِنَ الْأَرْضِ فَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ ('''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣١٥ - أَخْمِلِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى اللهُ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ عَلْمُ اللهِ وَحِكْمَتُهُ فِي وَرَثَةِ إِبْرَاهِيمَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ آتَى اللهُ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ عِلْمُ اللهِ وَحِكْمَتُهُ فِي وَرَثَةِ إِبْرَاهِيمَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ آتَى اللهُ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ عَلْمُ اللهِ وَحِكْمَتُهُ فِي وَرَثَةِ إِبْرَاهِيمَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ آتَى اللهُ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ مُلْكَ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ، فَمَلَكَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ مُلْكَ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ، فَمَلَكَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ كَأُولِلِ اللهُ عَلْكَ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ، فَمَلَكَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ كَأُولِلِ اللهِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأُولِلِ اللهِ وَكِنَا اللهِ وَيَعَلَى اللهِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأُولِ اللهِ وَعَلَمْ اللهِ وَعَلَمْ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَيْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَمْ اللهِ وَعَلَمْ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَمْ اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَمْ اللهِ وَعَلَمْ اللهِ وَعَلَمْ اللهِ وَوَلَيْلِ اللهِ وَلِي اللهُ اللهِ وَلَا لَكُولِلُهُ وَلَعْلَى اللهُ وَلِي اللهِ اللهِ وَعَلَمْ اللهِ وَلَوْلَةُ وَلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «فقالوا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «لها» غير موجود في (و) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): الفكره.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٨٨- ١٢٣١).

<sup>(</sup>٥) هو: ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

 <sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): (وذلك قوله ﷺ

<sup>(</sup>۷) (يوسف: آية ۱۰۱).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٨/ ٤٧٠-٣٣٩٣٥)، وسيأتي بنفس السند مطولا برقم (٤١٤٩)، =

١٣٢ - صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ الْجُعْفِيُ، ثَنَا الْفُضَيْلُ ('' بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ فِرَاقِ يُوسُفَ حِجْرَ يَعْقُوبَ إِلَى أَنِ الْتَقَيَا ثَمَانُونَ سَنَةً ('').

١٣٣٥ - أخمر الله عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدْلُ، ثَنَا أَجُو عَبْدِ اللهِ مُنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا اشْتُرِيَ يُوسُفُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَكَانَ أَهْلُهُ حِينَ أَرْسَلَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا اشْتُرِيَ يُوسُفُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَكَانَ أَهْلُهُ حِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ بِمِصْرَ ثَلَاثَمِاتَةٍ وَتِسْعِينَ " إِنْسَانًا رِجَالُهُمْ أَنْبِيَاءُ وَنِسَاؤُهُمْ إِلَيْهِمْ وَهُمْ بِمِصْرَ ثَلَاثَمِاتَةٍ وَتِسْعِينَ " إِنْسَانًا رِجَالُهُمْ أَنْبِيَاءُ وَنِسَاؤُهُمْ وَسَدِينَ وَلَيْهِمْ وَهُمْ بِمِصْرَ ثَلَاثَمِاتَةٍ وَتِسْعِينَ " إِنْسَانًا رِجَالُهُمْ أَنْبِياءُ وَنِسَاؤُهُمْ وَسَعَينَ وَاللهِ مَا خَرَجُوا مَعَ مُوسَى حَتَّى بَلَغُوا سِتَّمِائَةَ أَلْفٍ " وَسَبْعِينَ أَلْفًا".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣٤ - أَصْمِ فِي أَبُو سَعِيدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي مُدْرِكُ بْنُ عَرْوَانُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: ثُمَّ وُلِدَ لِيَعْقُوبَ يُوسُفُ الصِّدِيقُ الَّذِي اصْطَفَاهُ اللهُ وَاخْتَارَهُ وَأَكْرَمَهُ، وَقَسَمَ لَهُ

<sup>=</sup> وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: لم يصح".

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص) و(م): «الفضل».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٣٩-٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن محمد بن نصر، أبو نصر اللباد النيسابوري الفقيه.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و (و) و (ص): «وتسعون».

<sup>(</sup>٥) من اوهم بمصر ثلاثمانة اللي هاهنا ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٣٤ –١٣٣٦٥).

مِنَ الْجَمَالِ النَّلُثَيْنِ وَقَسَمَ بَيْنَ عِبَادِهِ النَّلُثَ، وَكَانَ يُشْبِهُ آدَمَ يَوْمَ خَلَقَهُ اللهُ وَصَوَّرَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ قَبْلَ [أَنْ] '' يُصِيبَ الْمَعْصِيةَ، فَلَمَّا عَصَى آدَمُ نُزِعَ مِنْهُ النُّورُ وَالْبَهَاءُ وَالْحُسْنُ، وَكَانَ اللهُ أَعْطَى آدَمَ الْحُسْنَ وَالْجَمَالَ وَالنُّورَ وَالْبَهَاءَ يَوْمَ خَلَقَهُ، فَلَمَّا فَعَلَ مَا فَعَلَ وَأَصَابَ الذَّنْبَ نُزِعَ مِنْهُ ذَلِكَ، ثُمَّ وَالْبَهَاءَ يَوْمَ خَلَقَهُ، فَلَمَّا فَعَلَ مَا فَعَلَ وَأَصَابَ الذَّنْبَ نُزِعَ مِنْهُ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَعْطَى وَالْبَهَاءَ اللَّذِي تَابَ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَعْطَى يُومَ اللهُ لِآدَمَ اللهُ لِآدَمَ النَّلُكَ مِنَ الْجَمَالِ مَعَ التَّوْبَةِ الَّذِي كَانَ نَزَعَهُ مِنْ آدَمَ حِينَ أَصَابَ يُومَى اللهُ لِحَسْنَ وَالْجَمَالَ وَالنُّورَ وَالْبَهَاءَ الَّذِي كَانَ نَزَعَهُ مِنْ آدَمَ حِينَ أَصَابَ لَلْهُ الْخِلْمَ اللهُ يُعْلِي اللهُ عُلْمَ اللهُ يُعْلِي اللهُ عَلَى مَا يَشَاءَ، وَأَعْطَى يُومُ مَنَ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ مَا لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ اللهُ الْعِلْمَ يُومُ مَنَ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ مَا لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ أَعْطَى مَا يَشَاءَ وَلَا اللهُ الْعِلْمَ يَا اللهُ مِنْ النَّورِ فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ قَبْلَ أَنْ اللهَ لَاللهُ الْعِلْمَ يَكُونَ عَلَى مَا عَلَمُ اللهُ لَا النُّورِ فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ قَبْلَ أَنْ اللهَ كَمَا عَلَمَ اللهُ مُنْ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَكَانَ إِذَا تَبَسَمَ وَيَلْتَهِبُ الْبَهَابًا بَيْنَ مَا مَاكُودٍ فِي كَلامِهِ وَيَلْتَهِبُ الْبَهَابًا بَيْنَ مَنَاعَلَمُ وَكَانَ إِذَا تَبَسَمَ وَكَانَ إِذَا تَبَسَمَ وَكَانَ إِذَا تَكَلَمُ وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ وَكَانَ إِذَا تَبَعَلَهُ الْبُهُ الْنَهُ اللهُ الل

قَدِ اخْتَصَرْتُ مِنْ أَخْبَارِ يُوسُفَ الْمَنَكُمْ مَا صَحَّ إِلَيْهِ الطَّرِيقُ، وَلَوْ أَخَذْتُ فِي عَجَائِبِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْوَاقِدِيِّ لَطَالَتِ التَّرْجَمَةُ بِهَا ('').

#### 

ما بين المعقوفين غير موجود بالنسخ الخطية، ولابد منه لكي يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) قوله: ٤أن، سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «آدم» ساقط من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) [تحاف المهرة (١٩/ ٣٧٢-٢٥٠٠)، وقال الذهبي في التلخيص: ﴿والسند واهـُ٠.

<sup>(</sup>٥) في (و): ﴿بهما﴾، وهنا ينتهي المجلد الأول من التلخيص.

# ذِكُ النَّبِيِّ الْكَلِيمِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَأَخِيهِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ

١٣٥ - صرّما أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّويَهُ الرَّبْيسُ بِمَرْوَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ النَّيْسَابُورِيُّ (١)، ثَنَا عَلِيُ بْنُ مِهْرَانَ (١)، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ (١)، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: وُلِدَ مُوسَى بْنُ مِنْشَا بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْفُوبَ، فَتَنَبَأَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، فِيمَا يَزْعُمُونَ وَيَزْعُمُ أَهْلُ التَّيَقُنِ فَتَنَبَأَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، فِيمَا يَزْعُمُونَ وَيَزْعُمُ أَهْلُ التَّيقُنِ بِهَا أَنَّهُ (١) هُو اللّهِ عَلَى الْعَالِمَ الّذِي خَرَقَ بِهَا أَنَّهُ (١) هُو اللّهِ يَعْلَى الْعَالِمَ، لِيَتَعَلَّمَ مِنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ، الْعَالِمَ الّذِي خَرَقَ السَّفِينَةَ، وَقَتَلَ الْغُلَامَ، وَبَنَى الْجِدَارَ وَمُوسَى بْنُ مِنَشَا مَعَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ السَّفِينَةَ، وَقَتَلَ الْغُلَامَ، وَبَنَى الْجِدَارَ وَمُوسَى بْنُ مِنَشَا مَعَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَعَ مَا بَلَغَ مَا بَلَغَ مَا بَلَعَ مَا بَلَغَ مَا بَلَغَ مَا بَلَعَ مَا بَلَغَ مَا بَلَعَ مَا بِلَعَ مَا بَلَعَ مَا بَلَعَ مَا بَلَعَ مَا بَلَعَ مَا بَلَعَ الْعَالِمَ الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَلَعَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَلَّهُ الْعَلَى الْعَلَى

قَالَ الْحَاكِمُ: هَكَذَا يَذْكُرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَيَسْتَدِلُ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ صَاحِبَ بنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَبَ عَدُو اللهِ. حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَةً يَقُولُ: «قَامَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ حَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ». الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

هَذَا حَدِيثٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى ذِكْرِهِ لِأَنِّي تَرَكْتُ

<sup>(</sup>١) هو: ابن الحارث، أبو الفضل.

<sup>(</sup>۲) في (و) و (ص): «ثنا أبو مهران».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «الفضيل».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنه» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/١٦٦-٢٥١٥).

ذِكْرَهُ مِنَ الْوَسَطِ، فَأَمَّا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ الْكَلِيمُ:

٤١٣٦ - فَحَدُمُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمْذَانَ، ثَنَا أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاهِرِ (١) بْنِ يَحْيَى الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبِي"، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عَبَايَةَ الْأَسَدِيِّ"، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلِّنِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴾. قَالَ: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا ﴾ (١) فَكَانَ مُوسَى يَرَى أَنَّ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ قَدْ أُثْبِتَتْ لَهُ كَمَا تَرَوْنَ أَنْتُمْ، أَنَّ عُلَمَاءَكُمْ قَدْ أَثْبَتُوا لَكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَكَمَا تُثْبِتُوهُ، فَلَمَّا انْتَهَى مُوسَى إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَقِيَ الْعَالِمَ فَاسْتَنْطَقَهُ، فَأَقَرَّ لَهُ بِفَضْلِ عَلْمِهِ، وَلَمْ يَحْسُدْهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى وَرَغِبَ إِلَيْهِ: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ (٥). فَعَلِمَ الْعَالِمُ أَنَّ مُوسَى لَا يُطِيقُ صُحْبَتَهُ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى عِلْمِهِ، فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا \* وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴾ فَقَالَ لَهُ مُوسَى وَهُوَ يَغْتَذِرُ: ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآهَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ (١). فَعَلِمَ أَنَّ مُوسَى لَا يَصْبِرُ عَلَى عِلْمِهِ، فَقَالَ لَهُ: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): الزاهر ».

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: وهما رافضيان».

<sup>(</sup>٣) هو: عباية بن ربعي.

<sup>(</sup>٤) (الأعراف: آية ١٤٤ و ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) (الكهف: آية ٦٦).

<sup>(</sup>٦) (الكهف: آية ٦٩).

شَىٰءٍ حَتَىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ ''. فَرَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، فَخَرَقَهَا الْعَالِمُ، وَكَانَ خَرَقَهَا لِلَّهِ رِضًا، وَلِمُوسَى سُخْطًا، وَلَقِيَ الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ وَكَانَ قَتْلُهُ لِلَّهِ رِضًا. ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ الْقِصَّةِ وَالْكَلَامِ، وَلَمْ يُجَاوِزِ ابْنُ عَبَّاسِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

١٣٧ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ أَبِي الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ أَبِي اللهُ وَيَ بَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ، وَلَكِنْ قَالَ: ﴿إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ لَعْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴾ (١) (٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠.

١٣٨ ع - أَصْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ (٧)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ سِنَانِ الْيَمَانِيُّ (٨)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ

<sup>(</sup>١) (الكهف: آية ٧٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣٢٣-٧٩١٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: كلا».

<sup>(</sup>٤) (الكهف: آية ٧٦).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٢٢٣-٦٦).

<sup>(</sup>٦) بل أخرجه مسلم (٧/ ١٠٥) من حديث المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق به مطولا.

<sup>(</sup>٧) في الإتحاف: «الزعفراني».

 <sup>(</sup>A) في (و): "ثنا عبد المنعم بن إدريس عن ابن سنان اليماني"، ثم أشار إلى أنها في نسخة =

مُنَبِّهِ قَالَ: ذِكْرُ مَوْلِدِ مُوسَى بْن عِمْرَانَ بْن قَاهَتَ بْن لَاوِي بْن يَعْقُوبَ بْن إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَحَدِيثِ عَدُوِّ اللهِ فِرْعَوْنَ حِينَ كَانَ يَسْتَعْبِدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي أَعْمَالِهِ بِمِصْرَ، وَأَمْرِ مُوسَى وَالْخَضِرِ، قَالَ وَهْبٌ: وَلَمَّا حَمَلَتْ أُمُّ مُوسَى بِمُوسَى (١) كَتَمَتْ أَمْرَهَا جَمِيعَ النَّاس، فَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى حَمْلِهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ، وَذَلِكَ شَيْءٌ سَرَّهَا اللهُ بِهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَمُنَّ بِهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الَّتِي يُولَدُ (') فِيهَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بَعَثَ فِرْعَوْنُ الْقَوَابِلَ، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِنَّ وَفَتَّشَ النِّسَاءَ تَفْتِيشًا لَمْ يُفَتِّشْهُنَّ قَبْلَ ذَلِكَ، وَحَمَلَتْ أُمُّ مُوسَى بِمُوسَى فَلَمْ يَنْتَ بَطْنُهَا"، وَلَمْ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهَا، وَلَمْ يَفْسُدْ لَبَنْهَا، وَكُنَّ الْقَوَابِلُ لَا يَعْرِضْنَ لَهَا، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا مُوسَى وَلَدَثْهُ أُمُّهُ وَلَا رَقِيبَ عَلَيْهَا وَلَا قَابِلَ، وَلَمْ يَطَّلِّعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ مَرْيَمُ، وَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهَا" ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَرِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَفِيٌّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٥). قَالَ: فَكَتَمَتْهُ أُمُّهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُر تُرْضِعُهُ فِي حِجْرِهَا لَا يَبْكِي وَلَا يَتَحَرَّكُ، فَلَمَّا خَافَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا عَمِلَتْ لَهُ تَابُوتًا مُطْبَقًا، وَمَهَّدَتْ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ أَلْقَتْهُ فِي الْبَحْرِ لَيْلًا كَمَا أَمَرَهَا اللهُ، وَعُمِلَ التَّابُوتُ عَلَى عَمَل سُفُنِ الْبَحْرِ خَمْسَةَ أَشْبَارِ فِي خَمْسَةِ أَشْبَارِ وَلَمْ يُقَيَّرْ، فَأَقْبَلَ التَّابُوتُ يَطْفُو عَلَى

= أخرى: «ثنا سنان اليماني»، وفي (ص): «عبد المنعم بن إدريس عن سيار اليماني».

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): احملت أم موسى به ا.

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): اولدا.

<sup>(</sup>٣) من النتوء بمعنى العلو والظهور.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): اوأوحى الله إلى أم موسى.

<sup>(</sup>٥) (القصص: آية ٧).

الْمَاءِ، فَأَلْقَى الْبَحْرُ التَّابُوتَ بِالسَّاحِل فِي جَوْفِ اللَّيْل، فَلَمَّا أَصْبَحَ فِرْعَوْنُ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ عَلَى شَاطِئِ النِّيلِ فَبَصُرَ بِالتَّابُوتِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ خَدَمِهِ: إِيتُونِي بِهَذَا التَّابُوتِ. فَأَتَوْهُ بِهِ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَحُوهُ فَوَجَدَ (١) فِيهِ مُوسَى، قَالَ: فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ فِرْعَوْنُ، قَالَ: عِبْرَانِيٌّ مِنَ الْأَعْدَاءِ، فَأَعْظَمَهُ ذَلِكَ وَغَاظَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ أَخْطَأَ هَذَا الْغُلَامَ" الذَّبْحُ"، وَقَدْ أَمَرْتُ الْقَوَابِلَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مَوْلُودًا يُولَدُ. قَالَ: وَكَانَ فِرْعَوْنُ قَدِ اسْتَنْكَحَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالَ لَهَا آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم، وَكَانَتْ مِنْ خِيَارِ النِّسَاءِ الْمَعْدُودَاتِ وَمِنْ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، وَكَانَتْ أُمًّا لِلْمُسْلِمِينَ تَرْحَمُهُمْ وَتَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ وَتُعْطِيهِمْ وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لِفِرْعَوْنَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ إِلَى جَنْبِهِ هَذَا الْوَلِيدُ أَكْبَرُ مِنِ ابْنِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا أَمَرْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْوِلْدَانَ لِهَذِهِ السَّنَةِ، فَدَعْهُ يَكُنْ قُرَّةَ عَيْنِ لِي وَلَكَ، ﴿ لَا لْقُتُكُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدًا ﴾ (ا). وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ هَلاكَهُمْ عَلَى يَدَيْهِ، وَكَانَ فِرْعَوْنُ لَا يُولَدُ لَهُ إِلَّا الْبَنَاتُ، فَاسْتَحْيَاهُ فِرْعَوْنُ وَرَمَقَهُ وَأَلْقَى اللهُ عَلَيْهِ مَحَبَّتَهُ وَرَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ، وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: عَسَى أَنْ يَنْفَعَكِ أَنْتِ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُرِيدُ نَفْعَهُ. قَالَ وَهْبٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَوْ أَنَّ عَدُوَّ اللهِ قَالَ فِي مُوسَى كَمَا قَالَتِ امْرَأَتُهُ آسِيَةُ: ﴿ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ ﴾. لَنَفَعَهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ أَبَى لِلشَّقَاءِ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى مُوسَى الْمَرَاضِعَ ثَمَانِيَةَ أَيَّام وَلَيَالِيَهِنَّ، كُلَّمَا أَتِيَ بِمُرْضِعَةٍ لَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَهَا، فَرَقَّ لَهُ فِرْعَوْنُ وَرَحِمَهُ، وَطُلِبَتْ لَهُ الْمَرَاضِعُ،

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): الفوجدوا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «الغلام» مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): امن الذبح.

<sup>(</sup>٤) (القصص: آية ٩).

وَذَكَرَ وَهْبُ حُزْنَ أُمِّ مُوسَى وَبُكَاءَهَا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تُبْدِيَ بِهِ، ثُمَّ تَدَارَكَهَا اللهُ بِرَحْمَتِهِ فَرَبَطَ عَلَى قَلْبِهَا إِلَى أَنْ بَلَغَهَا خَبَرُهُ، فَقَالَتْ لأُخْتِهِ تَنكّري وَاذْهَبِي مَعَ النَّاسِ وَانْظُرِي مَاذَا يَفْعَلُونَ بِهِ، فَدَخَلَتْ أُخْتُهُ مَعَ الْقَوَابِلِ عَلَى آسِيَةً بِنْتِ مُزَاحِم، فَلَمَّا رَأَتْ وَجْدَهُمْ بِمُوسَى وَحُبَّهُمْ لَهُ وَرِقَّتَهُمْ(') عَلَيْهِ، قَالَتْ: ﴿ هَلَ أَذُلُكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ "". إِلَى أَنْ رُدَّ إِلَى أُمِّهِ، فَمَكَثَ مُوسَى عِنْدَ أُمِّهِ حَتَّى فَطَمَتْهُ، ثُمَّ رَدَّتْهُ إِلَيْهِ، فَنَشَأَ مُوسَى فِي حِجْرِ فِرْعَوْنَ وَامْرَأَتِهِ يُرَبِّيانِهِ بِأَيْدِيهِمَا وَاتَّخَذَاهُ وَلَدًا، فَبَيْنَا هُوَ يَلْعَبُ يَوْمَا بَيْنَ يَدَيْ فِرْعَوْنَ وَبِيَدِهِ قَضِيبٌ لَهُ خَفِيفٌ صَغِيرٌ يَلْعَبُ بهِ، إِذْ رَفَعَ الْقَضِيبَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ فِرْعَوْنَ فَغَضِبَ فِرْعَوْنُ وَتَطَيَّرُ مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى هَمَّ بِقَتْلِهِ، فَقَالَتْ آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِم: أَيُّهَا الْمَلِكُ، لَا تَغْضَبْ وَلَا يَشُقَّنَّ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ صَبِيٌ صَغِيرٌ لَا يَعْقِلُ، جَرِّبُهُ إِنْ شِئْتَ، اجْعَلْ فِي هَذَا الطَّسْتِ جَمْرَةً وَذَهَبًا فَانْظُرْ عَلَى أَيِّهِمَا يَقْبِضُ. فَأَمَرَ فِرْعَوْنُ بِذَلِكَ، فَلَمَّا مَدَّ مُوسَى يَدَهُ لِيَقْبِضَ عَلَى الذَّهَبِ قَبَضَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ عَلَى يَدِهِ، فَرَدَّهَا إِلَى الْجَمْرَةِ فَقَبَضَ عَلَيْهَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فِي فِيهِ، ثُمَّ قَذَفَهَا حِينَ وَجَدَ حَرَارَتَهَا، فَقَالَتْ آسِيَةُ لِفِرْعَوْنَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّهُ لَا يَعْقِلُ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُهُ. وَكَفَّ عَنْهُ فِرْعَوْنُ وَصَدَّقَهَا وَكَانَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْعُقْدَةَ الَّتِي كَانَتْ فِي لِسَانِ مُوسَى أَثُرُ تِلْكَ الْجَمْرَةِ الَّتِي الْتَقَمَهَا(").

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): (ورأفتهم).

<sup>(</sup>٢) (القصص: آية ١٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ١٩٥ - ٢٥٤٠٣).

قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ: وَلَمَّا بَلَغَ مُوسَى أَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً آتَاهُ اللهُ عِلْمًا وَحُكْمًا وَفَهْمًا، فَلَبِثَ بِذَلِكَ اثْنَتَيْ عَشْرَ سَنَةً فَلَمَّا تَمَّتْ لَهُ ثَلَاثُونَ سَنَةً دَعَى إِلَى دِينِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فَآمَنَتْ به طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ثُمَّ ذَكَرَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا (۱).

١٣٩ - صُرَّا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ"، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا"، عَنْ عَاصِمِ الْحُلُوانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ"، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا"، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ الطَّفَى مُوسَى بِالْكَلَامِ وَإِبْرَاهِيمَ بِالْخُلَّةِ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٠ - حرم أَنُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الْبُوشَنْجِيُّ (")، ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ"، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ"، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ وَعَلَى قَبْلُ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَيَلِيهِ وَمُوسَى، فَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ وَكُلَمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنَ (").

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «فذكر قصة طويلة واهية».

<sup>(</sup>٢) هو: أبو جعفر الدولابي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو زياد الخلقاني شقوصا. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٩٠ ٥-٨٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن العبدي الفقيه.

<sup>(</sup>٦) هو: ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٧٥-٢٥٠٣).

الْحَسَنِ "، ثَنَا أَبُو طَفْرٍ عَبْدِ اللهِ " مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ "، ثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ مُطَهَّرٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ الْحَسَنِ "، ثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ مُطَهَّرٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النّبِيَ يَكِيلِهُ قَالَ: «مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ طَمْرَانَ صَفِي اللهِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ ('')، عَنْ أَجْمَدَ الْجَلَّابُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ ('')، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: مَكَثَ مُوسَى بَعْدَ أَنْ كَلَّمَهُ اللهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ ('').

١٤٣ - أَضْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ لَمَّا كَلَّمَهُ رَبُّهُ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ رَبِّ مَبَاسٍ؛ أَنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ لَمَّا كَلَّمَهُ رَبُّهُ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَيْكِنَ النَظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَيْكِنَ النَظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَنَا الْمَلائِكَةِ بِنَارٍ، فَحَفَّ حَوْلَ الْجَبَلِ الْمَلائِكَةَ، وَحَفَّ حَوْلَ الْمَلائِكَةِ بِنَارٍ،

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: ﴿أَبُو العباسِ ٩.

<sup>(</sup>٢) هو: علي بن الحسن بن أبي عيسى موسى بن ميسرة، أبو الحسن الهلالي النيسابوري الدرابجردي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٤٤٦ - ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) هو: ابن محمد المصيصي الأعور.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩٦/١٩٠- ٢٤٦٥)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده لين.

<sup>(</sup>٦) (الأعراف: آية ١٤٣).

وَحَفَّ حَوْلَ النَّارِ بِمَلَائِكَةٍ، وَحَفَّ حَوْلَ الْمَلائِكَةِ بِنَارٍ، ثُمَّ تَجَلَّى رَبُّكَ ('' لِلْجَبَلِ، ثُمَّ تَجَلَّى مِنْهُ مِثْلُ الْخِنْصَرِ فَجَعَلَ الْجَبَلَ دَكًّا، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا مَا لِلْجَبَلِ، ثُمَّ إِنَّهُ مُثْلًا الْخِنْصَرِ فَجَعَلَ الْجَبَلَ دَكًّا، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفَاقَ، فَقَالَ: ﴿ سُبْحَننَكَ بَبْتُ إِلْيَكَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (''). الْمُؤْمِنِينَ ﴾ '''. يَعْنِي: أُوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٤٤ - صَرَّنَا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عِبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا خَلْفُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ذُكِرَتْ لِيَ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ذُكِرَتْ لِي السَّجَرَةُ الَّتِي آوَى إِلَيْهَا مُوسَى نَبِيُ اللهِ عَلِيْ فَسِرْتُ إِلَيْهَا يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ الشَّجَرَةُ الَّتِي آوَى إِلَيْهَا مُوسَى نَبِيُ اللهِ عَلِيْ فَسِرْتُ إِلَيْهَا يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ الشَّجَرَةُ الَّتِي قَالِيَ وَسَلَّمْتُ، فَأَهْوَى صَبَّحْتُهَا، فَإِذَا هِي خَضْرَاءُ تَرِفٌ، فَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَسَلَّمْتُ، فَأَهْوَى إلَيْهَا بَعِيرِي وَهُو جَائِعٌ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِعَطِعْ أَنْ يُسِعِفَهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِعِفَهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِعِفَهُ فَلَفَظَهُ، فَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَانْصَرَفْتُ ('' فَلَاكَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِعِفَهُ فَلَفَظَهُ، فَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَانْصَرَفْتُ ('' فَلَاكَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِعِفَهُ فَلَفَظَهُ، فَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِي عَيْفِي وَهُو جَائِعٌ '' فَلَاكَهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسْتَطِعْ أَنْ فَلَفَظَهُ، فَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِي عَيْفِي وَانْصَرَفْتُ ('' فَلَاكُهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِعِفُهُ فَلَفَظَهُ، فَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِي عَيْفِي وَهُو جَائِعٌ '' فَلَاكُهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسْتَطِعْ أَنْ فَلَمْ فَلَا فَلَا عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْتَالَعُهُ وَالْعُولُ وَلَا عُلَى الْعُلْمَا وَالْمُولِ الْعَلَى الْعَلَا عُلَى النَّهُ عَلَى السَّعْطِعُ أَنْ فَالْمَاهُ وَلَا فَالْمُ وَالْمُسَالِعُ فَلَى السَّعْلِي الْعَلَى السَّعْلِ فَالْمُولِ الْعُلِي الْعَلَى الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقَلَى الْعَلَقَلَعُهُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠.

٤١٤٥ - صرمً إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ [الْخُطَبِيُّ] " بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): الربه،

<sup>(</sup>٢) (الأعراف: آية ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٨ – ٨٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو جائع) غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: على شرط البخاري ومسلم).

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(م): «الخطمي»، وفي (و) و(ص): «الحنطبي»، والمثبت من الإتحاف، =

إِسْحَاقَ ''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِلِ جَعَلَهُ وَنُ أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِلِ جَعَلَهُ وَنَ أَنسَاخَ وَقَلَا: فَسَاخَ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى مَفْصِلِ الْخِنْصَرِ. قَالَ: فَسَاخَ الْجَبَلُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِسِ، عَنِ النَّبِيِّ قِيَّا إِنْ شَاءَ اللهُ -شَكَّ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ- هِ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ (۱). قَالَ: «سَاخَ الْجَبَلُ» (۱).

٤١٤٧ - فحد ثناه أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْجُرْجَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالُوا: ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا حُمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَ حَدِيثِ الْخُزَاعِيِّ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ هُدْبَةُ ١٠٠.

٤١٤٨ - أَخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُ (٧)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

<sup>=</sup> وسائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>١) هو: ابن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم القاضي.

<sup>(</sup>٢) (الأعراف: آية ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٤٩٩ – ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) (الأعراف: آية ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٤٩٩ – ٥٥).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١/ ٩٩٩–٥٥).

<sup>(</sup>V) إتحاف: «الزعفراني».

الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: كَانَ هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ فَصِيحَ اللِّسَانِ، بَيِّنَ الْمِنْطِقِ يَتَكَلَّمُ فِي تُؤَدَةٍ، وَيَقُولُ بِعِلْمٍ وَحِلْمٍ، وَكَانَ أَعْرَهُمَا لَحْمًا وَأَبْيَضَهُمَا أَطُولَ مِنْ مُوسَى طُولًا، وَأَكْبَرَهُمَا فِي السِّنِّ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمَا لَحْمًا وَأَبْيَضَهُمَا أَطُولَ مِنْ مُوسَى طُولًا كَأَنَّهُ مِنْ جِسْمًا وَأَغْلَظْهُمَا أَلُواحًا، وَكَانَ مُوسَى رَجُلًا جَعْدًا آدَمَ طُوالًا كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةً، وَلَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا وَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهِ شَامَةُ النَّبُوقِ فِي يَدِهِ رَجَالٍ شَنُوءَةً، وَلَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا وَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهِ شَامَةُ النَّبُوقِ قَدْ كَانَتْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَقَدْ الْنُمْنَى، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِينًا مُحَمَّدٌ وَلَيْقُ فَإِنَّ شَامَةَ النَّبُوقِ قَدْ كَانَتْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَقَدْ النَّامَةُ النَّبُوقِ قَدْ كَانَتْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَقَدْ النَّامَةُ النَّبُوقِ قَدْ كَانَتْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَقَدْ اللَّهُ لَنَا مُحَمَّدٌ وَلَالَ اللَّهُ لَا يَعْنِ بَيْنَ كَتِفَيَّ شَامَةُ النَّبُوقِ قَدْ كَانَتْ بَيْنَ كَتِفَيْ شَامَةُ النَّبِيَاءِ قَبْلِي، اللهُ لَيْ يَتُونَ نَبِينَا مُحَمَّدٌ وَلَكَ فَقَالَ: "هَذِهِ الشَّامَةُ النِّي بَيْنَ كَتِفَيَّ شَامَةُ الْأَبْيِيَاءِ قَبْلِي، لِيَنَا مُحَمِّد فَقَالَ: "هَذِهِ الشَّامَةُ الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيَّ شَامَةُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي،

١٤٩ - أخْمِرُ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عِلْمُ اللهِ وَحِكْمَتُهُ فِي ذُرِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عِلْمُ اللهِ وَحِكْمَتُهُ فِي ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ آتَى اللهُ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ مُلْكَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَمَلَكَ الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَهَبَلْ فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ: ﴿ رَبِّ فَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ اللهُ مُوسَى وَهَارُونَ، فَأَوْرَتَهُمَا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَمَلَّكُهُمَا مُشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَمَلَّكُهُمَا مُشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَمَلَّكُهُمَا مُثَالِ نَعِمًا، فَمَانِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، ثُمَّ مُثَلِكَ بَعَثَ اللهُ مُوسَى وَهَارُونَ، فَأَوْرَثَهُمَا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَمَلَّكُهُمَا مُثَلِكً نَاعِمًا، فَمَلَكَ مُوسَى وَهَارُونَ، فَأَوْرَثَهُمَا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَمَلَّكُهُمُ مُثَلِكً نَاعِمًا، فَمَلَكَ مُوسَى وَهَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يَرُدً ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَمَلَّكُهُمْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَآتَاهُمْ إِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يَرُدً ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَمَلَّكُهُمْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَآتَاهُمْ إِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يَرُدً ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَمَلَّكُهُمْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَآتَاهُمْ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «وأعظمهما».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٩٧ ٥-٤٠٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) (يوسف: آية ١٠١).

مُلْكًا عَظِيمًا، حَتَّى سَأَلُوا أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، فَقَالُوا: ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ ''. وَذَلِكَ حِينَ رَأَوْا مُوسَى كَلَّمَهُ رَبُّهُ وَسَمِعُوا، فَطَلَبُوا الرُّؤْيَةَ، وَكَانَ مُوسَى انْتَقَى خِيَارَهُمْ لِيَشْهَدُوا لَهُ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ رَبَّهُ قَدْ كَلَّمَهُ، فَقَالُوا: لَنْ نَشْهَدَ لَكَ حَتَّى تُرِينَا اللهَ جَهْرَةً، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ''.

6 10 - حرثُمُ عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: الْفَضْلِ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ كَانَ يَأْتِي النَّاسَ عِيَانًا، فَأَتَى مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، فَلَطَمَهُ مُوسَى فَفَقاً عَيْنَهُ فَعَرَجَ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، عَبْدُكَ مُوسَى فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَلَوْلا كَرَامَتُهُ عَلَيْكَ لَشَقَقْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ الله "": إيتِ عَبْدِي مُوسَى فَخَيِّرُهُ بَيْنَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْدٍ فَلَهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ الله "": إيتِ عَبْدِي مُوسَى فَخَيِّرُهُ بَيْنَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْدٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتُهَا كَفَّهُ سَنَةٌ وَبَيْنَ أَنْ يَمُوتَ الآنَ. فَأَتَاهُ فَخَيَّرُهُ، فَقَالَ مُوسَى: فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْمَوْتُ. قَالَ: فَالآنَ إِذًا، فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَبَضَ رُوحَهُ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْمَوْتُ. قَالَ: فَالآنَ إِذًا، فَشَمَّهُ شَمَّةً فَقَبَضَ رُوحَهُ، وَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَالَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَالَ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي النَّاسَ فِي خِفْيَةٍ" (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

<sup>(</sup>١) (النساء: آية ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ٤٧٠-٢٣٩٣٥)، وقد مر بنفس السند مختصرا برقم (١٣١٤).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): افقال له».

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): (ورد الله على ملك الموت بصره).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٢٩).

وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه
 عن أبي هريرة، وعن معمر عن همام عن أبي هريرة به بنحوه؛ البخاري في الجنائز
 (٢/ ٩٠) وأحاديث الأنبياء (٤/ ١٥٧)، ومسلم (٧/ ٩٩).

## ذِكْرُ وَفَاةٍ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ مُوسَى ﷺ.

٤١٥١ - أخمرن الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْب بْن مُنَبِّهِ قَالَ: وَنَعَى اللهُ هَارُونَ لِمُوسَى حِينَ أَرَادَ (١٠ أَنْ يَقْبِضَهُ، فَلَمَّا نَعَاهُ لَهُ حَزِنَ، فَلَمَّا قُبض جَزَعَ جَزَعًا شَدِيدًا وَبَكَى بُكَاءً طَوِيلًا، فَلَمَّا تَمَادَى فِي ذَلِكَ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ يُعَزِّيهِ وَيَعِظُهُ، فَقَالَ('' لَهُ: يَا مُوسَى، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَحِنَّ إِلَى فَقْدِ شَيْءٍ مَعِي وَلَا أَنْ تَسْتَأْنِسَ بِغَيْرِي، وَلَا أَنْ تَشُدَّ رُكْنَكَ إِلَّا بِي، وَلَا أَنْ يَكُونَ جَزَعُكَ هَذَا وَبُكَاؤُكَ الْآنَ عَلَى هَارُونَ إِلَّا لِي، وَكَيْفَ تَسْتَوْحِشُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَأَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي، أَمْ كَيْفَ تَحِنُّ إِلَى فَقْدِ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا بَعْدَ إِذِ اصْطَفَيْتُكَ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي. وَذَكَرَ مُنَاجَاةً طَوِيلَةً. قَالَ: وَقُبضَ هَارُونُ وَمُوسَى ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةِ سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ التِّيهُ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَقُبضَ هَارُونُ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ فَبَقِيَ مُوسَى بَعْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى تَمَّ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ مُتَفَرِّقُونَ عَلَيْهِ يَجْتَمِعُونَ لَهُ مَرَّةً وَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ أُخرَى<sup>(٣)</sup>.

#### 

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿أَرَادُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): الوقال!.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ٩٧ ٥-٥٠٥٥).

## ذِكُرُ وَفَاةٍ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ١٠٠

٤١٥٢ - صرفًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ (٢)، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي خَبَرِ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ (٣)، عَن ابْنِ عَبَّاسِ. وَعَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَعَنْ نَاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالِيُّهُ: إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ: إِنِّي مُتَوَفّي هَارُونَ، فَأْتِ بِهِ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا. فَانْطَلَقَ مُوسَى وَهَارُونُ نَحْوَ ذَلِكَ الْجَبَل، فَإِذَا هُمْ فِيهِ بِشَجَرَةٍ فَلَمْ يُرَ شَجَرَةٌ مَثَّلُهَا وَإِذَا هُمْ بِبَيْتٍ مَبْنِيٍّ، وَإِذَا هُمْ فِيهِ بِسَرِيرِ عَلَيْهِ فُرُشٌ، وَإِذَا فِيهِ رِيحٌ طَيِّبٌ، فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ إِلَى ذَلِكَ الْجَبَل وَالْبَيْتِ وَمَا فِيهِ أَعْجَبَهُ، قَالَ: يَا مُوسَى، إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَنَامَ عَلَى هَذَا السَّرِيرِ. قَالَ لَهُ مُوسَى: فَنَمْ عَلَيْهِ. قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ فَيَغْضَبَ عَلَيّ. قَالَ لَهُ مُوسَى: لَا تَرْهَبْ، أَنَا أَكْفِيكَ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ فَنَمْ. فَقَالَ: يَا مُوسَى، بَلْ نَمْ مَعِي، فَإِنْ جَاءَ رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ غَضِبَ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ جَمِيعًا. فَلَمَّا نَامَا أَخَذَ هَارُونَ الْمَوْتُ، فَلَمَّا وَجَدَ حِسَّهُ، قَالَ: يَا مُوسَى، خَدَعَتْنِي. فَلَمَّا قُبِضَ رُفِعَ ذَلِكَ الْبَيْتُ وَذَهَبَتْ تِلْكَ الشَّجَرَةُ وَرُفِعَ السَّرِيرُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَيْسَ مَعَهُ هَارُونُ، قَالُوا: إِنَّ مُوسَى قَتَلَ هَارُونَ وَحَسَدَهُ حُبَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَهُ. وَكَانَ هَارُونُ أَكَفَّ عَنْهُمْ ('' وَأَلْيَنَ لَهُمْ مِنْ مُوسَى، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) في (و): اصلاة الله عليه ا، وفي (ز): اصلوات الله عليهما ا.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «أحمد بن أبي نصر».

<sup>(</sup>٣) هو: غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «أكف عندهم».

فِي مُوسَى بَعْضُ الْغِلَظِ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ، قَالَ لَهُمْ: وَيْحَكُمْ إِنَّهُ كَانَ أَخِي أَخِي أَفَتَرُونِي أَقْتُلُهُ؟ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا الله، فَنزَلَ بِالسَّرِيرِ حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَصَدَّقُوهُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٣ - حرثم عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ ""، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ كَظَّنَا: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ كَظَّنَا: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَوُلُ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْلُ مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ﴾ ("). قَالَ: صَعِدَ مُوسَى وَهَارُونُ الْجَبَلَ فَمَاتَ هَارُونُ، فَقَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: أَنْتَ قَتَلْتَهُ كَانَ وَهَارُونُ الْجَبَلَ فَمَاتَ هَارُونُ، فَقَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: أَنْتَ قَتَلْتَهُ كَانَ وَهَارُونُ الْجَبَلَ فَمَاتَ هَارُونُ، فَقَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: أَنْتَ قَتَلْتَهُ كَانَ أَشَدَّ حُبًّا لَنَا مِنْكَ وَأَلْيَنَ لَنَا مِنْكَ. فَآذَوْهُ فِي ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ الْمَلَائِكَةَ فَحَمَلَتُهُ، أَشَدَ حُبًّا لَنَا مِنْكَ وَأَلْيَنَ لَنَا مِنْكَ. فَآذَوْهُ فِي ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ الْمَلَائِكَةَ فَحَمَلَتُهُ، فَمَرُوا بِهِ عَلَى مَجَالِسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَتَّى عَلِمُوا بِمَوْتِهِ، فَلَقَنُوهُ، وَلَمْ يَعْرِفُ فَمَرُوا بِهِ عَلَى مَجَالِسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَتَّى عَلِمُوا بِمَوْتِهِ، فَلَقَنُوهُ، وَلَمْ يَعْرِفُ قَبْرُهُ إِلَّا الرَّخَمُ، وَإِنَّ اللهَ جَعَلَهُ أَصَمَّ أَبْكَمَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٤ - صُرَّمُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ شَبُّويَهُ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ صَفِيُّ اللهِ مُوسَى قَدْ كَرِهَ الْمَوْتَ وَأَعْظَمَهُ، فَلَمَّا كَرِهَهُ أَحَبَّ اللهُ أَنْ

إتحاف المهرة (٨/ ١٦٩ – ٩١٤٤).

<sup>(</sup>٢) هو: الواسطى الملقب بسعدويه. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عتيبة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) (الأحزاب: آية ٦٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٦ – ١٤٥٢٢).

يُحَبِّبَ إِلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُكَرِّهَ إِلَيْهِ الْحَيَاةَ، فَحُوِّلَتِ النَّبُوَّةُ إِلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، فَكَانَ يَعْدُو إِلَيْهِ وَيَرُوحُ، فَيَقُولُ لَهُ مُوسَى: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا أَحْدَثَ اللهُ إِلَيْكَ؟ فَيَقُولُ لَهُ يَعْدُو إِلَيْهِ وَيَرُوحُ، فَيَقُولُ لَهُ مُوسَى: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا أَحْدَثَ اللهُ إِلَيْكَ؟ فَيَقُولُ لَهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَلَمْ أَصْحَبْكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً، فَهَلْ كُنْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ يُوشِعُ مِنْ نُونٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَلَمْ أَصْحَبْكَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً، فَهَلْ كُنْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَحْدَثَ اللهُ إِلَيْكَ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ الَّذِي تَبْتَدِئُ بِهِ وَتَذْكُرُهُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مُوسَى كَرِهَ الْحَيَاةَ وَأَحَبَّ الْمَوْتَ (''.

١٥٥٥ - أخْمِرُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَمْرِ وَفَاةِ صَفِيِّ اللهِ مُوسَى وَيَشَّ أَنَّهُ " إِنَّمَا كَانَ يَسْتَظِلُ فِي عَرِيشٍ وَيَأْكُلُ أَمْرٍ وَفَاةِ صَفِيِّ اللهِ مُوسَى وَيَ أَنَّهُ " إِنَّمَا كَانَ يَسْتَظِلُ فِي عَرِيشٍ وَيَأْكُلُ وَيَشْرِبُ فِي نَقِيرٍ مِنْ حَجَرٍ، كَمَّا تَكْرَعُ الدَّابَّةُ فِي ذَلِكَ النَّقِيرِ؛ تَوَاضُعًا لِلَّهِ حَتَّى أَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا أَكْرَمَهُ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرٍ وَفَاتِهِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مِنْ عَرِيشِهِ أَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا أَكْرَمَهُ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرٍ وَفَاتِهِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مِنْ عَرِيشِهِ أَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا أَكْرَمَهُ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرٍ وَفَاتِهِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مِنْ عَرِيشِهِ أَكُومَهُ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ مَنْ أَعْرَهُ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ عَرَجَ يَوْمًا مِنْ الْمَلائِكَةَ أَكُونَ فَكُولُونَ قَبْلُ إِلَيْهِمْ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا هُمْ يَحْفِرُونَ قَبْرًا، يَعْفَرُونَ قَبْلُ إِلَيْهِمْ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا هُمْ يَحْفِرُونَ قَبْرًا، وَلَمْ مَنْ أَعْفَلُ وَلَيْ اللهِ بَعْفُرُهُ وَاللهِ لِعَبْدِ كَرِيمٍ وَلَمْ مَنْ عَلْ أَلُوا: نَحْفِرُهُ وَاللهِ لِعَبْدِ كَرِيمٍ عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعَبْدَ مِنَ اللهِ مِا خَضَرَ فِي قَبْضِهِ. فَقَالَتْ لَهُ الْمَلَاثِكُمُ وَلَا الْمَكَرْكَةُ لَكَ عَلَى اللهِ اللهِ الْقَبْرِ فَوَالَتُ لَلُهُ الْمَلَاثِكُمُ وَلَا الْعَبْدَ عَنَ اللهِ مِا حَضَرَ فِي قَبْضِهِ. فَقَالَتْ لَهُ الْمَلَاثِكُ عَنَ اللهِ مَا حَضَرَ فِي قَبْضِهِ. فَقَالَتْ لَهُ الْمُلَاثِكُ فَيْ اللهِ مَا حَضَرَ فِي قَبْضِهِ. قَالُوا: فَانْزِلْ، فَالْمُعَرِعُ فِيهِ فَيهِ اللهِ اللهِ الْمُكَرِقُ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمَلَاثِي اللهِ الْمُلَاثِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٩/ ١٦٤ – ٢٥١٢٥).

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: الزعفران.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أنه» سقط من (و).

وَتَوَجَّهُ إِلَى رَبِّكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ أَسْهَلَ نَفَسٍ '' تَنَفَسْتَهُ قَطُّ، فَنَزَلَ، فَاضْطَجَعَ فِيهِ وَتَوَجَّهَ إِلَى رَبِّهِ، ثُمَّ تَنَفَّسَ، فَقَبَضَ اللهُ رُوحَهُ، ثُمَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَكَانَ صَفِيُّ اللهِ مُوسَى ﷺ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ '''.



<sup>(</sup>١) في (و) و(ص) و(م): اتنفسا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٩٧/١٩)، وقال الذهبي في التلخيص: اوعن وهب فذكر وفاته مطولة تركتها لضعفها».

# ذِكْرُ أَيُّوبَ بْنِ أَمُوصَ ١٠٠ نَبِيِّ اللَّهِ الْمُبْتَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءٌ فِي رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِمِاتَةٍ.

الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، حَدَّثِنِي مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ الشَّمُرِيُّ، حَدَّثِنِي الْحُسَيْنُ بْنُ جُعْفَرِ السَّمُرِيُّ، حَدَّثِنِي مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، حَدَّثِنِي مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمُرِيُّ، حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ مُعَاذِ، ثَنَا مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ كَعْبِ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ كَعْبِ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرة بْنِ جُلْبِ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ عَدُو اللهِ بِجُنُودِهِ وَخَيْلِهِ أَمُوصَ نَبِيَ اللهِ الطَّابِرَ اللّذِي جَلَبَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ عَدُو اللهِ بِجُنُودِهِ وَخَيْلِهِ أَمُوصَ نَبِيَ اللهِ الطَّابِرَ اللّذِي جَلَبَ عَلَيْهِ اللهِ فَعَصَمَهُ اللهُ وَلَمْ يَجِدْ إِبْلِيسُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَرَجِلِهِ لِيَغْتِنُوهُ وَيُزِيلُوهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَعَصَمَهُ اللهُ وَلَمْ يَجِدْ إِبْلِيسُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَرَجِلِهِ لِيَغْتِنُوهُ وَيُزِيلُوهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَعَصَمَهُ اللهُ وَلَمْ يَجِدْ إِبْلِيسُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَرَجِلِهِ لِيَغْتِنُوهُ وَيُزِيلُوهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَعَصَمَهُ اللهُ وَلَمْ يَجِدْ إِبْلِيسُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَكَانَ أَيُّولُ بُولُ مَعْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَيُّوبَ أَنَّهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُرْسِلَ.

فَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ: إِنَّهُ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بَعْدَ يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ: حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ وَهْبٍ، أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) في (و): الموص،

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٢٧٢–٢٥٠٢).

أَيُّوبُ بْنُ أَمُوصَ بْنِ رَزَاحَ (١) بْنِ عِيصَا بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

وَذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ شُعَيْبٍ.

وَقَدِ احْتَجَّ أَبُو بَكْرِ بْنُ [أَبِي] ﴿ خَيْثَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

١٥٧ - حرشي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ أَيُّوبَ قَالَتْ لَهُ: قَدْ وَاللهُ " نَزَلَ بِي يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ أَيُّوبَ قَالَتْ لَهُ: قَدْ وَاللهُ " نَزَلَ بِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْفَاقَةِ مَا أَنْ بَعَتُ [قَرْنِي] " بِرَغِيفٍ، فَأَطْعَمْتُكَ فَادْعُ اللهَ أَنْ مِن الْجَهْدِ وَالْفَاقَةِ مَا أَنْ بَعَتُ [قَرْنِي] " بِرَغِيفٍ، فَأَطْعَمْتُكَ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَنْ السَّرِيْنَ عَامًا، فَنَحْنُ فِي الْبَلَاءِ سَبْعَ يَنَ عَامًا، فَنَحْنُ فِي الْبَلَاءِ سَبْعَ سَنْ عَامًا، فَنَحْنُ فِي الْبَلَاءِ سَبْعَ سَنْ عَامًا، فَنَحْنُ فِي الْبَلَاءِ سَبْعَ

١٥٨ - صَمَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ إِمْلَاءً، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي عُقَيْلُ بْنُ مَهْرَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَيُّوبَ

<sup>(</sup>١) وكذا في البداية والنهاية لابن كثير (١/ ٥٠٦)، وفي تاريخ الطبري (١/ ٣٢٢): «أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم».

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير موجود في النسخ الخطية كلها، ولا بد منه.

 <sup>(</sup>٣) في (ز): «قد والله قد».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «بعت قومي»، وفي (م): «بعث قومي»، وفي (و) و(ص): «بعت» وقال ناسخ (و): «هنا بياض لاسم المبيع» وقال ناسخ (ص): «هنا بياض موضع بعت»، والمثبت من شعب الإيمان (٢٤٠/١٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ١٤٥ - ٩٠٩٥).

نَبِيَّ اللهِ لَبِثَ بِهِ بَلَاؤُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إِلَّا رَجُلَيْن مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ، قَدْ كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيْهِ وَيَرُوحَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَاتَ يَوْم: تَعْلَمُ وَاللهِ لَقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مُنْذُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يَرْحَمْهُ اللهُ، فَيَكْشِفَ عَنْهُ مَا بِهِ. فَلَمَّا رَاحَا إِلَى أَيُّوبَ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ ١٠٠ غَيْرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ بِالرَّجُلَيْنِ فَيَتَنَازَعَانِ يَذْكُرَانِ اللهَ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي، فَأَكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللهُ إِلَّا فِي حَقّ، وَكَانَ يَخْرُجُ لِحَاجَنِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَنَّى يَبْلُغَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْم أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى أَيُّوبَ فِي مَكَانِهِ أَنِ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، فَاسْتَبْطَأَتْهُ فَتَلَقَّتْهُ يَنْضُو (١) وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْهَبَ اللهُ مَا بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا كَانَ، فَلَمَّا رَأَتْهُ، قَالَتْ: أَيْ بَارَكَ اللهُ فِيكَ، هَلْ رَأَيْتَ نَبِيَّ اللهِ هَذَا الْمُبْتَلَى؟ وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِيحًا. قَالَ: فَإِنِّي " أَنَا هُوَ. قَالَ: وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ "؛ أَنْدَرٌ لِلْقَمْحِ وأَنْدَرٌ "

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): ايقول).

<sup>(</sup>٢) قال الزبيدي في تاج العروس (٩٠/٤٠): «ومن المجاز: نضا الفرس الخيل ينضوها نضوا ونضيا: تقدمها وسبق وانسلخ منها وخرج من بينها؛ وكذلك الناقة. ومنه حديث جابر: جعلت ناقتي تنضو الرفاق، أي تسبقهم»، فهي هنا بمعنى سرعة الخطو، وفي تفسير الطبري (٢١/ ٩٠٥)، والأحاديث الطوال للطبراني (ص٢٧٦): «تنظر»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «إني».

 <sup>(</sup>٤) في (و): «أبدران» خطأ، والأندر: البيدر، وهو الكدس من القمح، والجمع أنادر.

<sup>(</sup>٥) في (و): «وأبدر».

لِلشَّعِيرِ، فَبَعَثَ اللهُ سَحَابَتَيْنِ، فَلَمَّا كَانَتْ إِحَدَاهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْحِ أَفْرَغَتْ فِي فَي أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فِي أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ وَأَفْرَغَتِ الْأَخْرَى فِي أَنْدَرِ الشَّعِيرِ الْوَرِقَ حَتَّى فَاضَ »(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٩ - صرمً أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو مُسْلِمٍ وَأَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، قَالُوا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا هَمْرُهُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا هَمْرُهُ بَنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ قَالَ: «لَمَّا عَافَى اللهُ آيُّوبَ أَمْطَرَ عَلَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ». وَقَالَ: «أَمْطَرَ عَلَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ». وَقَالَ: «أَمْطَرَ عَلَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ» وَقَالَ: «أَمْطَرَ عَلَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ» وَقَالَ: «أَمْطَرَ عَلَيْهِ بَوْرِهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَيُّوبُ أَمَا تَشْبَعُ؟ قَالَ: وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ؟» وَيَجْعَلُهُ فِي ثَوْبِهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَيُّوبُ أَمَا تَشْبَعُ؟ قَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٤١٦٠ - صرمً عَلِيُّ بن حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ الْعُودِيُّ (٥)، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٣٠٨–١٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبد الله الكجي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ١٥٥ – ١٧٩٠٣).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل هو على شرطهما، وأخرجه البخاري من طريق:
 همام، عن أبي هريرة، وعلقه من طريق: عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، (١/ ٦٤) و(١٤٣/٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ والإتحاف، وكذا في شعب الإيمان للبيهقي (٢٣٩/١٢) طبعة الرشد، وقد ورد اسمه في طبعة دار الكتب (٧/ ١٤٧) على الصواب؛ وهو: «محمد بن أحمد العودي».

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ<sup>(۱)</sup>، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ابْتُلِيَ أَيُّوبُ سَبْعَ سِنِينَ مُلْقًى عَلَى كُنَاسَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ<sup>(۱)</sup>.

١٦٦١ - أخمر أ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ (")، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: كَانَ عُمْرُ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: كَانَ عُمْرُ أَيُّوبَ ثَلَاثًا وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَى ابْنِهِ حَوْمَل (")، وَقَدْ بَعَثَ اللهُ أَيُّوبَ ثَبِيًّا وَسَمَّاهُ ذَا الْكِفْلِ، وَأَمَرَهُ بِالدُّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِهِ، وَأَنَّهُ بَعْدَهُ ابْنَهُ بِشْرَ بْنَ أَيُّوبَ نَبِيًّا وَسَمَّاهُ ذَا الْكِفْلِ، وَأَمَرَهُ بِالدُّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِهِ، وَأَنَّهُ بَعْدَهُ ابْنَهُ بِشْرَ بْنَ أَيُّوبَ نَبِيًّا وَسَمَّاهُ ذَا الْكِفْلِ، وَأَمَرَهُ بِالدُّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا بِالشَّامِ عُمْرَهُ حَتَّى مَاتَ، وَكَانَ عُمْرُهُ خَمْسًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَإِنَّ كَانَ مُقِيمًا بِالشَّامِ عُمْرَهُ حَتَّى مَاتَ، وَكَانَ عُمْرُهُ خَمْسًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَإِنَّ بِشُرًا أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ عَبْدَانَ ثُمَّ بَعَثَ اللهُ بَعْدَهُمْ شُعَيْبً ("). (")



<sup>(</sup>١) هو: محمد بن سليم، أبو هلال الراسبي البصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢). إتحاف المهرة (١٩/ ٣٥٩–٢٥٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) في إتحاف: «الزعفران».

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): احرقل!

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: في إسناده عبد المنعم وقد كذب».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٩/ ٩٥- ٢٥٤٠٧).

## ذِكُرُ نَبِيِّ اللَّهِ إِلْيَاسَ وَصِفَتِهِ ﷺ

١٦٢٥ – أَخْمِرْ فِي أَبُو سَعِيدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، ثَنَا مَوْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: ثُمَّ كَانَ إِلْيَاسُ الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: ثُمَّ كَانَ إِلْيَاسُ الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: ثُمَّ كَانَ إِلْيَاسُ الْبَيْ اللهِ صَاحِبَ جِبَالٍ وَبَرِّيَّةٍ يَخْلُو فِيهَا يَعْبُدُ (() رَبَّهُ، وَكَانَ ضَخْمَ الرَّأْسِ خَمِيصَ الْبَطْنِ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ وَكَانَ فِي صَدْرِهِ شَامَةٌ حَمْرَاءُ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ اللهُ خَمِيصَ الْبَطْنِ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ وَكَانَ فِي صَدْرِهِ شَامَةٌ حَمْرَاءُ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ اللهُ بَعْدِهِ النَّبُوّةَ (() الشَّمَاءِ، فَأَوْرَثَ الْيَسَعَ مِنْ بَعْدِهِ النَّبُوّةَ (()).



<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): اويعبدا.

<sup>(</sup>٢) في (م) والتلخيص: «إلى أرض الشام»، وأشار في (ز) إلى أنها في نسخة أخرى: «إلى أرض الشام».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٧١–٢٥٠٢٢).

## ذِكْرُ نَبِيِّ اللَّهِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ﷺ

### وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ ذَا النُّونِ

713 - أَصْهِ فِي أَبُو سَعِيدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ، ثَنَا مُوْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّنِي حُمَيْدُ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّنِي مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: وَكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: وَكَانَ عُنِ الْحَسَنِ بْنُ مَتَّى الَّذِي سَمَّاهُ اللهُ ذَا النُّونِ، فَقَالَ: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَنْضِبًا يُونُسُ بْنُ مَتَّى الَّذِي سَمَّاهُ اللهُ ذَا النُّونِ، فَقَالَ: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهْبَ مُعَنْضِبًا فَظُنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظَّلُمُ اللهُ لَهُ وَذَا ٱلنُّونِ الْهُ لَهُ فَنَجَّاهُ مِنَ الْغَمِّ مِنْ ظُلُمَاتِ مَنْ ظُلُمَاتِ اللهُ لَهُ فَنَجَّاهُ مِنَ الْغَمِّ مِنْ ظُلُمَاتٍ طَلْمَةِ اللّهِ إِلَى آلِكُ إِلَى الْعُوتِ، وَتَابَ عَلَى قَوْمِهِ، وَأَرْسَلَهُ إِلَى مِائَةِ اللّهُ لِ وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ، وَظُلْمَةِ بَطْنِ الْحُوتِ، وَتَابَ عَلَى قَوْمِهِ، وَأَرْسَلَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنُوا فَمَتَّعَهُمُ اللهُ إِلَى مَائَةِ إِلَى مَائَة إِلَى مَائَة إِلَى مَائَة اللّهِ الْعَدَابِ ".

١٦٤ - حرم أَنُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلِّسِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، حَدَّثَنِي وَالِدِي السَّبِيعِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، حَدَّثَنِي وَالِدِي السَّبِيعِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، حَدَّثَنِي وَالِدِي مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «دَعْوَةُ ذِي النَّونِ " الَّتِي دَعَا بِهَا فِي

<sup>(</sup>١) (الأنبياء: آية ٨٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٧١-٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): فذا النون.

بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ مُسْلِمٌ بِهَا فِي كُرْبَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ»('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٦٥ - حد ثني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ"، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ"، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ وَيَقِيْرُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: إنِّي حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ('')، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

٤١٦٦ - صَمَّنَا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَأَبُو سَلَمَةَ (أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَأْبُو سَلَمَةَ (أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّالَةً مَرَّ عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟». قَالُوا:

<sup>(</sup>۱) | إتحاف المهرة (٥/ ١٥٨ – ٥١١٦)، وقد تقدم في كتاب الدعاء برقم (١٨٧٩) واللذين بعده.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ثنا فليح بن سليمان) سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٠٩ - ١٩٥٩٣).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: أخرجه البخاري في تفسير سورة النساء -(٦/٥٠)من هذا الطريق بهذا اللفظ»، نقول: وكذا أخرجه في تفسير سورة الصافات (٦/٢٣)،
ورواه في أحاديث الأنبياء (٤/ ١٥٩) وتفسير سورة الأنعام (٦/٥٧) من طريق حميد بن
عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة به بنحوه.

<sup>(</sup>٥) هو: موسى بن إسماعيل التبوذكي. من رجال التهذيب.

هَذِهِ ثَنِيَّةُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ خِطَامُهَا لِيفٌ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ '''»'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

١٦٧ - أخمر في أبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةً، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ(")، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكَثَ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا(").

١٦٨ - أخْبِرْفي أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو جَمْزَةَ الْعَطَّارُ (()، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ (()، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَجْلُلُ: ﴿ فَلَوْلَا آ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ ((). قَالَ: كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ فِي الرَّخَاءِ (().
 الرَّخَاءِ (().

٤١٦٩ - أخْرِني أَبُو سَعِيدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ " بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: «اللهم لبيك» سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٩٨ – ٤١٤٧).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم (١/ ١٠٥) من حديث هشيم وابن أبي عدي عن داود به، وقد تقدم في التفسير برقم (٣٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) هو: غزوان الغفاري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ١٦٨ – ١٩١٤).

<sup>(</sup>٦) هو: إسحاق بن الربيع البصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) (الصافات: آية ١٤٣).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١٨/ ٩٩٩–٢٤٠٠٧).

<sup>(</sup>٩) في (و) و (ص): «الحسن».

عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ (''، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ يُونُسَ بْنَ مَتَّى الْتَقَمَهُ الْحُوتُ ضُحَّى وَلَفَظَهُ عَشِيَّةً ('').

١٧٠ - أَضْمِ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل " الْمُزَنِيُ "، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ "، قَنَا كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ يُونُسَ الَّذِي دَعَا بِهِ فِي بَطْنِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ يُونُسَ الَّذِي دَعَا بِهِ فِي بَطْنِ الْحُوتِ اسْتُجِيبَ لَهُ "".

هَذَا شَاهِدٌ لَمَا تَقَدَّمَهُ.

١٧١٥ - أَصْمِرُ أَبُو مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ ''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ؛ أَنَّ يُونُسَ بْنَ مَتَّى كَانَ عَبْدًا صَالِحًا، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ ضِيقٌ، فَلَمَّا حُمِلَتْ عَلَيْهِ أَثْقَالُ النَّبُوَّةِ، وَلَهَا أَثْقَالُ لَا صَالِحًا، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ ضِيقٌ، فَلَمَّا حُمِلَتْ عَلَيْهِ أَثْقَالُ النَّبُوّةِ، وَلَهَا أَثْقَالُ لَا يَحْمِلُهَا إِلَّا قَلِيلٌ، تَفَسَّخَ تَحْتَهَا تَفَسُّخَ الرَّبْعِ تَحْتِ الْحِمْلِ، فَقَذَفَهَا مِنْ بَدَنِهِ، وَخَمَدِ عَلَيْهِ أَنْ الْمَرْمِ لَكُومُ مَنَدَ الْوَمْلِ، فَقَذَفَهَا مِنْ بَدَنِهِ، وَخَرَجَ هَارِبًا مِنْهَا يَقُولُ وَ اللَّهُ لِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى مِنْ الرَّسُلِ ﴾ ''. ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى

<sup>(</sup>١) يعني: ابن أبي شيبة صاحب المصنف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١٧/١٩–٢٤٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و): المعقل، وغير منقوطة في (ص).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بشر بن مغفل.

<sup>(</sup>٥) هو: سليمان بن حيان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ١٥٨ - ١١٦٥).

<sup>(</sup>٧) هو: الحسن بن محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٨) (الأحقاف: آية ٣٥).

وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ (١). أي لَا تُلْقِ أَمْرِي كَمَا أَلْقَاهُ(١).

١٧٢ ع - أَضْ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا مُكَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا وَقَعَ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ظَنَّ أَنَّهُ الْمَوْتُ، فَحَرَّكَ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا هِي لَمَّا وَقَعَ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ ظَنَّ أَنَّهُ الْمَوْتُ، فَحَرَّكَ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا هِي تَحَرَّكُ، فَسَجَدَ، وَقَالَ: يَا رَبِّ، اتَّخَذْتُ لَكَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ لَمْ يَسْجُدْهُ أَحَدٌ (٣).(١)



<sup>(</sup>١) (القلم: آية ٤٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٧٩٥ – ٢٥٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): (لم يسجد فيه أحدا)، وفي التلخيص: (لم يسجد فيه أحد قط).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ٩٦- ٩٦ ٢٣٩٩).

## ذِكْ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَاحِبِ الزَّبُورِ ﷺ

١٧٣ - أخْمِرْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: وَكَانَ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: وَكَانَ نَبِي اللهِ دَاوُدُ بْنُ إِيشَا بْنِ عَوْبَدِ بْنِ بَاعِرِ بْنِ سَلْمُونَ بْنِ نَحْسُونَ بْنِ نَادِبَ بْنِ نَادِبَ بْنِ اللهِ دَاوُدُ بْنُ إِيشَا بْنِ عَوْبَدِ بْنِ بَاعِرِ بْنِ سَلْمُونَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَامِ " بْنِ عَشُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل، وَكَانَ رَجُلًا قَصِيرًا أَذْرَقَ قَلِيلَ الشَّعْرِ طَاهِرَ الْقَلْبِ فَقِيهًا "".

١٧٤ - صر ثُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، فَي قَوْلِ اللهِ: ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظّلالِمِينَ ﴾ (اللهُ قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى نَبِيهِمْ أَنَّ المُعَدُنَ فَي وَلَدِ فَلَانٍ وَجُلّا يَقْتُلُ اللهُ بِهِ الْجَالُوتَ، وَمِنْ عَلَامَتِهِ هَذَا الْقَرْنُ تَضَعُهُ (اللهُ بِهِ وَلَدِكَ رَجُلًا عَلَى رَأْسِهِ، فَيَفِيضُ مَاءً، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّ فِي وَلَدِكَ رَجُلًا يَقْتُلُ اللهُ بِهِ جَالُوتَ. قَالَ: فَأَخْرَجَ لَهُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا يَقْتُلُ اللهُ بِهِ جَالُوتَ. قَالَ: فَأَخْرَجَ لَهُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا يَقْتُلُ اللهُ بِهِ جَالُوتَ. قَالَ: فَأَخْرَجَ لَهُ اثَنَى عَشَرَ رَجُلًا يَقْتُلُ اللهُ بِهِ جَالُوتَ. قَالَ: فَأَخْرَجَ لَهُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا يَقْتُلُ اللهُ بِهِ جَالُوتَ. قَالَ: فَعَمْ وَجُلّا يَعْرِضُهُمْ عَلَى الْقَرْنِ فَلَا يَرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْقَرْنِ فَلَا يَرَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى الْقَرْنِ فَلَا يَرَى اللهَ اللهُ اللهُ وَلَهُ عَلَى الْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): ارامنا.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ عدا (م) ففيها: «قابط»، وفي تاريخ الطبري (١/ ٤٧٦)، وكذا ضبطه ابن ماكو لا في الإكمال (٧/ ٤٠): «فارص» بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ٩٨ ٥-٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) (البقرة: آية ٢٤٣ إلى ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) في (و): ايضعه!.

شَيْئًا. قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ لَكَ غَيْرَ هَؤُلاءِ الْوَلَدِ. قَالَ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ اللهِ، لِي وَلَدٌ قَصِيرٌ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَجَعَلْتُهُ فِي الْغَنَمِ. قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: هُوَ<sup>(۱)</sup> فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: هَذَا هُوَ لَا شَكَّ فِيهِ. قَالَ: فَوضَعَ الْقَرْنَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَامَ (۱). (۱)

2100 - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَعْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَخَرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَخَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَبْنَ عَيْنَيْ كُلِّ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُو خَالِقُهَا مِنْ ذُرِيِّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَبْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورِهِمْ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَنْ هَوْلاءِ ذُرِيَّتُكَ، قَالَ: فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْجَبُهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَيْنَهِ، قَالَ: يَا رَبِّ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَوْلَ مِنْ آخِرِ الْأَمْمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالَ لَهُ عَيْنَهِ، قَالَ: يَا رَبِّ، كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ: سِتُونَ سَنَةً. قَالَ: أَيْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ أَدْمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ. فَقَالَ: أَولَمْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: فَلَمَا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ. فَقَالَ: أَولَمْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: فَلَمَا انْقَضَى عُمْرُهُ؟ قَالَ: فَجَحَدَ مُنْ مُنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: فَلَمَا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ. فَقَالَ: أَولَمْ تُخطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ. قَالَ: فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَتُهُ وَنَسِيَ فَسَيتْ ذُرِيَّتُهُ وَنَسِي فَسِيتْ ذُرِيَّتُهُ وَخَطِئَ فَخَطِقَتْ ذُرِّيَتُهُ وَنَسِي فَسِيتْ ذُرِيَّتُهُ وَكَالًا فَعَطِيقًا فَخَوْمَ نُولًا فَلَا فَعَلَى فَخَطِئَتْ ذُرِيَّتُهُ وَنَسِي فَسِيتَ فَسَيتَ فُهُمَا أَوْدَهُ فَعَطِقَتْ ذُرِيَّتُهُ وَاللَهُ وَلَا مَا مُنْكُولَ اللّهُ الْمَوْتِ الْمَعْمُ الْمَعْمِلَةَ فَي فَعَطِقَتْ ذُرِيَّتُهُ وَلَا اللّهُ الْمَا الْمُولَا اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُولَقِيْتُ فُولَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: اهوا غير موجود في (و) و(ص) و(م).

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص!، وقال ناسخ (و) و(ص): «ظ: ففاض» يعني ظنا، وكذا في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ٨٨٥ - ٢٤٢١٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ١٢٥ – ١٨٣٤).

١٧٦ - أَخْمِرُ أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ ابْنُ مُوسَى إِلَى دَاوُدَ نُمَيْرٍ (١)، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَبَيْنَ مُوسَى إِلَى دَاوُدَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ وَتِسْعَةٌ (١) وَسِتُّونَ سَنَةً (١).

١٩٧٧ - أخْمِرُ يَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ السُّلَمِيُ، ثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، فِي قَوْلِهِ كَلَّنَ فَ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ ﴾ ((). قَالَ: كَانَ يَحْرُسُهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَرْبَعَةُ أَلْفِ (() فَلَاثَةَ أَلْفِ (ا) قَالَ السُّدِيُّ: وَكَانَ دَاوُدُ قَدْ قَسَمَ الدَّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، يَوْمًا يَقْضِي فَيهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَوْمًا يَخْلُو فِيهِ لِعِبَادَتِهِ (() وَيَوْمًا يَخْلُو فِيهِ لِنِسَائِهِ، وَكَانَ لَهُ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَوْمًا يَخْلُو فِيهِ لِعِبَادَتِهِ (المُكتُبِ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ فِيهِ لِنِسَائِهِ، وَكَانَ لَهُ يَسْعُونَ امْرَأَةً، وَكَانَ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْكُتُبِ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ فِيهِ فَضَلَ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ لَهُ وَيْمَا يَقْرَأُ مِنَ الْكُتُبِ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ فِيهِ فَضَلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فَلَمَّا وَجَدَ ذَلِكَ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْكُتُبِ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ فِيهِ فَضَلَ إِبْرَاهِيمَ الْفَعْنَةُ مُن الْكُتُبِ أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ فِيهِ فَصْلَ إِبْرَاهِيمَ اللهُ إِنْكَ فِيمَا يَقْرَأُ مِنَ الْكُتُبِ، فَالْتَ يَا رَبِّ، أَرَى الْكَتُبِ، فَالَذَ يَا رَبِّ، أَرَى الْكَثُو الْفَعْلِي مِثْلُ مَا أَعْطَيْتَهُمْ، وَالْعَلَى إِنْ الْكَتُكِ بِشَيْءَ وَلَا يَلْكُ الْمُنْ الْكَالِهِ بِمَرْفِع عَلَى يُومُ الْمَ الْمَالِهِ بَصُرِهِ، وَالنَّلِي إِسْحَاقُ بِذَهَابِ بَصَرِهِ، وَالْتَلِي إِسْحَاقُ بِذَهَابِ بَصَرِهِ، وَالنَّلِي إِنْفَى لَمْ تُبْتَلَ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءً. قَالَ: يَا رَبُ،

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن نمير. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): اوتسعا.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ١٦٤ – ٢٥١٢٧).

<sup>(</sup>٤) (ص: آية ٢٠).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص) والإتحاف والتلخيص: ﴿ آلاف،

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿أربعة ألف الثاني مكانه بياض في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): «لعبادة ربه».

ابْتَلِنِي بِمِثْل مَا ابْتَلَيْتَهُمْ بِهِ وَأَعْطِنِي مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُمْ. قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ إِنَّكَ مُبْتَلِّي فَاحْتَرِسْ. قَالَ: فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَ إِذْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ قَدْ تَمَثَّلَ فِي صُورَةِ حَمَامَةٍ مِنْ ذَهَب حَتَّى وَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي. قَالَ: فَمَدَّ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَطَارَ مِنَ الْكُوَّةِ، فَنَظَرَ أَيْنَ يَقَعُ، فَبَعَثَ فِي أَثرِهِ. قَالَ: فَأَبْصَرَ امْرَأَةً تَغْتَسِلُ عَلَى سَطْح لَهَا، فَرَأَى امْرَأَةً مِنْ أَجْمَل النَّاسِ خَلْقًا، فَحَانَتْ مِنْهَا الْتِفَاتَةٌ فَأَبْصَرَتْهُ فَأَلْقَتْ شَعَرَهَا فَاسْتَتَرْتُ بِهِ فَزَادَهُ ذَلِكَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا وَأَنَّ زَوْجَهَا غَائِبٌ بِمِسْلَحَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى صَاحِبِ الْمِسْلَحَةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى عَدُوِّي كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَبَعَثَهُ، فَفُتِحَ لَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَبْعَثُهُ إِلَى أَنْ قُتِلَ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكَيْنِ(') فِي صُورَةِ إِنْسِيَّنِ"، فَطَلَبَا" أَنْ يَدْخُلَا عَلَيْهِ، فَوَجَدَاهُ فِي يَوْم عِبَادَتِهِ، فَمَنَعَهُمَا الْحَرَسُ أَنْ يَدْخُلَا عَلَيْهِ، فَتَسَوَّرَا عَلَيْهِ الْمِحْرَابَ. قَالَ: فَمَا شَعَرَ وَهُوَ يُصَلِّي إِذْ هُوَ بِهِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ جَالِسَيْنِ. قَالَ: فَفَرْعَ مِنْهُمَا، فَقَالَا: لَا تَخَفْ إِنَّمَا نَحْنُ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، وَلَا تُشْطِطْ. يَقُولُ: لَا تَخَفْ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي إِقْرَارِهِ بِخَطِيتَتِهِ (١٠).

١٧٨ ع - أَصْرِلْي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثِنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): احتى بعث الله ملكين.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: اآدميين ١٠

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): ﴿وطلبا﴾.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٨/ ٤٤٤ – ٢٣٨٩٢).

مُحَمَّدِ (()، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اخْتَارَ اللهُ لِنْبُوَّتِهِ وَانْتَخَبَ لِرِسَالَتِهِ دَاوُدَ بْنَ إِيشَا، فَجَمَعَ اللهُ لَهُ (() ذَلِكَ النُّورَ وَالْحِكْمَةَ وَزَادَهُ الزَّبُورَ مِنْ عِنْدِهِ، فَمَلَكَ دَاوُدُ بْنُ فَجَمَعَ اللهُ لَهُ النَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَقَضَى بِالْفَصْلِ بَيْنَهُمْ إِيشَا سَبْعِينَ سَنَةً، فَأَنْصَفَ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَقَضَى بِالْفَصْلِ بَيْنَهُمْ إِللَّهِ عَلَمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ مِنْ حُكْمِهِ، وَأَمَرَ رَبُّنَا الْجِبَالَ فَأَطَاعَتْهُ، وَأَلانَ لَهُ النَّذِي عَلَمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ مِنْ حُكْمِهِ، وَأَمَرَ رَبُّنَا الْمَلائِكَةَ تَحْمِلُ لَهُ التَّابُوتَ، فَلَمْ يَزَلْ دَاوُدُ يُدَبِّرُ الْحَدِيدَ بِإِذْنِ اللهِ، وَأَمَرَ رَبُّنَا الْمَلائِكَةَ تَحْمِلُ لَهُ التَّابُوتَ، فَلَمْ يَزَلْ دَاوُدُ يُدَبِّرُ اللهِ وَحِكْمَتَهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى ابْنِكَ الْمُلائِكَةَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى ابْنِكَ الْمُلائِكَةَ مُا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى ابْنِكَ الْمُلائِكَةَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى ابْنِكَ اللهُ أَنْ يَقْعَلَ (اللهِ وَحِكْمَتَهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى ابْنِكَ الْمُنَانَ بْنِ دَاوُدَ. فَفَعَلَ (().

١٧٩ - أَضْمِ فِي أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ ﷺ: وَالسَّمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْسُا فِي أَنْبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ مُوسَى ﴿ أَكَ آلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى آلصَّلِحُونَ ﴾ (١). قَالَ: الْجَنَّةُ (١).

<sup>(</sup>١) قوله: ابن محمد عير موجود في (و) و(ص)، وهو الباقر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «له» سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٨/ ٧٠-٢٣٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) (الأنساء: آية ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/ ١٢٥-٢٤٥٦٢).

## ذِكْرُ نَبِيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْمُلْكِ

#### صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِمْلاً بِانْتِقَاءِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْسُحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِمْلاً بِانْتِقَاءِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: مَشَيْتُ مَعَ عَمِّي مَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْمُسَيْنِ قَالَ: مَشَيْتُ مَعَ عَمِي مَ مُكَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: مَشَيْتُ مَعَ عَمِي مَ مُكَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ الْمُسَيْنِ قَالَ: مَا أَدْدِي مَا أَحَادِيثُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهَا الْعِشْرِينَ. فَقَالَ: مَا أَدْدِي مَا أَحَادِيثُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهَا الْعِشْرِينَ. فَقَالَ: مَا أَدْدِي مَا أَحَادِيثُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهَا الْعِشْرِينَ. فَقَالَ: مَا أَدْدِي مَا أَحَادِيثُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهَا الْعِشْرِينَ. فَقَالَ: مَا أَدْدِي مَا أَحَادِيثُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحِد مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهَا الْعِشْرِينَ. فَقَالَ: مَا أَدْدِي مَا أَدْدِي عَا النَّبِي عَلِي اللّهِ مُلِكًا فِي أُمَّةٍ نَبِي مَضَى قَبْلُهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ مِنَ الْعُمُرِ فِي أَلَهُ نَبِي مَضَى قَبْلَهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ مِنَ الْعُمُرِ فِي أُمَّةٍ نَبِيٍّ مَضَى قَبْلَهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي مِنَ الْعُمُرِ فِي أَمَّةٍ نَبِي مَضَى قَبْلَهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي مِنَ الْعُمُرِ فِي أَمْدِ فَي أَمْهُ بَيْ مُ مُلِكًا فِي أُمْهِ نَبِي مَضَى قَبْلُهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّذِي مِنَ الْعُمُرِ فِي

٤١٨١ - صَرَّمُنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو ﴿ يَخْيَى زَكَرِيَا بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في الميزان في ترجمة الحسين بن زيد بن علي (۱/ ٥٣٥): «كذا قال، والصواب أنه أخوه أبو جعفر»، ثم قال: «رواه الحاكم في مستدركه، وما نبه على الخطأ في قوله: عمي».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٣٤٧- ١٤١٧).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الملقن في كتابه ملخص استدراك الذهبي (٢/ ١٠٣٥): «قلت: لم يصح»،
 وقوله: قلت يوحي أنه من كلام الذهبي، ولم نجده في التلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (و): «ابن.

يَخْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ"، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ صَّخَلَّ: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذَ يَعَسَّمُ الْقَوْمِ ﴾ ". قَالَ: كُرْمٌ أَنْبَتَتْ" مِعْدَكُمُ الْقَوْمِ ﴾ ". قَالَ: كَرْمٌ أَنْبَتَتْ" عَنَاقِيدُهُ فَأَفْسَدَتْهُ. قَالَ: فَقَضَى دَاوُدُ بِالْغَنَمِ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: غَيْر عَنَاقِيدُهُ فَأَفْسَدَتْهُ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تَدْفَعُ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ فَيقُومُ عَلَيْهِ مَنَا اللهِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تَدْفَعُ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ فَيقُومُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ، وَتَدْفَعُ الْغَنَمَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمِ فَيُصِيبَ مِنْهَا حَتَّى إِذَا كَانَ دَفَعْتَ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمِ فَيُصِيبَ مِنْهَا حَتَّى إِذَا كَانَ دَفَعْتَ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمِ فَيُصِيبَ مِنْهَا حَتَّى إِذَا كَانَ اللهُ وَعَلَانَ دَفَعْتَ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِ الْكَرْمِ فَيُصِيبَ مِنْهَا حَتَّى إِذَا كَانَ اللهُ وَعَلَانَ دَفَعْتَ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِهِ، وَدَفَعْتَ الْعَنَمَ إِلَى صَاحِبِهِ. وَدَفَعْتَ الْعَنَمَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيَقُومُ كَمَا كَانَ دَفَعْتَ الْكَرْمَ إِلَى صَاحِبِهِ، وَدَفَعْتَ الْعَنَمَ إِلَى صَاحِبِهِ. وَدَفَعْتَ الْعَنَمَ إِلَى صَاحِبِهِ. وَدَفَعْتَ الْعَنَمَ إِلَى صَاحِبِهِ فَلَالًا وَعِلْمَا أَيُ مَى اللهُ وَكَالًا فَي فَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْدَالَ اللهُ اللهُ

١٨٦٥ - أخمرُ أَبُو سَعِيدِ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَعْطِيَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مُلْكَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ مَعَارِبِهَا، فَمَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ سَبْعَمِائَةَ سَنَةٍ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ، مَلَكَ أَهْلَ الدُّنْيَا وَمَغَارِبِهَا، فَمَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ سَبْعَمِائَةَ سَنَةٍ وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ، مَلَكَ أَهْلَ الدُّنْيَا كُلَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَالدَّوَابِ وَالطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، وَأَعْطِيَ عِلْمَ كُلَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَالدَّوَابِ وَالطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، وَأَعْطِيَ عِلْمَ كُلَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَالدَّوَابِ وَالطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، وَأُعْطِيَ عِلْمَ كُلَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَالدَّوَابِ وَالطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، وَأَعْطِيَ عِلْمَ كُلُّ شَيْءٍ، وَمَنْطِقَ كُلِّ شَيْء، وَمَنْطِقَ كُلِّ شَيْء، وَفِي زَمَانِهِ صُنِعَتِ الصَّنَائِعُ الْمُعْجِبَةُ الَّتِي سَمِعَ بِهَا النَّاسُ، وَسُخِرَتْ لَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُدَبِّرُ أَمْرَ اللهِ وَنُورِهِ وَحِكْمَتِهِ حَتَّى إِذَا

<sup>(</sup>١) هو: ابن سوار.

<sup>(</sup>٢) (الأنساء: آية ٧٨).

<sup>(</sup>٣) في (و) والتلخيص: «قال: كرم قد أنبتت».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: اعادا.

<sup>(</sup>٥) (الأنباء: آية ٧٩).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٦٠ ١٣١٨٢).

أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْبِضَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنِ اسْتَوْدِعْ عِلْمَ اللهِ وَحِكْمَتَهُ أَخَاهُ، وَوَلَدَ دَاوُدَ، وَكَانُوا أَرْبَعُمِائَةِ رَجُل'' أَنْبِيَاءٌ بِلَا رِسَالَةٍ ''.

١٨٣ - حَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ " بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَوَرِثَ أَنَّ بَنُو إِسْحَاقَ مِنْ مَبْعَثِ مُوسَى إِلَى مُلِكِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: وَوَرِثَ أَرَّخَ بَنُو إِسْحَاقَ مِنْ مَبْعَثِ مُوسَى إِلَى مُلِكِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ. قَالَ: أَحْدَثَ إِلَيْهِ النُبُوَّةَ وَسَأَلَهُ " أَنْ يَهَبَ لَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ، فَسَخَّرَ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالطَّيْرَ وَالرِّيحَ " .

١٨٤ - أَحْمِرُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ إِلَى مَعْشَرٍ، عَنْ الْبُوشَنْجِيُ (١) ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ شُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ، كَانَ عَسْكَرُهُ مِاثَةَ فَرْسَخٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْجِنِّ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْجِنِّ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْجِنِّ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِنِّ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْوَحْشِ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلطَّيْرِ، وَكَانَ لَهُ أَلْفُ بَيْتٍ مِنْ قَوَارِيرَ عَلَى لِلْوَحْشِ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلطَّيْرِ، وَكَانَ لَهُ أَلْفُ بَيْتٍ مِنْ قَوَارِيرَ عَلَى الْخَضْبِ مِنْهَا ثَلَاثُوانَةٍ صَرِيحَةٍ (٧)، وَسَبْعُمِاقَةٍ سَرِيَّةٍ فَأَمَرَ الرِّيحَ الْعَاصِفَ الْخَشَبِ مِنْهَا ثَلَاثُوانَةٍ صَرِيحَةٍ (٧)، وَسَبْعُمِاقَةٍ سَرِيَّةٍ فَأَمَرَ الرِّيحَ الْعَاصِفَ

<sup>(</sup>١) في (م): اأربعمائة وثمانون رجلاً.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ٤٧٠-٢٣٩٣٥)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: هذا باطل».

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(و): «محمد»، وأشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «أحمد».

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص) و(م): ﴿والرسالةِ».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) قوله: (صريحة) مكانه بياض في (و) وغير موجود في (ص)، والصريحة: الخالصة، والمراد: الزوجة.

فَرَفَعَتْهُ، فَأَمَرَ الرِّيحَ فَسَارَتْ بِهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسِيرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ: إِنِّي قَدْ زِدْتُ فِي مُلْكِكَ أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَتِ بِهِ ('' الرِّيحُ فَأَخْبَرَتْكَ''.

١٨٥٥ - حرثًا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقِبَّانِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يُوضَعُ لَهُ سِتُّمِاثَةِ كُرْسِيِّ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشْرَافُ الْإِنْسِ فَيَجْلِسُونَ مِمَّا يَلِيهِ، وَالْمَيْرَ فَي الْعَدَاقِ الْإِنْسِ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيَجِيءُ أَشْرَافَ الْإِنْسِ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيَجْلِسُونَ مِمَّا يَلِي أَشْرَافَ الْإِنْسِ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيْ يَجِيءُ أَشْرَافَ الْإِنْسِ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيَجِيءُ أَشْرَافَ الْإِنْسِ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرَ فَيَعْلِلُهُمْ، ثُمَّ يَدْعُو الرِّيحَ فَتَحْمِلُهُمْ، قَالَ: فَيَسِيرُ فِي الْعَدَاقِ الْ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةَ فَي الْعَدَاقِ الْ الْوَاحِدَةِ مَسِيرَةً شَهْرُ (۱).(٥)

٤١٨٦ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ ('' بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ ('' بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَادِعِيُّ (''، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَادِعِيُّ ('')، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة

<sup>(</sup>١) قوله: «به» غير موجود في (ز) و(م)، والتلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٤٧٣ – ٢٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): ابالغداة».

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صحيح»، وقد تقدم في التفسير (٣٥٦٦) وصححه هناك على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٨٠–٧٥٨٢).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «الحسن».

<sup>(</sup>٧) في (ص)، وكذا أشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «الوادي، وهو عمرو بن عبد الله الأصم الوادعي الهمداني الكوفي لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ووثقه ابن حبان.

يَقُولُ: مَلَكَ الْأَرْضَ أَرْبَعَةٌ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَذُو الْقَرْنَيْنِ، وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حُلُوانَ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَقِيلَ لَهُ: الْخَضِرُ؟ فَقَالَ: لَا (').



(١) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٦٥–١٦٨٥).

## ذِكْ زُكْرِيَا بْنِ أَدْنَ النَّبِيِّ عَلَى

١٨٧ - حَرَّنُا اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ الْقَنَّادُ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالُوا: كَانَ آخِرَ أَنْبِيَاءِ بَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالُوا: كَانَ آخِرَ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ زَكْرِيَا بْنُ أَدْنَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَكَانَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ يَعْقُوبَ، قَالَ: يَرِثُنِي مُلْكِي، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، قَالَ: يَرِثُنِي مُلْكِي، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النَّبُوّةَ ".

١٨٨٥ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا حَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْأَصْبَهَانِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيًا الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيًا الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيًا لَنَّالِيِّ عَلَيْ فَالَ: «كَانَ زَكَرِيًا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّدُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْلَالِيْ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُولُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُولُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللللْمُل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١).



<sup>(</sup>١) في (و): قاخبرنا، وفي (ص): قاخبرني،

<sup>(</sup>٢) هو: غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٦٠ –١٣١٨٣).

<sup>(</sup>٤) هو: نفيع، أبو رافع الصائغ المدني. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥/ ١٥٤–٨٠٠١).

<sup>(</sup>٦) وقد أخرجه (١٠٣/٦) عن هداب بن خالد عن حماد به.

### ذِكُ يَعْنِي بْنِ زُكِرِيًّا نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ

١٨٩٥ - أَخْمِ فَي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ " بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَصْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ " وَأَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ سِرًّا، فَقَالَ: ﴿ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيْبًا وَلَمْ أَكُنُ لِي مِنْ أَلْمَوْلِي مِن وَرَآءِى ﴾. وَهُمُ الْعَصَبَةُ، بِدُعَاتِ اللهُ وَلَيْ وَبَرِثُ مِنْ ءَالِ هُوَيَا لَى مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضِيبًا ﴾ ". ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضِيبًا ﴾ ". يَقُولُ: ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضِيبًا ﴾ ". يَقُولُ: ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضِيبًا ﴾ ". وَقَالَ: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ \* فَنَادَتُهُ وَوَالْمَا لَكُ وَيَكُ مُصَلِقًا ﴾ اللهَ يُبَشِرُكَ ﴾ ". اللهَ يَبْشِرُكَ ﴾ ". اللهَ يَبْشِرُكَ ﴾ ". اللهَ يَبْشِرُكَ ﴾ ". اللهَ يَبْشِرُكَ أَلْ مَعْمَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيتًا ﴾ ". لَمْ يُسَمَّ قَبْلُهُ أَحَدٌ يَخْيَى، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ﴾ ". لَمْ يُسَمَّ قَبْلُهُ أَحَدٌ يَخْيَى، وَمُنْ فَيْلُ سَمِيتًا ﴾ ". لَمْ يُسَمَّ قَبْلُهُ أَحَدٌ يَخْيَى، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ ﴿ أَنَ اللّهَ يُبَشِرُكُ لِيَعْيَى مُصَدِقًا بِكُومَكُو مِنَ اللهِ كَيْمَتُولُ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُبَشِرُكُ بِيَعْيَى مُصَدِقًا بِكُومَكُو مِنَ اللّهِ ﴾ يُصَدِّقُ وقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : ﴿ إِنَّ أَلَهُ يُبَشِرُكُ بِيَعْيَى مُصَدِقًا بِكُومَكُمْ مِنَ اللهِ يُعْمَلُ فَي الْمَلَائِكُ مِنَ اللهِ وَمِنَ اللهِ وَالْمَلَائِكُ وَمَا اللهَ يُنْ اللّهَ يُبْشِرُكُ بِيعَنَى اللهَ يُبْعِمُ لَلْهُ مِنْ مَنْ مُنْ مُصَلِّقُ مُنَالِهُ وَلَا مَلَالِهُ وَالْمَلْوقُ مَلْوَالِ وَلَالَتُ اللّهَ يُنْ اللّهَ يُنْ اللّهَ يُنْ اللّهَ يُعْمَلُ لَهُ اللهَ يَعْمَلُوا مِنْ اللهَ الْمُنْ اللّهُ وَمَالَالْهُ اللّهُ الْمُلْولِقُ مِنْ اللّهُ اللهُ يُعْمَلُ لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ يُعْمَلُونَا مُولِعُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

في (ز)، و(م): قحمادة.

<sup>(</sup>٢) هو: غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) (مريم: آية ٤ إلى ٦).

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: آية ٣٨).

<sup>(</sup>٥) (الأنبياء: آية ٨٩).

<sup>(</sup>٦) (آل عمران: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٧) (مريم: آية ٧).

بِعِيسَى. ﴿ وَسَيِّدُا وَحَصُورًا ﴾ '' وَالْحَصُورُ؛ الَّذِي لَا يُرِيدُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا سَمِعَ اللهِ النِّدَاءَ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ لَهُ: يَا زَكَرِيَّا إِنَّ الصَّوْتَ الَّذِي سَمِعْتَ لَيْسَ مِنَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ سَخِرَ بِكَ، وَلَوْ كَانَ مِنَ اللهِ أَوْحَاهُ إِلَيْكَ كَمَا يُوحِي إِلَيْكَ غَيْرَهُ مِنَ اللهَ مُوحِي اللهِ أَوْحَاهُ إِلَيْكَ كَمَا يُوحِي إِلَيْكَ غَيْرَهُ مِنَ اللهَ مُنَافَهُ مَكَانَهُ. وَقَالَ: ﴿ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَامٌ ﴾ يَقُولُ مِنْ أَيْنَ ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: هُو مَنَ اللهِ الْعَلَمُ اللهِ يَقْمَلُ مَا يَشَامُ ﴾ "، ﴿ وَقَدْ بَلَغَنِي اللَّهِ مَكَانَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْعًا ﴾ "، '')

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ٤٠).

<sup>(</sup>٣) (مريم: آية ٩).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٠٠ – ١٣١٨٤).

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: آية ٣٨).

<sup>(</sup>٦) (مريم: آية ٤).

<sup>(</sup>٧) (مريم: آية ٨).

<sup>(</sup>٨) (مريم: آية ٨ إلى ١٠).

أَنَّكَ قَدِ اسْتَجَبْتَ. ﴿ قَالَ مَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنَ لَيَالِ سَوِيًا ﴾ ''. قَالَ: فَخُتِمَ عَلَى لِسَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا يَتَكَلَّمُ. ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَالَ: فَخُتِمَ عَلَى لِسَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا يَتَكَلَّمُ. ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إلَيْهِمْ أَن سَتِحُوا بُكُرَةً وَعَشِيتًا ﴿ آلَ يَنْكُ مُ خَيًا ﴾ '' فَيْعَنُ خُذِ الْسَيَحُونُ بَيْعَنُ حَيَّا ﴾ '' ''' آنسے تُن بِقُوَّةً وَ اللّهَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

١٩١ - صرَّى مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ الْوَرَّاقُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ غَانِم، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ غَانِم، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ زَكَرِيًّا وَكَانَتْ أُمُّ مَرْيَمَ وَيِيًّا وَكَانَتْ أُمُّ مَرْيَمَ عَالِيًّا وَعَلْنَتْ أُمُّ مَرْيَمَ عَامِلٌ بِمَرْيَمَ وَهِيَ جَنِينٌ فِي بَطْنِهَا، وَكَانَتْ فِيمَ يَزْعُمُونَ قَدْ أَمْسَكَ اللهُ عَنْهَا الْوَلَدَ حَتَّى أَيِسَتْ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ مِنَ اللهِ بِمَكَانِ اللهُ بِمَكَانِ اللهُ عِنْهَا الْوَلَدَ حَتَّى أَيِسَتْ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ اللهُ عِنْهَا الْوَلَدَ حَتَّى أَيِسَتْ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ اللهُ عِمْونَ قَدْ أَمْسَكَ اللهُ عَنْهَا الْوَلَدَ حَتَّى أَيِسَتْ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ اللهُ عِمْونَ قَدْ أَمْسَكَ اللهُ عَنْهَا الْوَلَدَ حَتَّى أَيْسَتْ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ اللهُ بِمَكَانٍ اللهُ عَنْهَا الْوَلَدَ حَتَّى أَيْسَتْ وَاللهِ بِمَكَانُوا أَلْوَلَدُ مَنْ اللهِ بِمَكَانٍ اللهِ عِمْكَانٍ اللهُ عَنْهَا الْوَلَدَ مَتَى أَلْهُ مِنْ اللهِ بِمَكَانٍ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهَا الْوَلِدَ لَتَ

١٩٢ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَيُونُسَ بْنِ عَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ وَعَلِيًّ وَعَلِيًّ فَن يُوسُفَ بْنِ عَبْدٍ وَحُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ قَالَ: «مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ، أَوْ هَمَّ مِخْطِيئَةٍ، وَلَمْ بِخَطِيئَةٍ، وَلَمْ بِخَطِيئَةٍ، وَلَمْ بِخَطِيئَةٍ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) (مريم: آية ١٠).

<sup>(</sup>٢) (مريم: آية ١١ إلى ١٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ٨٨٥ – ٢٥٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٩/٢١٦ –٢٥١٢٨).

<sup>(</sup>٥) «وعلي» معطوفة على: «حبيب»، أي أن الراوى عنه هو: حماد بن سلمة.

يَعْمَلْهَا»(۱).

١٩٣ - أخْمِ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَسِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَحْمَنِ، حَدَّثَنِي مُدْرِكُ بْنُ عَمَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي مُدْرِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ كَعْبِ قَالَ: كَانَ يَحْبَى بْنُ زَكْرِيًّا سَيِّدًا وَحَصُورًا، وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ وَلَا يَشْتَهِيهِنَّ، كَانَ يَحْبَى بْنُ زَكْرِيًّا سَيِّدًا وَحَصُورًا، وَكَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ وَلَا يَشْتَهِيهِنَّ، وَكَانَ شَابًا حَسَنَ الْوَجْهِ وَالصُّورَةِ، لَيَّنَ الْجَنَاحِ، قَلِيلَ الشَّعْرِ، قَصِيرَ الْأَصَابِعِ، وَكَانَ شَابًا حَسَنَ الْوَجْهِ وَالصُّورَةِ، لَيَّنَ الْجَنَاحِ، قَلِيلَ الشَّعْرِ، قَصِيرَ الْأَصَابِعِ، طَويلَ الْأَنْفِ، أَقْرَنَ الْحَاجِبَيْنِ، دَقِيقَ الصَّوْتِ، كَثِيرَ الْعِبَادَةِ، قَوِيًّا فِي طَويلَ اللَّهُورَةِ، قَوِيًّا فِي طَعِيلَ الشَّعْرِ، أَقْرَنَ الْحَاجِبَيْنِ، دَقِيقَ الصَّوْتِ، كَثِيرَ الْعِبَادَةِ، قَوِيًّا فِي طَاعَةِ اللهِ (الْأَنْفِ، أَقْرَنَ الْحَاجِبَيْنِ، دَقِيقَ الصَّوْتِ، كَثِيرَ الْعِبَادَةِ، قَوِيًّا فِي طَاعَةِ اللهِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ (الْمَالِكَةَ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْحَسَنَ الْوَالْمَ الْمَالِعَ اللهِ (اللَّهُ عَلَى الْمَالِعَ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ الْمُعِنَّ الْمُعْرِالُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ الْمُورَالُ الْمُلْعَلِيقُولُ اللْمُعْرِالِ اللْمُعْرَالُولِ اللْمُعْلَى الْمُعْرَالُ اللْمُعْمِ اللْعَلَاقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْرِيرَ الْمُعْرِالِ اللْمُعْرَالُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفُولُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَالَى الْمُؤْمِ ال

١٩٤٤ - أَخْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُ، ثَنَا سَلْمُ " بْنُ جُنَادَةً، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَحْمَى بْنَ زَكَرِيًّا فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا (" مِنَ الْحَوَادِيِّينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، قَالَ: وَكَانَ يَحْمَى بْنَ زَكَرِيًّا فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا (" مِنَ الْحَوَادِيِّينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، قَالَ: وَكَانَ فِيمَا يَنْهُونَهُمْ عَنْهُ نِكَاحُ ابْنَةِ الْأَخِ، قَالَ: وَكَانَتْ لِمَلِكِهِمُ ابْنَةُ أَخِ تُعْجِبُهُ يُرِيدُ أَنْ فِيمَا يَنْهُونَهُمْ عَنْهُ نِكَاحُ ابْنَةِ الْأَخِ، قَالَ: وَكَانَتْ لِمَلِكِهِمُ ابْنَةُ أَخِ تُعْجِبُهُ يُرِيدُ أَنْ يَوْمٍ حَاجَةٌ يَقْضِيهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ أُمَّهَا، قَالَتْ لَهَا: يَتَزَوَّجَهَا، فَكَانَتْ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةٌ يَقْضِيهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ أُمَّهَا، قَالَتْ لَهَا: إِنَا دَخَلْتِ عَلَى الْمَلِكِ، فَسَأَلُكِ حَاجَتَكِ، فَقُولِي: حَاجَتِي أَنْ تَذْبَعَ لِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ١٤٦ - ٩٠٩٧)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده جيد».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٧٢–٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص) و(م): «مسلم».

 <sup>(</sup>٤) كذا!، وقد تقدم في التفسير (٣١٨١) من حديث ابن راهوية عن أبي معاوية به وفيه: (٤)
 اثني عشر رجلا من الحواريين.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٥ - فَحَرَّمُ أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، مَنَ أَبِيهِ، عَنْ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهُ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ: إِنِّي قَتَلْتُ بِيَحْيَى بْنِ زَكْرِيًّا سَبْعِينَ أَلْفًا، وَإِنِّي قَاتِلٌ بِابْنِ ابْنَتِكَ سَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا وَابِي قَاتِلٌ بِابْنِ ابْنَتِكَ سَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا اللهِ ال

وَقَدْ رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْخَزَّازُ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ (١٠).

 <sup>(</sup>١) في (و) و(ص): (أن تذبح لي).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٦ – ٧٥١٧).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٧ - ٧٥١٩)، وقال: «أما حميد، فقال ابن عدي: كان يسرق الحديث. وأما المسمعي فضعفه الدارقطني».

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم في التفسير (٣١٨٢) والذي بعده، وسيأتي في مناقب الحسين (٤٨٧٥) من سبعة طرق عن أبي نعيم به، فانظره.

# ذِكْرُ نَبِيِّ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(").

١٩٧ - صرم عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى "، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَنَّةُ وَلَدَتْ مَرْيَمَ، وَمَرْيَمُ وَلَدَتْ عِيسَى ".

٤١٩٨ - صرَّيْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرٍو الْعَنْقَزِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدٍ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٥/ ١٥٦–١٩٠٦٣).

<sup>(</sup>۲) قد أخرجه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به بنحوه (١٦٧/٤)، وأخرجه هو ومسلم (٧/ ٦٩) من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، ومسلم وحده من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>٣) هو: معاذ بن المثنى العنبري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٨٨- ١٨٩٢).

الْعَمِّيِّ(١) قَالَ: وُلِدَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ(١).

٤١٩٩ - أخربي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدْلُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَعَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: خَرَجَتْ مَرْيَمُ إِلَى جَانِبِ الْمِحْرَابِ بِحَيْضِ أَصَابَهَا، فَلَمَّا طَهُرَتْ إِذَا هِيَ بِرَجُل مَعَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَكَرًا سَوِيًّا ﴾ ٣٠. وَهُوَ جِبْرِيلُ الْمِنْظَةِ، فَفَزِعَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ: ﴿ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَىمًا زَكِيًّا ﴾ ('). الْآيَةَ. فَخَرَجَتْ وَعَلَيْهَا جِلْبَابُهَا، فَأَخَذَ بِكُمِّهَا، فَنَفَخَ فِي جَيْب دِرْعِهَا -وَكَانَ مَشْقُوقًا مِنْ قُدَّامِهَا- فَدَخَلَتِ النَّفْخَةُ صَدْرَهَا، فَحَمَلَتْ، فَأَتَتْهَا أُخْتُهَا امْرَأَهُ زَكَرِيًّا لَيْلَةً تَزُورُهَا، فَلَمَّا فَتَحَتْ لَهَا الْبَابَ الْتَزَمَتْهَا، فَقَالَتِ امْرَأَةُ زَكَرِيًّا: يَا مَرْيَمُ، أَشَعَرْتِ أَنِّي حُبْلَى؟ فَقَالَتْ مَرْيَمُ: أَشَعَرْتِ أَيْضًا أَنِّي حُبْلَى؟ فَقَالَتِ امْرَأَةُ زَكَرِيًّا: فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا فِي بَطْنِي سَجَدَ لِلَّذِي فِي بَطْنِكِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ كَالًا: ﴿ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ (٥). فَوَلَدَتِ امْرَأَهُ زَكَرِيًّا يَحْيَى، وَلَمَّا بَلَغَ أَنْ تَضَعَ مَرْيَمُ خَرَجَتْ (١) إِلَى جَانِبِ الْمِحْرَابِ، ﴿ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْع

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «عن جابر بن زيد العمي»!، وزيد هو: ابن الحواري العمي، وعنه جابر بن يزيد الجعفي، وكلاهما ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ٨٤٥ - ٣٠ ٢٤٢)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: سنده واه».

<sup>(</sup>٣) (مريم: آية ١٧).

<sup>(</sup>٤) (مريم: آية ١٨ و ١٩).

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): (ولما بلغ مريم أن تضع فخرجت).

النَّخْلَةِ ﴾. قَالَتِ اسْتِحْيَاءً مِنَ النَّاسِ: ﴿ يَلْيَتَنِي مِتُ فَبَلَ هَنَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْ فَنَادَ نَهَا ﴾. جِبْرِيلُ ''. ﴿ مِن تَخْبَهَا أَلَا تَحْزَفِي فَذْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَلَمَا جَنِيًا ﴾ ''. فَهَرَّتُهُ وَلَمَا جَنِيًا ﴾ ''. فَهَرَّتُهُ وَلَمَا جَنِيًا ﴾ فَأَخْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ مَرْيَمَ وَلَدَتْ، فَلَمَّا أَرَادُوهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ، فَلَمَّا أَرَادُوهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ، فَلَمَّا أَرَادُوهَا عَلَى الْكَلَّمِ أَشَارَتْ إِلَى عِيسَى، فَتَكَلَّمَ عِيسَى، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنِيَ عَلَى الْكَلَّمِ أَشَارَتْ إِلَى عِيسَى، فَتَكَلَّمَ عِيسَى، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنِيَ عَلَى الْكَلَّمِ أَشَارَتْ إِلَى عِيسَى، فَتَكَلَّمَ عِيسَى، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنِيَ عَلَى الْكَلَّمِ أَشَارَتْ إِلَى عِيسَى، فَتَكَلَّمَ عِيسَى، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنِيَ عَلَى الْكَلَامِ أَشَارَتْ إِلَى عِيسَى، فَتَكَلَّمَ عِيسَى، فَقَالَ: ﴿ إِنّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنِي اللَّهِ وَالْعَالَ فَلَا عَرَادُ عَلَى الْكَلَامِ مَنْ عَبْدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِلَّا وَقَعَ سَاجِدًا لِوَجْهِهِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

خلِيُ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ وَفْدَ نَجْرَانَ أَتُوا النَّبِيَ عَلِيْهِ، فَقَالُوا: مَا تَقُولُ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ جَابِرٍ، أَنَّ وَفْدَ نَجْرَانَ أَتُوا النَّبِي عَلِيهِ، فَقَالُوا: مَا تَقُولُ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ فَقَالَ: "هُوَ" رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، وَعَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ". قَالُوا لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ فَقَالَ: "هُو" رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، وَعَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ". قَالُوا لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ نُلَاعِنَكَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِك؟ قَالَ: "وَذَاكَ أَحَبُ إِلَيْكُمْ؟". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِذَا لَكُمْ عَنْ اللهِ لَيْنَ لَاعَنْتُمُوهُ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لَا شُئِيعُ وَلَدَهُ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لَا يَتُكُوا هَذَا الرَّجُلَ، فَوَاللهِ لَئِنْ لَاعَنْتُمُوهُ لَيُخْسَفَنَّ بِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَجَاءُوا، فَوَاللهِ لَئِنْ لَاعَنْتُمُوهُ لَيُخْسَفَنَ بِأَحِدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَجَاءُوا، فَوَاللهِ لَئِنْ لَاعَنْتُمُوهُ لَيُخْسَفَنَ بِأَحِدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَجَاءُوا،

<sup>(</sup>١) قوله: «جبريل» سقط من (و) و (ص).

<sup>(</sup>٢) (مريم: آية ٢٣ و ٢٥).

<sup>(</sup>٣) (مريم: آية ٣٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٦١–١٣١٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: «هو» غير موجود في (و) و (ص).

فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُلَاعِنَكَ سُفَهَاؤُنَا وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ تُعْفِينَا، قَالَ: «قَدْ أَظُلَّ نَجْرَانَ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠١١ - أَخْمِ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدَنِيُّ (")، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ (") فُسَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهَ يُطَانُ نَائِلٌ مِنْهُ تِلْكَ الطَّعْنَةَ، وَلِهَذَا يَسْتَهِلُّ الْمَوْلُودُ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ حِينَ وَضَعَتْهَا، يَعْنِي أُمُّهَا. كَانَ مِنْ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَابْنِهَا، فَإِنَّ مَرْيَمَ حِينَ وَضَعَتْهَا، يَعْنِي أُمُّهَا. هُو قَالَتْ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾. فَضُرِبَ دُونَهَا الْحِجَابَ، فَطَعَنَ فِيهِ. ﴿ فَنُقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا بَاتًا حَسَنًا ﴾ ("). وَهَلَكَتْ أُمُّهَا، فَضَمَّهَا إِلَى خَالَتِهَا أُمِّ يَحْنَى "").

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٢٠١–٢٨٣٢).

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: "بل ابن الأزهر: ضعيف، لكن روي من طريق أخرى، رواه ابن شاهين في تفسيره عن ابن أبي داود عن يحيى بن حاتم وأخرجه الطبراني: عن أحمد بن داود المكي، كلاهما عن بشر بن مهران عن محمد بن دينار عن داود بن أبي هند، بنحوه، نقول: ورواه عن الطبراني أبو نعيم في معجم الصحابة (٣٥٣/١)، وبشر بن مهران الخصاف قال فيه ابن أي حاتم (٢/ ٣٦٧،٣٧٩): "ترك أبي حديثه وأمرني ألا أقرأه عليه، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١٤٠) وقال: "روى عنه البصريون الغرائب.

<sup>(</sup>٣) في (ز): «المديني»، وفي (م): «المدائني».

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): اعنا.

<sup>(</sup>٥) (آل عمران: آية ٣٦ و ٣٧).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٥/ ١٤٠- ١٩٠٣)، وأصله في الصحيحين؛ البخاري في بدء الخلق =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٢٠ حريم أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ "، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: «فَيَأْتُونَ عِيسَى بِالشَّفَاعَةِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَيَأْتُونَ عِيسَى بِالشَّفَاعَةِ، فَيُعْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَيَأْتُونَ عِيسَى بِالشَّفَاعَةِ، فَيُعْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ أَلُونَ عِيسَى بِالشَّفَاعَةِ، فَيَعْرِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ، وَيُعْرِي الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَيُعْرِي ؟ فَيَقُولُونَ: لَا "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٠٠٣ - حرثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ الْسَمَاعِيلَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ (")، ثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ "("). وَقَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ "("). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

٤٢٠٤ - حرثًا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعِيرِيُّ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَخِزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ

<sup>=</sup> وأحاديث الأنبياء (٤/ ١٢٥،١٦٤) والتفسير (٦/ ٣٤)، ومسلم في الفضائل (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>١) هو: الحسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي.

<sup>(</sup>۲) في (ز) و (م): «فيقولون».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٩ – ٨٥٣٣).

 <sup>(</sup>٤) في (و): «البوات»، وفي (ص): «البواب»!.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٩٤٥ - ٢٥٥٨).

مَرْيَمَ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ مَاشِطَةِ بِنْتِ فِرْعَوْنَ (۱) (۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٢٠٥ - أخْمِ فِي أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى أَمِّ صُبَيَّةً ﴿ مُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى أُمِّ صُبَيَّةً ﴿ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ.

٤٢٠٦ - أَخْبِرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ الْعَدْلُ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) كذا!، والصواب ما رواه أبو عبد الله البخاري في أحاديث الأنبياء (١٦٥/٤) عن مسلم بن إبراهيم به فذكر عيسى المنتخان وجريج بقصته مطولة، والثالث: الصبي الذي كان يرضع من أمه فمر جبار فقال اللهم لا تجعلني مثله، بقصته، وكذا رواه الإمام مسلم (٨/٤) من طريق يزيد بن هارون عن جرير به، والإمام أحمد عن وهب بن جرير والحسين بن محمد عن جرير (٣٤/٤٣٤)، فلا أدري الخطأ هنا ممن!، وقد تقدم في التفسير (٣٨٧٥) من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تكلم أربعة وهم صغار، فذكر الأربعة المذكورين هنا، فلعله دخل على أحدهم حديث في حديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۵/ ۵۵۰ – ۱۹۸۷۳).

<sup>(</sup>٣) لم يرو عنه غير المقبري، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: (أو حاجا)، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص) والتلخيص: (أو ليأتين).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٥/١٣٤-١٩٥٩).

السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحُسَيْنُ (۱) بْنُ الْفَضْلِ، فَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: "إِنَّ وَحَ اللهِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ نَازِلٌ فِيكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ قُوبَانِ مُمَصَّرَانِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ قُوبَانِ مُمَصَّرَانِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُ الصَّلِيبَ، ويَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ، ويَضَعُ الْحِزْيَةَ، ويَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلامِ، فَيُهْلِكُ الله فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، وتَقَعُ الْأَمْنَةُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حَتَّى فَيُهْلِكُ الله فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، وَتَقَعُ الْأَمْنَةُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ حَتَّى فَيُهُلِكُ الله فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، وَتَقَعُ الْأَمْنَةُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ حَتَّى قَرْتَعَ (١) الْأَسُودُ مَعَ الْإَبِلِ، وَالنَّمُورُ مَعَ الْبَقْرِ، وَالذِّقَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصَّبَيْنُ مَعَ الْحَبَّاتِ، لا يَضُرُّهُنَّ، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ بُتَوَفَّى، ويُصَلِّى عَلَى اللهُ اللهُ مُنْهُونَ» (١) المُسْلِمُونَ» (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٠٠٧ - حرثًا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللهُ الْبَرَاءِ، أَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: تَوَفَّى اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ مِنْ نَهَارٍ (" حِينَ رَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَالنَّصَارَى تَزْعُمُ أَنَّهُ تَوَفَّاهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنْ النَّهَارِ، ثُمَّ أَحْيَاهُ. قَالَ وَهْبٌ: وَزَعَمَتِ النَّصَارَى أَنَّ مَرْيَمَ وَلَدَتْ عِيسَى لِمُضِيِّ ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ وَثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ وِلَادَةِ (" مَرْيَمَ وَلَدَتْ عِيسَى لِمُضِيِّ ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ وَثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ وِلَادَةِ (")

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «الحسن»، والمثبت من الإتحاف، ومن سائر أسانيد المصنف.

 <sup>(</sup>۲) في (ز): «ترتعن»، وفي (و) و(ص): «يرتعي»، وفي (م): «يربض»، وفي التلخيص:
 «ترعی»، وما بعد (حتی» إذا كان مستقبلاً يجب نصبه.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ١٤٣ – ١٩٠٣٤).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «نهار اليوم».

<sup>(</sup>٥) قوله: (و لادة) سقط من (و) و (ص).

الْإِسْكَنْدَرِ، وَزَعَمُوا أَنَّ مَوْلِدَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِ عِيسَى بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَزَعَمُوا أَنَّ مَرْيَمَ حَمَلَتْ بِعِيسَى، وَلَهَا ثَلَاثَ عَشْرَ سَنَةً، وَأَنَّ عِيسَى عَاشَ إِلَى أَنْ رُفِعَ اثْنَتَيْنِ ('' وَثَلَاثِينَ سَنَةً '')، وَأَنَّ مَرْيَمَ بَقِيَتْ بَعْدَ رَفْعِهِ سِتَّ عَاشَ إِلَى أَنْ رُفِعَ اثْنَتَيْنِ ('' وَثَلَاثِينَ سَنَةً '')، وَأَنَّ مَرْيَمَ بَقِيَتْ بَعْدَ رَفْعِهِ سِتَّ عِيسَى، فَكَانَ جَمِيعُ عُمْرِهَا نَيِّفًا وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَكَانَ زَكَرِيًّا بْنُ بَرْخِيَا أَبُو يَخْمَى '' بْنِ زَكَرِيًّا بْنُ بَرْخِيَا أَبُو

زَعَمُوا أَن ابْنَ مَاتَانَ<sup>(۱)</sup>، وَأُمُّ مَرْيَمَ حَامِلٌ بِمَرْيَمَ (۱)، فَلَمَّا وَلَدَتْ مَرْيَمَ كَفَلَهَا زَكَرِيًّا بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهَا لِأَنَّ (۱) خَالَتَهَا أُخْتَ أُمِّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ، وَاسْمُ أُمَّ مَرْيَمَ: حَنَّةُ بِنْتُ قَافُوذَ بْنِ قِيلَ (۱).

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدِ اخْتَلَفَ الرِّوَايَاتُ فِي عَدَدِ الْمُرْسَلِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَسَائِرِ الْمُرْسَلِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ الإِجْتِهَادُ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ بَعَثَ اللهُ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى ﷺ، فَقَدْ ذَكَرْتُهُمْ.

<sup>(</sup>١) في (ص): اثنتين،

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: (رفع ابن ثلاثين سنة).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): ابن يحيى.

 <sup>(</sup>٤) في (ص): «أن ماتان».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، والسياق غير مستقيم، وهذا الموضع به تصحيف وسقط، وصوابه كما في تاريخ الطبري (١/ ٥٨٥): «وكان زكريا بن برخيا أبو يحيى بن زكريا وعمران بن ماثان أبو مريم متزوجين بأختين إحداهما عند زكريا وهي أم يحيى والأخرى منهما عند عمران بن ماثان وهي أم مريم فمات عمران بن ماثان وأم مريم حامل بمريم».

<sup>(</sup>٦) في (ز)، و(م): «بأن».

 <sup>(</sup>۷) إتحاف المهرة (۱۹/ ۹۸/ ۵۹۸ )، وقال الذهبي في التلخيص: «رواه عبد المنعم بن إدريس عن ابيه عنه -يعني: عن وهب- قلت: وعبد المنعم ساقط».

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُرْسَلِينَ مِنْهُمْ: وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي:

٤٢٠٨ - صرَّمُناه الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِينِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُل جَالِسِ عِنْدَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ: ادْنُ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَبْقَاكَ اللهُ، وَاللهِ مَا أُحْسِنُ أَنْ أَسْأَلَكَ كَمَا سَأَلَ<sup>(١)</sup> هَوُلَاءِ، فَقَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَأُحَدِّثُكَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي كِتَابِ اللهِ، أُحَدِّثُكَ عَنْ آدَمَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا حَرَّانًا، وَأُحَدِّثُكَ عَنْ نُوحٍ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا نَجَّارًا، وَأُحَدِّثُكَ عَنْ إِدْرِيسَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا خَيَّاطًا، وَأُحَدِّثُكَ عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا زَرَّادًا، وَأُحَدِّثُكَ عَنْ مُوسَى أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا رَاعِيًا، وَأُحَدِّثُكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا زَرَّاعًا، عَظِيمَ الضّيافَةِ، يُؤْثِرُ الْمَسَاكِينَ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُخَيِّرُهُمْ فِي مَالِهِ، وَأُحَدِّثُكَ عَنْ شُعَيْبِ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا رَاعِيًا، وَأُحَدِّثُكَ عَنْ لُوطٍ أَنَّهُ كَانَ عبدًا زَرَّاعًا، وَأُحَدِّثُكَ عَنْ صَالِح أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا تَاجِرًا، وَأُحَدِّثُكَ عَنْ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ، وَكَانَ يَصُومُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ سِتَّةَ أَيَّام، وَفِي وَسَطِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّام، وَفِي آخِرِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّام، وَكَانَتْ لَهُ تِسْعُمِائَةِ سُرِّيَّةٍ، وَثَلَاثُمِائَةِ مَهْرِيَّةٍ، وَأُحَدِّثُكَ عَنِ ابْنِ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْبَأُ شَيْئًا لِغَدٍ، وَيَقُولُ: الَّذِي غَدَّانِي سَوْفَ يُعَشِّينِي، وَالَّذِي عَشَّانِي سَوْفَ يُغَدِّينِي، يَعْبُدُ اللهَ لَيْلَتَهُ كُلَّهَا، يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَهُوَ بِالنَّهَارِ سَائِحٌ، وَيَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَأُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى غَنْمَ أَهْل بَيْتِهِ بِأَجْيَادَ، وَكَانَ يَصُومُ، فَنَقُولُ (''): لَا

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): ايسأل.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): اونقول ٤.

يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، فَنَقُولُ: لَا يَصُومُ، وَكُلُّهَا مَا رَأَيْنَاهُ '' صَائِمًا، وَيَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَكَانَ أَلْيَنَ النَّاسِ جَانِبًا، وَأَطْيَبَهُمْ خَبَرًا، وَأَطْوَلَهُمْ عِلْمًا، وَأُخْبِرُكَ عَنْ حَوَّاءً أَنَّهَا كَانَتْ تَغْزِلُ الشَّعْرَ فَتَحُوكُهُ بِيَدِهَا، فَتَكْسُو نَفْسَهَا وَوَلَدَهَا، وَأَنَّ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ كَانَتْ تَصْنَعُ ذَلِكَ ''.

قَالَ الْحَاكِمُ: فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الْعَالِي الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْجُمْلَةِ مُفَسَّرًا فَهُوَ الَّذِي:

٤٢٠٩ - عَمَّنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ إِدْرِيسَ السَّامِرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ بْنِ يَزِيدَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ السَّغْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْبِيِّ، عَنْ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْبِيِّ، عَنْ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْبِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، فَاغْتَنَمْتُ خَلُوتَهُ، فَقَالَ لِي: "بَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً»، قُلْتُ: وَمَا تَحِيَّتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَمُنَانِ»، فَرَكَعْتُهُمَا، ثُمَّ الْتَفَرَّ إِلَيْ اللهِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَمْرْتَنِي بِاللَّهِ اللهِ؟ قَالَ: "اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): اكلما رأيناها.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۸/ ۱۲۸ – ۹۰۰۸).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ١٦٩ -١٧٥٧٧)، وقال الذهبي في التلخيص: اقلت: السعدي =

٤٢١٠ - صرمًا أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ الْخَزَّارُ "بِمَكَّةَ عَلَى الصَّفَا، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الصَّفَا، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْكِدِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ وَصَفْوَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بُعِثَ وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بُعِثَ وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ آلَافٍ مِنَ الْأَنبِيَاءِ "، مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ "،

الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْدِ قَالَ النَّبِيُ يَظِيْدُ: "إِنِّي خَاتَمُ أَلْفِ نَبِيٍّ أَوْ أَكْثَرَ "(أَ. النَّبِيُ يَظِيْدُ: "إِنِّي خَاتَمُ أَلْفِ نَبِيٍّ أَوْ أَكْثَرَ "(أَ.

٢١٢ - صُرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مِقْسَم، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مِقْسَم، عَنْ مِقْسَم، عَنْ مِقْسَم، أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ سَلَكَ فَجَّ الرَّوْحَاءَ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُجَّاجًا، عَلَيْهِمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ سَلَكَ فَجَّ الرَّوْحَاءَ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُجَّاجًا، عَلَيْهِمْ

<sup>=</sup> ليس بثقة»، واستنكره عليه العقيلي (٦/ ٣٦٣) وابن عدي (٩/ ١٠٦) وابن حبان في المجروحين (٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «هامان الخراز».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): (ثمانية آلاف نبي من الأنبياء).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٣٨٣- ١٩٥٠)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إبراهيم ويزيد واهيان».

<sup>(</sup>٤) في (و): ﴿أَبُو بِكُر بِن مَحَمَدُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) هو: جبر بن نوف الهمداني. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ١٨٥ -١٦٧ ٥)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: مجالد ضعيف».

ثِيَابُ الصُّوفِ، وَلَقَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا (١٠).

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، ثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَى بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ فِيمَا خَلا مِنْ إِخْوَانِي مِنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ فِيمَا خَلا مِنْ إِخْوَانِي مِنَ النَّابِيَةُ آلافِ" نَبِيٍّ، ثُمَّ كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ كُنْتُ أَنَا بَعْدَهُ ﴾".

٢١٤ - صَرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، ثَنَا أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَل، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٨٦ - ٩٧٤)، ورواه البيهقي (٥/ ١٧٧) عن المصنف إملاءًا.

<sup>(</sup>٢) في (ز)، و(و): «ألف»، وفي (ص): «ثمانمائة ألف».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٣٨٣- ١٩٥٠)، ثم قال: «قلت: يزيد ضعيف»، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: سنده واه»، نقول: ومعبد بن خالد ترجم له ابن حبان فقط، في الثقات (٧/ ٤٩٤)، واستنكر ابن عدي حديثه هذا على محمد بن ثابت العبدي (٧/ ٣٠٩) فقال: «لم يحدث به بهذا الإسناد غير محمد بن ثابت»، ويحتمل أن يكون هو معبد بن خالد بن أنس الأنصاري الذي ذكره المزي تمييزا ويروي عن جده أنس، وعنه عاصم بن سعيد المزني.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من الإتحاف، وكذا رواه ابن أبي حاتم (١/٥٥/١) والطبري في تفسيرهما (١/٥٧/)، وانظر سيرة ابن هشام (٥٣٨/١)، فمحمد بن أبي محمد هو: الأنصاري مولى زيد بن ثابت، من رجال التهذيب، لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق، ووثقه ابن حبان.

 <sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: (عن)!، والمثبت من الإتحاف، وفي تفسير الطبري وابن أبي حاتم:
 (أو».

قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَقُولُ: إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَافِ ('' سَنَةِ (''.

٥٢١٥ فَحُمْنُ أَبُو حَفْصٍ " مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى "، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ "، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِةٍ قَالَ: «كَانَ عُمْرُ آدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَبَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ أَلْفُ سَنَةٍ، وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى " سَبْعُمِاتَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ عَيَّا اللَّهِ سِنَّةٍ اللهِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَيَّا اللهِ سَنَّةِ سَنَةٍ ".

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ قَدَّمْتُ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيُّ.

وَقَدْ رُويَتْ أَخْبَارٌ فِي خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنَتِهِ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَوْلُهُ: «ابْنَةُ أَخِي نَبِيِّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ»:

٤٢١٦ - أَخْبِرُوا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخُلْدِيُّ،

<sup>(</sup>١) في (ز) و (و): قالف».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٤ – ٧٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «أبو الحسن»، وأشارا في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «أبو حفص».

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أحمد بن موسى بن زيرك، أبو حفص التميمي البخاري.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): الشامي ١٠.

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): اوبين موسى ١.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٨/ ١٤٧ – ٩٠٩٨).

قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلِّى(') بْنُ مَهْدِيٌّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْسِ يُقَالُ لَهُ: خَالِدُ بْنُ سِنَانِ قَالَ لِقَوْمِهِ: إِنِّي أُطْفِئُ عَنْكُمْ نَارَ الْحَدَثَانِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادٍ -رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ-: وَاللهِ مَا قُلْتَ لَنَا يَا خَالِدُ قَطُّ إِلَّا حَقًّا، فَمَا شَأْنُكَ وَشَأَنُ نَارِ الْحَدَثَانِ، تَزْعُمُ أَنَّكَ تُطْفِئُهَا؟ قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادٍ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ قَوْمِهِ، حَتَّى أَتَوْهَا وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ شَقٍّ جَبَل مِنْ حَرَّةٍ يُقَالُ لَهَا: حَرَّةُ أَشْجَعَ، فَخَطَّ لَهُمْ خَالِدٌ خِطَّةً فَأَجْلَسَهُمْ فِيهَا، فَقَالَ: إِنْ أَبْطَأْتُ عَلَيْكُمْ، فَلَا تَدْعُونِي باسْمِي، فَخَرَجَتْ كَأَنَّهَا خَيْلٌ شُقُرٌ، يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهَا خَالِدٌ، فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ وَهُوَ يَقُولُ: بَدَا بَدَا بَدَا، كُلُّ هَذَا زَعَمَ ابْنُ رَاعِيَةِ الْمِعْزَى أَنِّي لَا أَخْرَجُ مِنْهَا وَثِيَابِي تَنْدَى، حَتَّى دَخَلَ مَعَهَا الشُّقَّ، قَالَ: فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادٍ: وَاللهِ لَوْ كَانَ صَاحِبُكُمْ حَيًّا لَقَدْ خَرَجَ إِلَيْكُمْ بَعْدُ، قَالَ: فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوهَ بِاسْمِهِ، قَالُوا: ادْعُوهُ بِاسْمِهِ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ (" أَخَذَ (") بِرَأْسِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَدْعُونِيَ باسْمِي، قَدْ وَاللهِ قَتَلْتُمُونِي، فَادْفِنُونِي، فَإِذَا مَرَّتْ بِكُمُ الْحُمُرُ فِيهَا('' حِمَارٌ أَبْتُرُ فَانْتَبِشُونِي، فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونِي حَيًّا، قَالَ: فَدَفَنُوهُ، فَمَرَّتْ بِهِمُ الْحُمُرُ فِيهَا حِمَارٌ أَبْتَرُ، فَقُلْنَا: انْبُشُوهُ، فَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَنْبُشَهُ، قَالَ عُمَارَةُ بْنُ زِيَادٍ: لَا تَحَدَّثُ مُضَرُ أَنَّا نَنْبُشُ مَوْتَانَا، وَاللهِ لَا تَنْبِشُوهُ أَبَدًا، قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ فِي عُكَنِ

<sup>(</sup>١) في (ص): (يعلى)، وكذا أشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: (يعلى).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقد» ساقط من (و) و(ص).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (أخذ) ساقط من النسخ الخطية كلها، وفي (و) بياض، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): اوفيها٤.

امْرَأَتِهِ لَوْحَيْنِ، فَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ أَمْرٌ فَانْظُرُوا فِيهِمَا، فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ مَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ، وَقَالَ: لَا يَمَسُّهَا ('' حَائِضٌ، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى امْرَأَتِهِ سَأَلُوهَا عَنْهُمَا، فَأَخْرَجَتْهُمَا وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَذُهِبَ بِمَا كَانَ فِيهِمَا ('' مِنْ عِلْمٍ. قَالَ: وَقَالَ فَأَخْرَجَتْهُمَا وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَذُهِبَ بِمَا كَانَ فِيهِمَا ('' مِنْ عِلْمٍ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو يُونُسَ: قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: لِنَّ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: «ذَاكَ نَبِيٌّ أَضَاعَهُ أَضَاعَهُ وَهُمُهُ (' وَقَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: إِنَّ ابْنَ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ أَتَى النَّبِيُ ﴿ وَقَالَ: «قَالَ: «مَوْحَبًا بِابْنِ أَخِي (''.

قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠.

فَإِنَّ أَبَا يُونُسَ هَذَا (٧) الَّذِي رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ هُوَ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، وَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِهِ، وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِجَمِيع مَا يَصِحُّ عَنْ عِكْرِمَةَ.

فَأَمَّا مَوْتُ خَالِدِ بْنِ سِنَانٍ هَكَذَا<sup>(^)</sup> فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْأَصْبَغِ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ نَصْرِ ('')، وَأَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: الا يمسهما.

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): افيها ١.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): قال: وقال٤.

<sup>(</sup>٤) في (و): اللنبي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥٨٩ – ٨٥٣٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولم يخرجاه) ساقط من (ز) و(و) و(ص)، والمثبت من (م)، ومعلى بن مهدي الموصلي قال فيه أبو حاتم الرازي: (يحدث أحيانا بالحديث المنكر).

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(م): اهوا.

<sup>(</sup>A) في (و) و (ص): العذاء.

<sup>(</sup>٩) كذا في النسخ كلها، وكذا في الإصابة (٣/ ٣٦٤) في ترجمة خالد بن سنان نقلا عن المصنف، لكن المصنف يروي عن عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر وهو المكنى بأبي الأصبغ كما في تلخيص تاريخ نيسابور (ص٩٤)، وتاريخ دمشق (٣١٢/٣٦)، فصواب العبارة هكذا: «سمعت أبا الأصبغ بن عبد الملك»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٠) ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور كما في تلخيصه (ص٨٨)، وله ترجمة في بغية الملتمس =

صَالِحِ الْمَعَافِرِيَّ ('' - الْأَنْدَلُسِيِّونَ وَجَمَاعَتُهُمْ عِنْدِي ثِقَاتٌ - يَذْكُرُونَ أَنَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَيْرُوَانِ بَحْرٌ، فِي وَسَطِهَا جَبَلٌ عَظِيمٌ لَا يَصْعَدُهُ أَحَدٌ، وَأَنَّ طَرِيقَهَا فِي الْبَحْرِ عَلَى الْجَبَلِ فِي غَارٍ هُنَاكَ رَجُلًا عَلَيْهِ الْبَحْرِ عَلَى الْجَبَلِ فِي غَارٍ هُنَاكَ رَجُلًا عَلَيْهِ الْبَحْرِ عَلَى الْجَبَلِ فِي غَارٍ هُنَاكَ رَجُلًا عَلَيْهِ صُوفٍ أَبْيَضَ، وَرَأْسُهُ عَلَى يَدَيْهِ، كَأَنَّهُ نَائِمٌ، لَمْ يَتَغَيَّرُ صُوفٌ أَبْيُضَ، وَرَأْسُهُ عَلَى يَدَيْهِ، كَأَنَّهُ نَائِمٌ، لَمْ يَتَغَيَّرُ مُوفٍ أَبْيَضَ، وَرَأْسُهُ عَلَى يَدَيْهِ، كَأَنَّهُ نَائِمٌ، لَمْ يَتَغَيَّرُ مِنْ سِنَانٍ ('')، وَاللهُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنَّ جَمَاعَةً أَهْلِ ('' النَّاحِيَةِ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ ('')، وَاللهُ أَعْلَمُ.



= لأبي جعفر الضبي (ص٣١٣)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٨٠).

<sup>(</sup>۱) في (ص)، وكذا أشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «الغفاري»!، وهو: محمد بن صالح بن محمد بن سعد، أبو عبد الله المعافري الأندلسي، قرطبي استوطن بخارى ومات بها، ذكره ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس (۲/ ۹۱)، والذهبي في تاريخ الإسلام (۸/ ۵۸).

<sup>(</sup>٢) في (و): «زلوا»، وفي (ص): «لزلوا».

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): امن أهل،

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الإصابة: «قلت: وشهادة أهل تلك الناحية بذلك مردودة؛ فأين بلاد بني عبس من جبال المغرب».

## بيِّيكِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰ ِٱلرَّحِيكِ

## ذِكُ أُخْبَارِ سَيِّدِ الْمُوْسَلِينَ

وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَّمَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُطْلِبِ الْمُطْلَقِي، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ وَقْتِ وَفَاتِهِ، مَا يَصِحُّ مِنْهَا عَلَى مَا وَقْتِ وَفَاتِهِ، مَا يَصِحُّ مِنْهَا عَلَى مَا وَقْتِ وَفَاتِهِ، مَا يَصِحُّ مِنْهَا عَلَى مَا وَقْتِ وَفَاتِهِ، مَا يَصِحُ مِنْهَا عَلَى مَا وَقْتِ وَفَاتِهِ، مَا يَصِحُ مِنْهَا عَلَى مَا وَقْتِ وَفَاتِهِ، مَا يَصِحُ مِنْهَا عَلَى مَا أَخْرَيْنَا عَلَيْهِ أَخْبَارَ وَسَمْنَا فِي الْكِتَابِ، لا عَلَى مَا أَجْرَيْنَا عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ، إِذْ لَمْ نَجِدِ السَّبِيلَ إِلَيْهَا إِلَّا عَلَى الشَّرْطِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.

٢١٧ - صرفًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ: «دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ '' نَفْسِكَ، فَقَالَ: «دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ '' أَنْهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ بُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ '''.

قَالَ الْحَاكِمُ: خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، صَحِبَ مُعَاذَ بْنَ جَبَل "،

<sup>(</sup>١) في التلخيص: ٤حملت بي٠٠.

<sup>(</sup>۲) في (و): ابصرا، وكتب فوقها: «كذا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ٤١٢)-٢٠٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) قال ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل (ص٥٢): "خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، مرسل؛ لم يسمع منه، وربما كان بينهما اثنان، وروى البخاري في التاريخ الكبير =

فَمَنْ (١) بَعْدَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِذَا أَسْنَدَ حَدِيثًا عَنِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٨ - أَخْمِرُ الْبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ (")، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْيَمَانِ: حَدَّثَكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويْدِ (")، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: الْغَسَّانِيُّ، عَنْ اللهِ (") فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: ﴿إِنِّي عِنْدَ اللهِ (") فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: ﴿إِنِّي عِنْدَ اللهِ (") فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأَنْبَنْكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ وَسَارَةُ وَسَلَّ عَنِهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

<sup>= (</sup>٣/ ١٧٦) عن عبدة بنت خالد: (أن خالد بن معدان أدرك سبعين من أصحاب محمد ﷺ، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): اومن ١.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): االعنبري.

<sup>(</sup>٣) هو: الكلبي الشامي.

<sup>(</sup>٤) في (ز) والتلخيص: اعبد الله.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ١٤٤ – ١٣٨١).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: أبو بكر ضعيف"، وقال البيهقي في دلائل النبوة (١/ ٨٣) بعد أن رواه عن المصنف به: "قصر أبو بكر بن أبي مريم بإسناده؛ فلم يذكر فيه عبد الأعلى بن هلال، وقصر بمتنه؛ فجعل الرؤيا بخروج النور منها وحده، وقد تقدم في التفسير (٣٦٠٦) من حديث معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد به على الصواب، فراجعه.

٤٢١٩ - أَخْمِرُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ ال هَاشِمُ بْنُ مَرْثَلَدِ(١) الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ "، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: قَدِمْنَا الْيَمَنَ فِي رِحْلَةِ الشَّتَاءِ، فَنَزَلْتُ عَلَى حَبْرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الزَّبُورِ '': يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى بَدَنِكَ مَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً؟ قَالَ: فَفَتَحَ إِحْدَى مَنْخَرَيَّ، فَنَظَرَ فِيهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْأُخْرَى، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ فِي إحْدَى يَدَيْكَ مُلْكًا وَفِي الْأُخْرَى نُبُوَّةً، وَأَرَى ذَلِكَ فِي بَنِي زُهْرَةَ، فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي: قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ شَاعَةٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الشَّاعَةُ؟ قَالَ: زَوْجَةٌ، قُلْتُ: أَمَّا الْيَوْمَ فَلَا، قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ فَتَزَوَّجْ فِيهِنَّ (١٠)، فَرَجَعَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلَى مَكَّةً، فَتَزَوَّجَ هَالَةَ بِنْتَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَوَلَدَتْ حَمْزَةَ وَصَفِيَّةً، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آمِنَةً بِنْتَ وَهْبٍ، فَوَلَدَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ حِينَ تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ آمِنَةَ: فَلَجَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَبِيهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (و) (ص) و(م): اليزيدا.

<sup>(</sup>٢) هو:عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز الأعرج، المعروف بابن أبي ثابت، متروك. من رجال التهذيب، يروي عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور المخرمي.

 <sup>(</sup>٣) أبو عون بن أبي حازم مولى المسور قال فيه أبوزرعة الرازي: «مديني لا نعرفه»، قال أبو
 محمد بن أبي حاتم: «إذا لم يعرفه مثله فقد جعله مجهولا».

<sup>(</sup>٤) أشارا في حاشية (و) و(ص) إلى أنها في نسخة أخرى: «اليهود».

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: افيهم.

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٤٨٥- ٢٨٦٤)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: يعقوب وشيخه ضعيفان».

٤٢٠- صَرَّمُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ (١) بْنُ جَعْفَرِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِي، حَدَّثَنِي أَبِي (١)، عَن ابْن إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَهُودِيٌّ قَدْ سَكَنَ مَكَّةَ يَتَّجِرُ بِهَا، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فِي مَجْلِسِ مِنْ قُرَيْشِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُهُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، أَمَّا إِذَا أَخْطَأَكُمْ فَلَا بَأْسَ، انْظُرُوا وَاحْفَظُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، وُلِدَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَامَةٌ فِيهَا شَعَرَاتٌ مُتَوَاتِرَاتٌ كَأَنَّهُنَّ عُرْفُ فَرَسِ، لَا يَرْضَعُ لَيْلَتَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ أَذْخَلَ أُصْبُعَيْهِ " فِي فَمِهِ، فَمَنَعَهُ الرَّضَاعَ، فَتَصَدَّعَ الْقَوْمُ مِنْ مَجْلِسِهِمْ (')، وَهُمْ مُتَعَجِّبُونَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَدِيثِهِ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أُخْبَرَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَهْلَهُ، فَقَالُوا: قَدْ وُلِدَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (٥) غُلَامٌ سَمَّوْهُ مُحَمَّدًا، فَالْتَقَى الْقَوْمُ، فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتُمْ حَدِيثَ الْيَهُودِيِّ؟ وَهَلْ بَلَغَكُمْ مَوْلِدُ هَذَا الْغُلَامِ؟ فَانْطَلَقُوا حَتَّى جَاءُوا الْيَهُودِيَّ، فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، قَالَ: فَاذْهَبُوا مَعِي حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَخَرَجُوا بِهِ حَتَّى أَدْخَلُوهُ عَلَى آمِنَةً، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في (و): «محمد بن عبد الله»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «أبو محمد عبد الله».

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني، ذكره البخاري، وقال أبو حاتم الرازي: «ادعى أنه سمع محمد بن إسحاق».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): اأصبعه ١.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): امجالسهم.

<sup>(</sup>٥) في (و): (بن المطلب).

أَخْرِجِي إِلَيْنَا ابْنَكِ، فَأَخْرَجَتْهُ (()، وَكَشَفُوا لَهُ عَنْ ظَهْرِهِ (())، فَرَأَى تِلْكَ الشَّامَة، فَوَقَعَ الْيَهُودِيُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالُوا: وَيْلَكَ مَا لَكَ؟ قَالَ: ذَهَبَتْ وَاللهِ لَوَقَعَ الْيَهُودِيُّ مَغْشِيًا عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالُوا: وَيْلَكَ مَا لَكَ؟ قَالَ: ذَهَبَتْ وَاللهِ النَّبُوَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرُحْتُمْ بِهَا (() يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَمَا وَاللهِ لَيَسْطُونَ بِكُمْ سَطْوَةً يَخْرُجُ خَبَرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (()، وَكَانَ فِي النَّفَرِ يَوْمَئِذِ الَّذِينَ سَطْوَةً يَخْرُجُ خَبَرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (()، وَكَانَ فِي النَّفَرِ بَوْمَئِذِ الَّذِينَ السَّفُودِيُّ مَا قَالَ: هِشَامٌ وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَمُسَافِرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و وَعُبَيْدَةً بْنُ الْمُغِيرَةِ وَمُسَافِرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَمُسَافِرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و وَعُبَيْدَةً بْنُ الْمُغِيرَةِ وَمُسَافِرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و وَعُبْرَةً بْنُ الْمُغِيرَةِ وَمُسَافِرُ بْنُ أَبِي عَمْرُ و وَعُبْرَةً بْنُ الْمُغِيرَةِ وَمُسَافِرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍ و وَعُبْرَهُ مُ مِنْ قُرَيْشٍ (()).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وُلِدَ مَخْتُونًا ﴿ مَسْرُورًا، وَوُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وُلِدَ مَخْتُونًا ﴿ مَسْرُورًا، وَوُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الدَّارِ الَّتِي فِي ﴿ الزِّقَاقِ الْمَعْرُوفِ بِزِقَاقِ الْمُدَكَّكِ بِمَكَّةَ، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي كَانَتْ بَعْدَ مُهَاجَرِ ﴿ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي يَدِ عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ فِي أَيْدِي وَلَدِهِ بَعْدَهُ، كَمَا:

<sup>(</sup>١) في (ز): افأخرجت ١.

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): (في ظهره).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): قبه، وفي دلائل النبوة (١/ ١٠٨): وأفرحتم به.

<sup>(</sup>٤) في (و): اإلى المغرب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣٣–٢٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا».

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ما أعلم صحة ذلك، فكيف متواترا».

<sup>(</sup>۸) في (و) و (ص): افيها.

٢٢١ - حدثناه أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَلْيُ بْنُ الْحُسَيْنِ (١) أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ (١) أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَلِيٌّ بْنُ اللهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةً ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةً ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ يُو رَبِّ اللهِ عَلِي وَلِا جَعْفَرٌ ؛ لِأَنْهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ (١).

قَدْ أُخْرَجَ الشَّيْخَانِ هَذَا الْحَدِيثَ.

٢٢٢٦ - أَخْمِرُ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ بِنَيْسَابُورَ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ "، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ الرَّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي فَتَادَةً الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيِّ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ، قَالَ: «ذَاكَ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» "نُه.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

إِنَّمَا احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِحَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا».

<sup>(</sup>١) هو: ابن على بن أبي طالب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٣٠٧–١٧٧).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن أبي عروبة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ١٤٦ – ٤٠٧٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإتحاف: "وقد غفل الحاكم حيث أخرجه، فإن مسلما أخرجه ضمن الحديث الطويل». (٣/ ١٦٧)

الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفِيلِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٢٤ - صرفًا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبُحِسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وُلِدَ النَّبِيُ يَسِّحُ يَوْمَ الْفِيلُ".

تَفَرَّدَ حُمَيْدُ بْنُ الرّبِيعِ" بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.

٤٢٢٥ - حرم أَنُو الْحَسَنِ '' مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّويَهُ الرَّئِيسُ بِمَرْوَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُهْرَانَ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحْمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ اللهُ عَلَيْ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وُلِدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةً لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ ''.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٥ – ٧٥٣٩).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٦٥ – ٧٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: وهو واه).

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): ﴿أَبُو الْحَسَينِ ۗ.

<sup>(</sup>٥) في (و): «جعفر بن إسحاق»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «جعفر بن محمد»، وفي (ص): «جعفر بن محمد» وقال «ظ إسحاق» يعني أظنه ابن إسحاق، والمثبت هو الصواب، وهو: جعفر بن محمد بن الحارث، أبو الفضل النيسابوري.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٩/ ١٧ ٤ – ٢٥١٢٩).

٤٢٢٦ - عَرُنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَنْ يُونُسُ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَامَ الْفِيلِ كُنَّا لِدَيْنِ (۱).

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ عُكَاظٍ ابْنَ عِشْرِينَ سَنَةً (١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٠٢٧ - صُرُّ أَبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ " -لَفْظًا - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "، عَنْ كِنْدِيرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَجَجْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُل يَطُوفُ بِالْبَيْتِ " وَهُوَ يَرْتَجِزُ، وَيَقُولُ:

رَبِّ رُدَّ إِلَيَّ رَاكِبِي مُحَمَّدًا يَا رَبِّ رُدَّهُ إِلَيَّ وَاصْطَنِعْ عِنْدِي يَدَا فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ بَعَثَ بِابْنِ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ فِي طَلَبِ إِبْلُ لَهُ، وَلَمْ يَبْعَثْهُ فِي حَاجَةٍ، إِلَّا أَنْجَحَ فِيهَا، وَقَدْ أَبْطاً عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ مُحَمَّدٌ وَالْإِبِلُ فَاعْتَنَقَهُ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ جَزِعْتُ عَلَيْكَ جَزَعًا لَمْ

<sup>(</sup>۱) قال السندي: «بكسر اللام، واللدان بكسر اللام هما اللذان ولدا معا»، وانظر حاشية مسند الإمام أحمد (۲۹/۲۹).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٤٠–١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة التاجر الجمال.

<sup>(</sup>٤) يعني: مولى بني هاشم. من رجال التهذيب، لم يرو عنه غير داود بن أي هند.

 <sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «يطوف حول البيت»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى:
 «بالبيت».

أَجْزَعْهُ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ، وَاللهِ لَا أَبْعَثُكَ فِي حَاجَةٍ أَبَدًا، وَلَا تُفَارِقُنِي بَعْدَ هَذَا أَندًا(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ مِنْ أَسَامِي رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدَ، وَالْحَاشِرِ، وَالْعَاقِبِ، وَالْمَاحِي.

فَدَّنَا اللهِ بْنُ حَاتِمِ "، ثَنَا أَبُو بَكْمٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ الْمُزَكِّي بِمَرُّو، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَاتِمٍ الْمُزَكِّي بِمَرُّو، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَاتِمٍ "، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِي عُبْدَة "، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نَفْسَهُ أَسْمَاء، فَمِنْهَا مَا حَبْدُة "، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفَّى، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَالْمُقَفَّى، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَالْمُلْحَمَةِ» (اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعُونَةُ وَالْمَلْعُولُولُهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْعَلَقِي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٤٢٢٩ - أَخْبَرُ فِي أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْأَخْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٥/ ٥٣٤-٥٨٩٤)، ولم يخرج مسلم للعباس بن عبد الرحمن الهاشمي، ولا لكندير بن سعيد بن حيدة أو حيوة القشيري.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف، وهو خطأ، والصواب: «عبد العزيز بن حاتم»، فهو الذي يروي عنه: محمد بن أحمد بن محمد بن حاتم أبو بكر ابن أبي نصر الداربردي، كما في سائر أسانيد المصنف، وهو: عبد العزيز بن حاتم بن داود أبو عمر المعدل.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبد الله بن مسعود. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ١٢١–١٢٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم (٧/ ٩٠) من حديث الأعمش عن عمرو، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود به وفيه «ونبي الرحمة» بدلا من: «والملحمة».

حُمَيْدٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحُشِيَّةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحُشِيَّةً، وَالْعَاقِبُ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٣٠ - حدثنا الأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ "، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُغْدِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، اللهَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللهُ يُعْطِي وَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣١ - صُرَّنًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا الْهِيعَة، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ يَكِيْلُ أَنَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ (").

٤٢٣٢ - صرَّني بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥-٣٩٠٧)، واتفق البخاري (٤/ ١٨٥) و(٦/ ١٥١) ومسلم على حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا وفيه: إن لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب.

 <sup>(</sup>٢) يعني: أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه، وأبا بكر محمد بن عبد الله بن قريش الريونجي الوراق.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٤٨-١٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٣٢٣–١٧٩٩).

مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَنَا؟»، قُلْنَا: أَنْتَ قَالَ: «مَنْ أَنَا؟»، قُلْنَا: أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، قَالَ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَكِنْ مَنْ أَنَا؟»، قَالَ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَكِنْ مَنْ أَنَا؟»، قَالَ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَكِنْ مَنْ أَنَا؟»، قَالَ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَكِنْ مَنْ فَافٍ، قَالَ: «أَنَا سَيْدُ وَلَكِنْ مَنْ فَافٍ، قَالَ: «أَنَا سَيَّدُ وَلَكِنْ مَنْ فَافٍ، قَالَ: «أَنَا سَيَّدُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٣ - حرَّمْي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي عَفَّانُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنَ كَانَ؟ مِنْ مُضَرَ رَبِينِي عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِثَنْ كَانَ؟ مِنْ مُضَرَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ ('').

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ والتلخيص والإتحاف: «حدثني أبي» مكررة، والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل يروي عن أبيه ويعني بالأب جده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قاله أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (۱۱۹/۷)، وقد روى حديثه هذا الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٠٢) عن العباس بن محمد المؤدب عن عبيد بن إسحاق عن القاسم قال: حدثني أبي عبد الله بن محمد بن عقيل، قال وكنت أدعوا جدي أبي، فذكره مطولا، وقال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر إلا القاسم بن عبد الله، تفرد به عبيد بن إسحاق».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٦ - ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: لا والله، القاسم متروك تالف، وعبيد ضعفه غير واحد ومشاه أبو حاتم، وقال ابن حجر في الإتحاف: اقلت: بل فيه ثلاثة من الضعفاء.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٦/ ٩٧٠-٢١٤٦٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٤٣٣٤ - أَضْرِفِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُزَكِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، قَالَ: قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى "، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَحْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ ذَكَرَ وِلَادَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: تُوفِقِي أَبُوهُ وَأُمَّهُ حُبْلَى بِهِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٣٥ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَارِزْمِيُ - بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ - ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو بَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ أَبْوِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ زَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فِي أَلْفِ مُقَنَّعٍ، فَمَا رُئِي أَكْثُو بَاكِيًا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ حَدِيثَ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (٥)، عَنْ

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه البخاري في المناقب (٤/ ١٧٨) عن قيس بن حفص، وموسى بن إسماعيل عن عبد الواحد قال: حدثنا كليب، به، وقال الحافظ في فتح الباري (٦/ ٥٢٨): «ورواه عفان عن عبد الواحد فقال عن عاصم بن كليب -أخرجه الإسماعيلي- وهو خطأ من عفان».

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير القرشي صاعقة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٧٤١-١٦٣٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٥٤٨ – ٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) في (و): ايزيدة.

أَبِيهِ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي الإسْتِغْفَارِ [لِأُمِّي](١) فَلَمْ يَأْذَنْ لِي.

٢٣٦٦ - صُرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ (")، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكَانَ يُعْرَفُ ذَاكَ مِنْهُ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

وَقَدْ أَخْرَجَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذِهِ اللَّفْظَةَ(١).

١٣٧٧ - أَصْرِنِي أَبُو سَعِيدِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْأَحْمَسِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْيِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْيِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْيِ الْفَقْ قَالَ: عُشْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ عَلِي الْفَقْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلِي الطَّوِيلِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، شَنْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخْمُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، مُشْرَبٌ حُمْرَةً، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها: «لأبي» مصحف يعلم من السياق، وقد تقدم مطولا في الجنائز (۲/ ۹۸) (1) ورواه مسلم في الجنائز (۳/ ٦٥) وفي الصيد (٦/ ٨٢) وفي الأشربة (٦/ ٩٨) من حديث أبي سنان ضرار بن مرة عن محارب بن دثار بدون ذكر قصة أمه ﷺ وفيه الإذن في زيارة القبور، وانظر لزاما ما مر في كتاب الجنائز.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن خالد.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/٤٤-١٦٤١).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في المناقب (٤/ ١٨٩) عن يحيى بن بكير به بمثله، وأخرجه مطولا في المغازي (٦/٣)، وكذا مسلم (٨/ ١٠٥).

تَكَفَّأُ تَكَفُّوًّا كَأَنَّمَا يَمْشِي يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ، لَمْ أَرْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ عَيَالَةِ(''.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ.

١٤٣٨ - أَخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ الْمُوجِّهِ، ثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، ضَلِيعَ الْفَمِ. قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ، ضَلِيعَ الْفَمِ. قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ، ضَلِيعَ الْفَمِ. قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ، وَلَا يَادَامُ جِسْم ("). (")

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(').

٢٣٩ – أخْمِرْ أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا، وَكَانَ فِي سَاقَهِ حُمُوشَةٌ، وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ، قُلْتُ: أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ (٥)، وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ (١).

إتحاف المهرة (١١/ ١٣٦-١٤٧٧).

<sup>(</sup>Y) في (م): "باأدم جسم"، وفي (و) (ص): "بادام الجسم"، وفي ودلائل النبوة للبيهقي عن المصنف (۲۱۱/۱): "با أدم جشم"، وعند الطبراني في الكبير من طريق عبدان (۲۱۹/۲): "باذام جشم"، قال البيهقي: "وهذ التفسير من جهة سماك"، نقول: نظنه فارسيا، ورواه محمد بن جعفر عن شعبة به وفيه: قلت: ما أشكل العين؟ قال: "طويل شق العين"، أخرجه مسلم، وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (۲٬۳۰۷): تفسير سماك الشكلة في العين بما ذكر وهم عند جميعهم، وصوابه ما تقدم لغيره من الشارحين أنها حمرة تخالط بياض العين" وقال أبو عبيد: الشهلة حمرة في سواد العين والشكلة حمرة في بياضها وهو محمود.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٨٩-٧٥٧).

 <sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) في (م): «العين».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٣/ ٨٢-٢٥٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٤٠ - حَرُّ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ حَمَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَّامِ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

١٤١٤ - أَخْمِرْ فِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْكَشِّيُ، ثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ " الْيَشْكُرِيُ "، عَنْ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ " الْيَشْكُرِيُ "، عَنْ أَبِي رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْ الْهَا زَيْدٍ، اذْنُ فَامْسَحْ ظَهْرِي ». قَالَ: أَبِي زَيْدٍ " قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ الْهُ اللهِ عَلَى الْخَاتَمِ، فَعَمَزْتُهَا، فَقِيلَ فَدَنُوتُ مِنْهُ وَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ، وَوَضَعْتُ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَمِ، فَعَمَزْتُهَا، فَقِيلَ لَذَنْ مَا الْخَاتَمِ ؟ قَالَ: شَعْرٌ مُجْتَمِعٌ عِنْدَ كَتِفِهِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٤٢ - صَرَّمُ اللهُ بَكْرِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو بَكْرِ الْقَطِيعِي فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حجاج لين الحديث؛ يعني حجاج بن أرطاة النخعي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ٩٠-٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم في الفضائل (٨٦/٧).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): (علياء بن أحمد) وفي التلخيص: (علياء).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «التستري»، وكذا أشار في (و) في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «التستري».

<sup>(</sup>٦) هو: عمرو بن أخطب بن رفاعة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (۱۲/ ٤٤٠-١٥٩ ٠٣).

أَنَسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٤٤٣ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو ذُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ("، ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ السُّلَمِيِّ: رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَكَانَ شَيْخًا؟ قَالَ: كَانَ فَي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٤٢٤٤ - حرثًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (١) بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: قَدِمَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ الْمَدِينَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالِي، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ لِلرَّسُولِ: سَلْهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ

إتحاف المهرة (٢/ ٣١١–١٧٧٨).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: تفرد حماد بن خالد بوصله»، ثم هو في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مطولا؛ البخاري (٤/ ١٨٩) و(٥/ ٧٠) و(٧/ ١٦٢)، ومسلم (٧/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): اعباس، وهي غير منقوطة في (ز).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٥٣٦- ١٩٥٠).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ذا من ثلاثيات البخاري»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل أخرجه البخاري، وهو أحد ثلاثياته»، في المناقب (٤/ ١٨٦) عن عصام بن خالد.

<sup>(</sup>٦) في (و): اأبو بكر بن أحمد.

شَعْرًا مِنْ شَعْرِهِ قَدْ لُوِّنَ، فَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ قَدْ مُتِّعَ بِالسَّوَادِ، وَلَوْ عَدَدْتُ مَا كُنْتُ أَزِيدُهُنَّ عَلَى وَلَوْ عَدَدْتُ مَا كُنْتُ أَزِيدُهُنَّ عَلَى إِلْسَّوِ وَلِحْيَتِهِ، مَا كُنْتُ أَزِيدُهُنَّ عَلَى إِلْوَ عَدَدْتُ مَا كُنْتُ أَزِيدُهُنَّ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ شَيْبَةً، وَإِنَّمَا هَذَا الَّذِي لُوِّنَ مِنَ الطِّيبِ الَّذِي كَانَ يُطَيِّبُ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

27٤٥ أخْرِفي أَبُو سَعِيدِ الْأَخْمَسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا شَعَرَاتٌ [بِيضٌ] ﴿ فِي مَفْرِقِ سَمُرَةَ قَالَ: مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا شَعَرَاتٌ [بِيضٌ] ﴿ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ. ﴿

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠.

٢٤٦ - أَحْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنُ الْحَسَنِ '' بْنِ شَقِيقٍ، أَنَا أَبُو حَمْزَةَ ''، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْتَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ يَكِيْتُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْصَرَانِ، وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ، وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ ''.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ٩٤-١٢٩٢).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من النسج الخطية كلها، والمثبت من التلخيص والإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٩٨-٢٥٨٥).

 <sup>(</sup>٤) بل أخرجه مسلم في الفضائل (٧/ ٨٥، ٨٦) من حديث شعية وإسرائيل عن سماك به بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أشارا في (و) و(ص) إلى أنها في نسخة: «الحسين».

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٤/ ٢٥٩-١٧٧٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٤٧ - حرَّى مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ شَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ؟ فَقَالَتْ: مَا شَانَهُ اللهُ بِيَنْضَاءً '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مَحْفُوظٌ عَنْ هِشَامٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٤٨ - حرثً عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، أَنَا " أَبُو مُسْلِم "، أَنَّ حَجَّاجَ بْنَ مِنْهَالٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قِيلَ لِأَنسٍ: مَا كَانَ مِنْهَالٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قِيلَ لِأَنسٍ: مَا كَانَ مَنْهَالٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قِيلَ لِأَنسٍ: مَا كَانَ مَنْهُمُ اللّهُ بِالشَّيْبِ، مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ إِلّا تِسْعَ عَشْرَةً " أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةً ( ).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنَّمَا اشْتُهِرَتْ بِعَائِشَةً ﴿ ثَلَيْكُ ۚ ، وَهِيَ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ غَرِيبَةٌ جدًّا('').

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٧٤–٢٢٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): اثنا؟.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: اسبع عشرة ١.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١/ ٧٠٠ – ٤٨٠).

<sup>(</sup>٦) بل حديث أنس أخرجه مسلم في الفضائل (٧/ ٨٤،٨٥) من حديث خليد بن جعفر عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بنحوه، وله عنده متابعات، أما حديث عائشة فلم أر من تابع محمد بن عبد الله بن كناسة عليه، وهو مع توثيق يحيى ابن معين وابن المديني وأبو داود والعجلي وابن حبان له فقد قال فيه أبو حاتم الرازي: صاحب أخبار يكتب حديثه ولا يحتج به.!

٤٢٤٩ - صرفًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُسَدِّدٌ، فَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ: عَنْ أَبِي بُرُدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَإِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتْ: قَبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٍ فِي هَذَيْنِ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ٢٠٠.

٠٤٢٥٠ حدثم أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ السُّكَّرِيُّ (٣)، فَنَا صُلْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ قَلَيْ فَرَسٌ يُدْعَى الْمُرْتَجِزَ (٤).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٥١ - صَمْنُهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْمُقْرِئُ بِالْكُوفَةِ (٥)، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ غَنَّامٍ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٩٦ ٥ - ٢٢٨٦٧).

 <sup>(</sup>۲) بل أخرجه البخاري في فرض الخمس (٤/ ٨٣) واللباس (٧/ ١٤٧)، ومسلم
 (٦/ ١٤٥).

 <sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العلاء بن أبي صفرة بن
 المهلب أبو سعيد السكري النحوي، وهو كثيرا ما يرد مقلوبا كما هاهنا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٣٤ -٧٤٦٨)، وسليمان بن داود الشاذكوني مع حفظه، ضعيف.

<sup>(</sup>٥) قد رجح الشيخ مقبل عَمْاللَنْهُ أنه: أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي المقرئ، غير أن هذا عادة ما يروي عنه الحاكم في بغداد حيث يقول: «أخبرني أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي المقرئ ببغداد، ولم نجد له رواية عن عبد الله بن غنام غير هذه.

ويحتمل أن يكون: أحمد بن محمد بن السري بن يحيى أبو بكر بن أبي دارم، فهو مكثر عن عبد الله بن غنام، غير أنه لم يوصف قط بالمقرئ.

ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجُعْفِيُ "، ثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَن إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجُعْفِيُ "، ثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَلْ إِنْ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ: الْمُرْتَجِزُ، وَنَاقَتُهُ الْقَصْوَى، وَبَعْلَتُهُ دُلْدُلٌ"، وَحِمَارُهُ عُفَيْرٌ، وَدِرْعُهُ الْفَضُولُ، وَسَيْفُهُ ذُو الْفَقَارِ".

٢٥٢ - حرثًا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ''، قَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ [ثَنَا] مُحَمَّدُ '' بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ الْفَجْرِ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ» ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ الَّذِي:

٤٢٥٣ - مرثمًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

<sup>=</sup> ويحتمل أن يكون ثالثا ولا ندري من هو، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الصيني الكوفي، قال الدارقطني: متروك الحديث.

<sup>(</sup>۲) في (و) و(ص): «ذلول».

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٦٦٠ - ١٤٨٢٧)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: حبان ضعفوه».

<sup>(</sup>٤) في (و): «العنبري»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «العنزي».

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها: «عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد»، والمثبت من الإتحاف، ومن دلائل النبوه للبيهقي (٢/ ١٢٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٣/ ٤٨٢ -١٧٠٣).

أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّوَ عَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّوَ عَلِيهِ النُّبُوّةُ؟ قَالَ: «بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ وَنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ»(۱).

٢٥٤ – أخْمِرْ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادِ الْعَدْلُ، ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنِ زِيَادٍ الْعَدْلُ، ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ "، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لا تَسُبُّوا وَرَقَةَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ عَرْوَةَ، غَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لا تَسُبُّوا وَرَقَةَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً، أَوْ جَنَّيْنِ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَالْغَرَضُ فِي إِخْرَاجِهِ:

٥ ٤ ٢ ٥ - ما صرفه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ -وَكَانَ وَاعِيَةً - قَالَ: قَالَ وَرَقَةُ بْنُ أَيْ سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ -وَكَانَ وَاعِيَةً - قَالَ: قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْ فَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، فِيمَا كَانَتْ خَدِيجَةُ ذَكَرَتْ لَهُ مِنْ أَمُورِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

يَا لِلرِّجَالِ وَصَرْفِ الدَّهْرِ وَالْقَدَرِ وَمَا لِشَيْءٍ قَضَاهُ اللهُ مِنْ غِيَرٍ حَتَّى خَدِيجَةُ تَدْعُونِي لِأُخْبِرَهَا وَمَا لَهَا بِخَفِيِّ الْغَيْبِ مِنْ خَبَرِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٤ – ٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧١/ ٣٠٣- ٢٢٢٨٦)، وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة ورقة
 (٣) ٢٤/ ٢٤): «رواه أحمد بن أبي الحواري عن أبي معاوية، وعبد الرحمن بن أبي الزناد
 عن هشام بن عروة، فلم يذكر أبيه عن عائشة، ولم يذكر عبد الرحمن عروة».

أَمْرًا أُرَاهُ سَيَأْتِي النَّاسَ مِنْ أُخَرِ فِيمَا مَضَى مِنْ قَدِيمِ الدَّهْرِ وَالْعُصُرِ فِيمَا مَضَى مِنْ قَدِيمِ الدَّهْرِ وَالْعُصُرِ جِبْرِيلُ أَنَّكَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْبَشَرِ لَكِ الْإِلَهُ فَرَجِّي (" الْخَيْرَ وَانْتَظِرِي عَنْ أَمْرِهِ مَا يَرَى فِي النَّوْمِ وَالسَّهَرِ يَقِفُ مِنْهُ أَعَالِي الْجِلْدِ وَالشَّعْرِ فِي النَّوْمِ وَالسَّهْرِ فِي صُورَةِ أُكْمِلَتْ " مِنْ أَهْيَبِ الصُّورِ فِي صُورَةٍ أُكْمِلَتْ " مِنْ أَهْيَبِ الصُّورِ فِي صُورَةٍ أُكْمِلَتْ " مِنْ أَهْيَبِ الصُّورِ فِي مَنَ الشَّجْرِ مِمَّا يُسَلِّمُ مِنْ حَوْلِي مِنَ الشَّجَرِ مَمَّا يُسَلِّمُ مِنْ حَوْلِي مِنَ الشَّجَرِ مَنَ السَّورِ مَنْ السُّورِ مِنَ الْجَهَادِ بِلَا مَنْ وَلَا كَدَرِ (") مِنْ الْجِهَادِ بِلَا مَنْ وَلَا كَدَرِ (") مِنْ الْجِهَادِ بِلَا مَنْ وَلَا كَدَرِ (")

جَاءَتْ لَتَسْأَلَنِي عَنْهُ (() لِأُخْبِرَهَا فَخَبَرَتْنِي بِأَمْرِ قَدْ سَمِعْتُ بِهِ بِأَمْرِ قَدْ سَمِعْتُ بِهِ بِأَنْ أَحْمَدَ يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ بِأَنِّ اللّهِ فَيُخْبِرُهُ فَقُلْتُ عَلَّ اللّذِي تُرْجِينَ يُنْجِزُهُ وَأَرْسِلِيهِ إِلَيْنَا كَيْ نُسَائِلَهُ فَقَالَ حِينَ أَتَانَا مَنْطِقًا ((") عَجَبًا فَقَالَ حِينَ أَتَانَا مَنْطِقًا (") عَجَبًا فَقَالَ عَينَ الله وَاجَهَنِي فَقَالَ عَينَ الله وَاجَهَنِي فَقَالَ طَنِّي وَمَا تَدْرِي (") أَيْصُدُ قُنِي وَمَا تَدْرِي (") أَيْتُ دَعُوتَهُمْ وَسَوْفَ أَبْلِيكَ (") إِنْ أَعْلَنْتَ دَعُوتَهُمْ

٤٢٥٦ - أخْمِرْ إِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتِ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ مُوسَى،

 <sup>(</sup>١) في (و) و(ص): اعمته، وكتب فوقها في (ص): ان عنه، أي في نسخة: عنه.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): افارج.١.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «المصطفى».

<sup>(</sup>٤) في (و): (أحملت) وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة: (أكملت).

<sup>(</sup>٥) في (و): (استقر) وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة: (استمر).

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): (فكاد)، وفي التلخيص: (فكان).

<sup>(</sup>٧) في (م): ايدري، وفي التلخيص: اأدري.

<sup>(</sup>٨) ف التلخيص: «آتيك».

<sup>(</sup>٩) إتحاف المهرة (١٣/ ١٨٠-١٧٣٠).

عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ (''، عَنْ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ الْكِنَانِيِّ، ثُمَّ اللَّيْثِيِّ قَالَ: تُنبِّئَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ مِنَ الْفِيل (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بُعِثَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ اخْتِيَارُ سَيِّدِ التَّابِعِينَ هَذَا الْقَوْلَ، كَمَا:

٢٥٧ - أخْمِرْ فِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيِّ، أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيِّ، أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ يَكَالِيَّةٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ("".

٢٥٨ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ (()، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَدِيجَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أَبْطاً عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْوَحْيُ جَزَعَ مِنْ ذَلِكَ جَزَعًا شَدِيدًا، فَقُلْتُ: مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ لِمَا يَرَى مِنْ جَزَعِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (١) . (٧)

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن معاوية الزرقي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ١٨٧–١٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عبد العزيز واه».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٩/ ٢٣ – ٢٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «ابن إسحاق».

<sup>(</sup>٦) (الضحي: آية ٣).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٦/٩٢٣-٢١٤١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِإِرْسَالِ فِيهِ".

١٥٩٩ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِحِبْرِيلَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟». وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِحِبْرِيلَ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾. إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ فَانْزَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(").

٤٢٦٠ - أخْمِرْ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونِ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ '' ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ '' ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ، فَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ '' الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ، فَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ '' اللَّذِي عَبَّالِهُ مُرَتِيلًا. قَالَ سُفْيَانُ: اللَّذِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٦١ - صرمً أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ النَّحْوِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: لأن عروة ولد بعد موت خديجة بدهر طويل».

<sup>(</sup>٢) (مريم: آية ٦٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٠ – ٧٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه البخاري في التفسير (٦/ ٩٤) والتوحيد (٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) هو: حسان بن أبي الأشرس المنذر. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «سماء»، وأشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «السماء».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٧/ ١٢٧ - ٧٤٥٤)، وانظر حديث رقم (٢٩١٥).

أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ أَبُوبَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُوَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَفِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ أَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا جُمِعَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٢٦٦٢ - أَصْمِرْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ "، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ الصَّبَاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ الصَّبَاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ "؛ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِمَ أَنَّهَا سُورَةٌ "؛

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٣ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ مَرَّ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَنَا فِي بِيَاعَةٍ لِي، فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ١٣٦-٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) هو: ابن ذبيان الأودي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) ف (ز): "فيقال" خطأ.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٧٤-٥٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لا»، وقال ابن الملقن في مختصر استدرك الذهبي (٢/ ١٠٧٣): «قال جامعه: سببه أن فيه المثنى ابن الصباح».

قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا»، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تُطِيعُوا هَذَا (١٠)؛ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا غُلَامٌ " مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَلَمَّا أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ خَرَجْنَا مِنَ الرَّبَذَةِ، وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا حَتَّى نَزَلْنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ" إذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: مِنَ الرَّبَذَةِ، وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ، فَقَالَ: تَبِيعُونَنِي الْجَمَلَ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ: بِكَمْ؟ فَقُلْنَا: بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ، قَالَ: أَخَذْتُهُ، وَمَا اسْتَقْصَى، فَأَخَذَ بِخِطَام الْجَمَل، فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى تَوَارَى فِي حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: تَعْرِفُونَ الرَّجُلَ؟ فَلَمْ يَكُنْ مِنَّا أَحَدٌ يَعْرِفُهُ، فَلَامَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَقَالُوا: تُعْطُونَ جَمَلَكُمْ مَنْ لَا تَعْرِفُونَ؟ فَقَالَتِ الظَّعِينَةُ: فَلَا تَلَاوَمُوا، فَلَقَدْ رَأَيْنَا وَجْهَ رَجُل لَا يَغْدِرُ بِكُمْ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ أَتَانَا رَجُل، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، أَأَنْتُمُ الَّذِينَ جِئْتُمْ مِنَ الرَّبَذَةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ، وَهُوَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْر حَتَّى تَشْبَعُوا، وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا. فَأَكَلْنَا مِنَ التَّمْرِ حَتَّى شَبِعْنَا، وَاكْتَلْنَا حَتَّى اسْتَوْفَيْنَا، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ مِنَ الْغَدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ». وَثَمَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا

<sup>(</sup>١) في التلخيص: ﴿لا تطيعوهُۥ

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): اهو غلاما.

<sup>(</sup>٣) في (ز): اقعودا».

رَسُولَ اللهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذْ لَنَا بِثَاْرِنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: «لَا تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَدٍ»(١).

هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ (٢) صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٦٤ - أخْمِرْ في مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ، فَيَقُولُ: "هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ، فَيَقُولُ: "هَلْ مِنْ رَجُلِ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ؛ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أَبُلِّغَ كَلامَ رَبِّي». قَالَ: فَاتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَمْدَانَ، فَقَالَ: أَنَا. فَقَالَ: "وَهَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ مَنَعَةٌ؟». وَسَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ هُو؟ فَقَالَ: مِنْ هَمْدَانَ، ثُمَّ إِنَّ الْمَحْدَانَ، ثُمَّ إِنَّ الْمَحْدِي أَنْ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: ايْتِهِمْ اللهَ عَنْدَ قَوْمِكَ مَنَعَةٌ؟». وَسَأَلَهُ: «نَعُمْ» فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ايْتِهِمْ اللهِ عَنْدَ مَنْ مَا لَهُ مُذَانَى، فَقَالَ: ايْتِهِمْ فَا أَنْ عُرْمُ مُ ثُمَّ ٱلْقَاكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَانْطَلَقَ، فَجَاءَ وَفْدُ الْأَنْصَارِ فِي رَجَبِ (اللهُ عَلَى رَجُبُ اللهُ مُنَاقَى، فَجَاءَ وَفْدُ الْأَنْصَارِ فِي رَجَبِ (اللهُ مِنْ مُنَ أَلْقَاكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَانْطَلَقَ، فَجَاءَ وَفْدُ الْأَنْصَارِ فِي رَجَبِ (اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

آخِرُ كِتَابِ الْمَبْعَثِ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٦/ ٣٤٤-٦٦١٢)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: روى ابن أبي شيبة بعضه، وابن ماجة بعضه».

<sup>(</sup>٢) قوله: اكبيرا غير موجود في (و) و(ص) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (و): التخفرها.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ١٢٨ – ٢٦٥٨).

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي شَوَّالٍ، سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِمِائَةٍ:

### كِتَابُ الْمُسْرَى

وَفِيهِ أَخْبَارٌ بِزِيَادِاتٍ صَحِبحَةِ الْأَسَانِيدِ، فَلَمْ أُخَرِّجْهَا. إِذِ الْأَصْلُ فِي الْمِعْرَاجِ قَدْ خَرَّجَاهُ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةٍ.

وَمِنْ كِتَابِ آيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي هِيَ دَلائِلُ النُّبُوَّةِ.

٤٢٦٥ - أَضْمِ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جَدِّي، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْدَكَنَ، عَنِ الْمَنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْدَكَنَ، قَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ عَجْدَلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: «بُعِفْتُ لِأَتَمَّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ» (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٥٩١/ ١٨٥ – ١٨٢٨١).

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(و): «سعيد»، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «سعد».

قَالَتْ: أَلَيْسَ ('' تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ الْقُرْآنُ (''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ('''.

٢٦٧ - حرث أبو عَمْرِو عُمْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ سَهْلِ النَّغْرِيُّ، ثَنَا عَارِمُ '' بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَمَعْمَرٍ وَالنَّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْتُهُ مُسْلِمًا مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ، وَلَا ضَرَبَ بِيدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْتُهُ مُسْلِمًا مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ، وَلَا ضَرَبَ بِيدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَمَنَعَهُ، إِلَّا أَنْ يُسْأَلُ مَأْثُمًا، فَإِنْ كَانَ مَأْثُمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ يُؤْتَى إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَمْرَبُ مَنْ أَمْرَيْنِ قَطُّ يُؤْتَى إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَمْمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ يُؤْتَى إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَمْمَ لَا أَنْ عَمْرَ سَيْءٍ فَطُ يُؤْتَى إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ مَانَكُهُمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ يُؤْتَى إِلَيْهِ إِلَّا أَنْ أَنْ مَانَالَ الْعَلْمَ مُنَا أَنْ أَنْ أَسُولُ مَنْ اللّهِ فَيَكُونَ لِلّهِ يَنَتَقِمُ، وَلَا خُيرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ يُؤْتَى إِلَيْهِ إِلّا الْعَلْمَ بَعْدَ لِجَبْرِيلَ هَلَا مُوسَلِقًا وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ أَنْ إِلَا لَهُ مُسْلِمًا وَكَانَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَهْدَ بِجِبْرِيلَ هَيْتَقِمُ اللَّهُ مَا لَوْلَا أَنْ يَعْدَارِسُهُ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ الْمُوسَلَةِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

وَمِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ غَرِيبٌ جِدَّا، فَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ حَمَّادٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَيُّوبَ، وَعَارِمٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.

٤٢٦٨ - صرُّنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ،

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «ألست».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١٠٨٧ - ٢١٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه مسلم (٢/ ١٦٨) مطولا، وقد تقدم برقم (٣٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(م): "غارم"، وفي (ص): "حازم"!، وهو أبو النعمان محمد بن الفضل.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عَلَيْكُمَ» سقطت من (ز) و(م).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٠٨ -٢٢١٣٣).

ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرِو"، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْةً مَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ: لَا فَظُّ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَّابٌ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا، بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٢٦٩ - حرثًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْأَدَمِيُّ الْقَارِئُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْخُرَاعِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ عَقِيلٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ اللهِ بَيْكُ يُكُرُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ اللهِ عَلَيْ يَعُولُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ اللهِ عَلَيْ يَعْدُ اللهِ بَنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعْدُ اللهِ عَلَيْ يَعْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعْدُ اللهِ عَلَيْ يَعْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مُنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٧٠ - حرثً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ بْنَ أَبِي عُمْبُولُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، وَلَا يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْعَبْدِ وَالْأَرْمَلَةِ حَتَّى يَقُرُغَ لَهُمْ مِنْ حَاجَتِهِمْ (").

<sup>(</sup>١) في التلخيص: "يونس بن معمر" خطأ، وهو: ابن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٤- ٢٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): الزورقي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ١٠ ٥ – ٦٨٩٨).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ٢٧٢–٥٣٩).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ '' قَدَّمْتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ مِنْ أَخْلَاقِ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى لِقَوْلِ اللهِ فَجَالَتِ: ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنْهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْمُعْلَمُ مَلَى عِلْمِ عَلَى اللهِ فَجَالُتِ: ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنْهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْمُعْلَمِينَ ﴾ ''. وَقَوْلِهِ فَجَالُتُ: ﴿ اللهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ ﴾ ''. وَقَوْلِهِ: ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّه

الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى عَرُوبَةً، عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، عِيسَى عَلَيْكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، عَيسَى عَلَيْكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، فَلَوْ لا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ [مُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللهِ]"، فَسَكَنَ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٧)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: اقد؛ غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) (الدخان: آية ٣٢).

<sup>(</sup>٣) (الأنعام: آية ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) (القلم: آية ١ إلى ٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص، وكتب ناسخي (و) و(ص) في الحاشية: •ظ: محمد رسول الله اأي أظن.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٧/ ٢٢٦–٧٧٠).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أظنه موضوعا على سعيد»، وقال في كتابه =

الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَارِثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَارِثِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسْلِمِ الْفِهْرِيُّ (") ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، مُسْلِمِ الْفِهْرِيُّ (") ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جُدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ، قَالَ: يَا رَبِّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِي. فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقُهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لِأَنَّكَ لَمَّا فَقَرْتَ لِي. خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، وَنَفَحْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لِللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اللهُ مُحَمَّدٌ مَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنْكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اللهُ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنْكُ لَمْ تُضِفْ إِلَى اللهُ عُولِيمِ الْمُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَدٌ مَا خَلَقْتُكَ» ("). الْخَلْقِ إِلَى اللهُ عَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلًا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ").

<sup>=</sup> موضوعات في مستدرك الحاكم: «كلا والله ما تفوه به ابن أبي عروبة»، وقال في ميزان الإعتدال في ترجمة عمرو بن أوس: «يجهل حاله، أتى بخبر منكر أخرجه الحاكم في مستدركه وأظنه موضوعا».

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: رواه عبد الله بن مسلم الفهري ولا أدري من ذا»، وقال الحافظ في لسان الميزان: «لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله، فإنه من طبقته يعني: عبد الله بن مسلَّم بن رشيد أبا محمد الهاشمي النيسابوري المتهم بالوضع، ويروي عن مالك والليث.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «إذ ما إلى حقه» وفي (و) و(ص): «إذ-بياض-حقه»، والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٤٨٨) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٩٧- ١٥١٦٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل موضوع، وعبد الرحمن واه»، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «قلت: أظنه موضوعا أيضا»، وقال ابن حجر في =

وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْكِتَابِ.

٤٢٧٣ - صرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، أَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبِ إِلَى الشَّام، وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا، فَحَلُّوا(١) رِحَالَهُمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ، قَالَ: وَهُمْ يَحِلُّونَ رِحَالَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ" ﷺ قَالَ: هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً الْعَالَمِينَ. فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرَيْشِ: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ، وَلَا حَجَرٌ، إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا تَسْجُدُ إِلَّا لِنَبِيِّ، وَإِنِّي أَعْرِفُهُ، خَاتَمُ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلُ التُّفَّاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَعِيَّةِ الْإِبِلِ، قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَيْهِ، غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ (") وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ، فَبَيْنَمَا

<sup>=</sup> الإتحاف: «قلت: عبد الرحمن متفق على تضعيفه»، وقال المصنف في المدخل إلى الصحيح (١/ ١٨٠): «روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه».

في (و) و(ص): او حلواً.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): "بيد النبي".

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): "فلما قدم القوم".

هُو قَائِمٌ عَلَيْهِ وَهُو يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ، فَإِنَّ الرُّومَ إِنْ رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالصَّفَةِ فَقَتَلُوهُ، فَالْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِسَبْعَةِ نَفَرٍ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَا فَإِنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا قَدْ بُعِثَ نَاسٌ، وَإِنَّا بُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِهِ هَذَا، فَقَالَ لَهُمُ الشَّهُ إِلَّا قَدْ بُعِثَ نَاسٌ، وَإِنَّا بُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِهِ هَذَا، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ إِلَّا قَدْ بُعِثَ نَاسٌ، وَإِنَّا بُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِهِ هَذَا، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَعْضِيعُ أَحَدًا هُو خَيْرٌ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالُوا"؛ إِنَّمَا أَرْادَهُ اللهُ أَنْ يَقْضِيهُ، هَلْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ، بَعَثَنَا طَرِيقُكَ " هَذَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَهُ اللهُ أَنْ يَقْضِيهُ، هَلْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ، بَعَثَنَا طَرِيقُكَ " هَذَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَهُ اللهُ أَنْ يَقْضِيهُ، هَلْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ، بَعَثَنَا طَرِيقُكَ " هَذَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَهُ اللهُ أَنْ يَقْضِيهُ، هَلْ أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ، بَعَثَنَا طَرِيقُكِ " هَذَا، قَالَ: أَنْهُمُ اللهَ، أَيْكُمْ وَلِيُّهُ؟ قَالُوا: أَبُو طَالِب، فَلَا يَعْمُ أَوْلًا بُو بَكُو بِلَالًا، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ". يَزُلُ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ، وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكُرٍ بِلَالًا، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٧٤ - صرم أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ

قوله: «قالوا» غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>۲) في (و) و (ص): «لطريقك».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠٩/١٠٩–١٢٣٦٩).

<sup>(3)</sup> قال الذهبي في التلخيص: "قلت: أظنه موضوعا فبعضه باطل"، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: "وأنا احسبه غير صحيح؛ فإن فيه ما يعلم بطلانه، وهو قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده من الكعك والزيت، فأبو بكر كان إذ ذاك أصغر من النبي عَلَيْق وكان صبيا، وكان بلال لم يولد بعد"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: تفرد به قراد"، رواه الترمذي (٦/ ٢١٥) وقال: "حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"!.

سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ [مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ] ﴿ عَمْرِو السُّلَمِيُ ۗ ﴿ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَيْفَ -أَوْ: مَا كَانَ")- أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ لَهَا فِي بَهْم لَنَا، وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلِّقَ أَخِي، وَكُنْتُ عِنْدَ الْبَهْم، فَأَقْبَلَ طَيْرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِي، فَأَخَذَانِي، فَبَطَحَانِي لِلْقَفَا، فَشَقًا بَطْنِي، ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي، فَشَقَّاهُ، فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَنْنِ سَوْدَاوَيْن، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حِصْهُ -يَعْنِي: خُطَّهُ- وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِهِ فِي كِفَّةٍ، فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي، أُشْفِقُ أَنْ يَخِرُوا عَلَيَّ، فَقَالا: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي، وَفَرِقْتُ فَرَقًا شَدِيدًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّى، فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَأَشْفَقَتْ أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتُبِسَ بِي، فَقَالَتْ: أُعِيذُكَ بِاللهِ، فَرَحَّلَتْ بَعِيرًا لَهَا، فَجَعَلَتْنِي عَلَى الرَّحْل، وَرَكَبَتْ خَلْفِي حَتَّى بَلَغْنَا أُمِّي، فَقَالَتْ: أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي، وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِكَ، قَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّام»(1).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها والتلخيص، والمثبت من الإتحاف، ومن دلائل النبوة للبيهقي (٢/٧) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وثقه ابن حبان، ولم يخرج له مسلم.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: اكيف كان.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ١٧٥ – ١٣٥٨).

٤٢٧٥ - صَرَّمُ الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْدَانِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودٍ (١٠)، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ سَيَّارِ (١٠)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيُّ، ثَنَا يَزيدُ بْنُ يَزيدَ الْبَلَويُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَإِذَا رَجُلٌ فِي الْوَادِي يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ الْمَرْحُومَةِ الْمَغْفُورَةِ، الْمُثَابِ لَهَا، قَالَ: فَأَشْرَفْتُ عَلَى الْوَادِي، فَإِذَا رَجُلٌ طُولُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاع، فَقَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَسُ بْنُ مَالِكِ" خَادِمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَا يَسْمَعُ كَلَامَكَ. قَالَ: فَأْتِهِ، وَأَقْرِهِ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: أَخُوكَ إِلْيَاسُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَجَاءَ حَتَّى لَقِيَهُ، فَعَانَقَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَا يَتَحَدَّثَانِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي إِنَّمَا آكُلُ فِي سَنَةٍ يَوْمًا، وَهَذَا يَوْمُ فِطْرِي، فَآكُلُ أَنَا وَأَنْتَ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهَا خُبْزٌ وَحُوتٌ وَكَرَفْسٌ، فَأَكَلَا، وَطَعَّمَانِي، وَصَلَّيَا الْعَصْرَ، ثُمَّ وَدَّعَهُ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ مَرَّ عَلَى السَّحَابِ نَحْوَ السَّمَاءِ(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ص) و(و): (بن محمد)، وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: (بن محمود)، وهو: أبو عبد الرحمن السعدي المروزي.

<sup>(</sup>٢) ترجم له الذهبي في الميزان بهذا الحديث وسماه: «عبدان بن يسار»، وتبعه الحافظ في لسان الميزان.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): (قلت: أنا أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٣٤٥-١٨٥٠).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: بل موضوع، قبح الله من وضعه، وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا، وإسناده حدثنا أحمد بن سعيد =

كَارِهُ وَنَسُ بُنُ بُكِيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، فَنَ أَبِيهِ ('' قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ شَيْنًا عَجَبًا، نَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَكُمَا أَنْ فَقَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَكُمَا أَنْ نَجْتَمِعًا». فَانْطَلَقْتُ، فَقُلْتُ لَهُمَا ذَلِكَ، فَانْتُزِعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ أَصْلِهَا، فَمَرَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا فَالْتَقْتَا ('' جَمِيعًا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُلْ لَهُمَا لِتَعُودَ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى مَكَانِهَا وَاتَتُهُ حَاجَتَهُ مِنْ وَرَائِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: «انْطَلِقْ، فَقُلْ لَهُمَا لِتَعُودَ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى مَكَانِهَا وَاتَتُهُ حَاجَتَهُ مِنْ وَرَائِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: «انْطَلِقْ، فَقُلْ لَهُمَا لِتَعُودَ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى مَكَانِهَا وَآتَتُهُ مَكَانِهَا». فَالَّذَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْ لَهُمَا لِعَمُودَ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى مَكَانِهَا وَاتَنْهُ مَكَانِهَا وَاتَنَهُ مَكَانِهُا وَاللهِ عَلَيْ وَلَى اللهِ عَلَيْ فَقُلْ لَهُمَا لِيتُعُودَ كُلُّ وَاحِدَةً إِلَى مَكَانِهَا وَاتَنْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْ فَي فِيهِ، وَقَالَ: «اخْرُجُ عَدُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> المعداني ببخارى، حدثنا عبد الله بن محمود، ثنا عبدان بن سيار، ثنا أحمد بن عبد الله البرقي، ثنا يزيد البلوي، فإما هذا افتراه، وإما ابن سيار، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: "قلت: بل هذا كذب، فقاتل الله من وضعه، وما كنت أظن أن الجهل يبلغ بأبي عبد الله إلى أن يصحح هذا»، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قال الذهبي في تلخيص المستدرك: هذا حديث موضوع».

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الإتحاف: «كذا فيه، وأظنه عن ابن يعلى بن مرة عن أبيه، فيكون من مسند يعلى ولست أعرف لمرة صحبة»، نقول: رواه الإمام أحمد (۲۹/ ۱۰۰) وعلي بن محمد الطنافسي عند ابن ماجة (۲/ ۲۹۲) كلاهما عن وكيع عن الأعمش بمثل إسناد يونس بن بكير، وانظر الآحاد والمثاني (۳/ ۲۰۰) وترجمة مرة بن وهب بن جابر الثقفي والد يعلى في تهذيب الكمال (۲۷/ ۳۸۲)، وتهذيب التهذيب (۱۰/ ۸۹)، ورواية المنهال عن يعلى بن مرة مرسلة.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «فالتقيا».

<sup>(</sup>٣) في (و): «أدنيه».

رَجُعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «خُذْ هَذَا الْكَبْشَ فَاتَّخِذْ مِنْهُ مَا أَرَدْتَ». فَقَالَتْ: وَالَّذِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «خُذْ هَذَا الْكَبْشَ فَاتَّخِذْ مِنْهُ مَا أَرَدْتَ». فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَكُرَمَكَ مَا رَأَيْنَا بِهِ شَيْئًا مُنْذُ فَارَقْتَنَا، ثُمَّ أَتَاهُ بَعِيرٌ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَرَأَى عَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَبَعَثَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا لِبَعِيرِكُمْ هَذَا يَشْكُوكُمْ؟»، فَقَالُوا: كُنَّا تَدْمَعَانِ، فَبَعَثَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا لِبَعِيرِكُمْ هَذَا يَشْكُوكُمْ؟»، فَقَالُوا: كُنَّا نَعْمَلُ عَلَيْهِ لِنَنْحَرَهُ غَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْمَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَبِرَ، وَذَهَبَ عَمَلُهُ تَوَاعَدْنَا عَلَيْهِ لِنَنْحَرَهُ غَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِنَنْحَرُهُ مُ ذَلًا مَنْهُ أَلُولًا يَكُونُ مَعَهَا» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

٢٧٧ - حرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ "، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ النَّعْمَانِ " فَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ قَصْعَةً يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ قَصْعَةً كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ مِنْهَا، فَكُلَّمَا شَبِعَ قَوْمٌ جَلَسَ مَكَانَهُمْ أَنَاسٌ آخَرُونَ، قَالَ كَذَلِكَ إِلَى صَلَاةِ الْأُولَى "، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا تُمَدُّ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ سَمُرَةُ: مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنَ السَّمَاءِ ").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٢٧٨ - صُمْنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى اللَّحْمِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٣/ ٧٣٢–١٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الفضل السدوسي عارم. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «الصلاة الأولى»، وأشارا في الحاشية إلى أنها في نسخة أخرى: «صلاة الأولى».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٢٣ – ٦٠٦٨).

عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَةٌ، فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظُهُورِهِمْ، وَقَالُوا: يُبَلِّغُنَا اللهُ بِهِمْ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ هَمَّ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَا الْعَدُو لَهُمْ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَا الْعَدُو لَهُمْ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظَهْرِهِمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِنَا إِذَا نَحْنُ لَقِينَا الْعَدُو لَكُونَ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ بِبَقَايَا غَدًا جِيَاعًا رِجَالًا، وَلَكِنْ إِنْ رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَلْ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ بِبَقَايَا أَوْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِيئُونَ بِالْحَفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَكَانَ أَوْوَادِهِمْ، فَمَا تَرَكُوا أَعْدُهُمْ أَنْ يُجَيَّشُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْجَيْشِ، فَمَا تَرَكُوا وَعَاءً إِلّا مَلاُوهُ، وَبَقِي مِثْلُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّه إِلّا اللهُ وَاللهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّه إِلّا اللهُ وَاللهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِقَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّه إِلّا اللهُ وَاللهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِقَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّه إِلّا اللهُ وَاللهَ عَبْدٌ مُؤْمِنُ فِقَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّه اللهُ وَاللهَ عَبْدٌ مُؤْمِنُ وَاللهَ عَبْدٌ مُؤْمِنُ وَاللّهَ عَنْ النَّهُ عَنْدُ مُؤْمِنُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٧٩ – أخْمِرْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: رَكِبْتُ الْبَحْرَ فِي سَفِينَةٍ فَانْكَسَرَتْ، فَرَكِبْتُ لَوْحًا الْمُنْكَدِر، عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: رَكِبْتُ الْبَحْرَ فِي سَفِينَةٍ فَانْكَسَرَتْ، فَرَكِبْتُ لَوْحًا مِنْهَا، فَطَرَحنِي فِي أَجَمَةٍ فِيهَا أَسَدٌ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْحَارِثِ، أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَطَأَطَأَ رَأْسَهُ، وَغَمَزَ بِمَنْكِيهِ شِقِّي، فَمَا زَالَ يَغْمِزُنِي، وَيَهْ لِيَا إِلَى الطَّرِيقِ، فَلَمَّا وَضَعَنِي هَمْهَمَ، فَظَنَنْتُ وَيَهُ لِيَا إِلَى الطَّرِيقِ، فَلَمَّا وَضَعَنِي هَمْهَمَ، فَظَنَنْتُ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۶/ ۳۳۲–۱۷۷۸۸).

أَنَّهُ يُودِّعُنِي (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

• ٤٢٨ - صدى أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسْلَمِيُّ الْفَارِسِيُّ -مِنْ أَصْل كِتَابِهِ - ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ دَرَسْتُويَهُ، ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمِصْرِيُ (")، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيٌّ بَدَوِيٌّ يَمَانِيٌّ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، فَأَنَاخَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَعَدَ، فَلَمَّا قَضَى نَحْبَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاقَةَ الَّتِي تَحْتَ الْأَعْرَابِيِّ سَرِقَةٌ. قَالَ: «أَثُمَّ بَيِّنَةٌ؟». قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «يَا عَلِيُّ، خُذْ حَقَّ اللهِ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَرُدَّهُ (٣) إِلَيَّ". قَالَ: فَأَطْرَقَ الْأَعْرَابِيُّ سَاعَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «قُمْ( ) يَا أَعْرَابِي لِأَمْرِ اللهِ وَإِلَّا فَادْلُ بِحُجَّتِكَ». فَقَالَتِ (٥٠ النَّاقَةُ مِنْ خَلْفِ الْبَابِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْكَرَامَةِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا مَا سَرَقَنِي، وَلَا مَلَكَنِي (١) أَحَدٌ سِوَاهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّذِي أَنْطَفَهَا بِعُذْرِكَ، مَا الَّذِي قُلْتَ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ برَبِّ اسْتَحْدَثْنَاكَ، وَلَا مَعَكَ إِلَهٌ أَعَانَكَ عَلَى خَلْقِنَا،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٥٤٦ - ٥٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) في (ز) والإتحاف: «البصري».

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «فردوه».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «فمر».

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «قالت».

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «ولا يملكني».

وَلَا مَعَكَ رَبُّ فَنَشُكُ فِي رُبُوبِيَّتِكَ، أَنْتَ رَبُّنَا كَمَا نَقُولُ، وَفَوْقَ مَا يَقُولُ الْفَائِلُونَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُبَرِّئَنِي بِبَرَاءَتِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ الْقَائِلُونَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تُبَرِّئِنِي بِبَرَاءَتِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُ الْقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَاثِكَةَ يَبْتَدِرُونَ أَفْوَاهَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْكَرَامَةِ يَا أَعْرَابِي لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَاثِكَةَ يَبْتَدِرُونَ أَفْوَاهُ اللَّذِقَةِ، يَكْتُبُونَ مَقَالَتَكَ، فَأَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيًّ "".

رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمِصْرِيُّ هَذَا لَسْتُ أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةِ، وَلَا جَرْحِ(٢).

٢٨١ - صرمً أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَقَالَ: بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ؟ فَقَالَ: بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟». فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعَا الْعِذْقَ، فَجَعَلَ الْعِذْقُ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ فِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٣٩٣-٩٦٢٣)، وقال الذهبي في التلخيص: «وهو كذب».

قال الذهبي في التلخيص: "قلت: هو الذي اختلقه"، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: "قلت: هو الذي وضع هذا، لا نجاه الله"، وقال في الميزان: "ذكر حديثا باطلا بيقين، فلعله افتراه" وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: والراوي عنه يمان بن سعيد المصيصي، ضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في: الثقات، فقال: ربما خالف. انتهى. وهذا السند مقلوب، فلعله كان عند المصيصي بسند [ ... ]، وأخرجه الطبراني في: الدعوات –(٣/ ١٩٦١) – من رواية سعيد بن موسى الأزدي الجهني، وهو متهم بالوضع، عن الثوري عن عمرو بن دينار عن نافع عن ابن عمر، نحو هذه القصة فلعل اليمان حمله عن سعيد، فانقلب والله أعلم"، وذكر في لسان الميزان أنه حديث ظاهر النكارة بإسناد الصحيح، وأنه بسعيد بن موسى الأزدي أشبه، ولعل سنده انقلب على اليمان.

<sup>(</sup>٣) هو: حصين بن جندب. من رجال التهذيب.

الْأَرْضِ، فَجَعَلَ يَنْقُزُ حَتَّى أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْدٌ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ لَهُ: «ارْجِعْ»، فَرَجَعَ حَتَّى عَادَ إِلَى مَكَانِهِ(''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٢ - حَرَّنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرُّ وْذِيُّ ("، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ الْمَرُّ وْذِيُ ("، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَلِي اللهِ عَبُّدِ اللهِ ("، عَنْ السُّدِيّ، عَنْ عَلِي اللهِ عَبَّدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ ("، عَنْ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبَّدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٧/ ٤٦-٧٢٩٨)، ثم قال: "وقال: صحيح على شرط مسلم. ثم تابعها محمد بن أبي عبيدة بن معمر، عن الأعمش، في: فوائد الجوهري، وقال عبد الواحد بن زياد: عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص) والإتحاف: «المروزي».

<sup>(</sup>٣) هو: الوليد بن عبد الله بن أبي ثور، ضعيف، يروي عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي.

<sup>(3)</sup> وكذا في دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ١٥٣) عن المصنف به، ثم رواه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن السدي فقال: عن عباد ولم يسم أباه، ورواه الترمذي (٦/ ١٩) عن عباد بن يعقوب به فقال: "عباد بن أبي يزيد" به، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب، وروى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور، وقال: عن عباد بن أبي يزيد، منهم فروة بن أبي المغراء"، وقال الذهبي في عباد هذا: لا يدرى من هو، وقال الحافظ: مجهول.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٢٥٥ – ١٤٤٤١).

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في الإتحاف: «تابعه محمد بن بكار بن الريان، ثنا الوليد في: فوائد =

٣٢٨٣ - حرثُمُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ الرَّقَاشِيُ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيِّ وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَبَدِي عَلِيٍّ النَّبِي عَلِيٍّ وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَبَلَاءُ كَانَ أَبُلَاءُ كَانَ أَبُلَاءُ كَانَ أَبْلَاءُ كَانَ أَبْلَاءُ فَصَبِّرْنِي، فَقَالَ: «مَا قُلْتَ؟». فَأَعَدْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ عَافِهِ». ثُمَّ قَالَ: «قُمْ». فَقُمْتُ، فَمَا عَادَ لِي ذَلِكَ الْوَجَعُ بَعْدُ (۱). الشَّهُمَ عَافِهِ». ثُمَّ قَالَ: «قُمْ». فَقُمْتُ، فَمَا عَادَ لِي ذَلِكَ الْوَجَعُ بَعْدُ (۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٨٤٤ – أخْمِرْ أَبُو عَمْرِو عُنْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِي "، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا عَلَى وَجْهِ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِي "، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ، إِلَّا وَهُوَ يُحِبِّنِي، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ يَا أَلُا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلامِ فَتَأْبَى، وَإِنِّي دَعَوْتُهَا ذَاتَ أَبًا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِنِّي دَعَوْتُهَا ذَاتَ

<sup>=</sup> عبد العزيز الخرقي، ورواه زياد بن خيثمة عن السدي فقال: عن أبي عمارة الخيواني عن علي في: فوائد ابن المقرئ»، نقول: وكذا رواه الطبراني في الأوسط (٥/ ٣٢٢) من طريق شجاع بن الوليد السكوني عن زياد بن خيثمة به، وأبو عمارة الخيواني اسمه عبد خير بن يزيد الكوفي وهو ثقة، لكن ذكر الدراقطني في العلل (٤/ ٢٤) أنه اختلف فيه على السدي؛ فرواه الوليد بن أبي ثور وعنبسة بن الأزهر عن السدي عن عباد بن أبي يزيد، قال: «ورواه زياد بن خيثمة عن السدي عن أبي يزيد الخيواني عن علي». كذا قال: عن أبي يزيد الخيواني، فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۱/٤٩٨-١٤٥٠٧)، وعبد الله بن سلمة المرادي لم يخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «العنزي».

يَوْم، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْ مَا أَكْرَهُ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْنَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَام، فَتَأْبَى عَلَيَّ، وَإِنِّي دَعَوْتُهَا، فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْإِسْلَام، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي أُبَشِّرُهَا بِدَعْوَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْ ، فَلَمَّا كُنْتُ عَلَى الْبَاب، إِذَا الْبَابُ مُغْلَقٌ، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَسَمِعَتْ حِسِّي، فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا، وَجَعَلَتْ عَلَى رَأْسِهَا خِمَارَهَا، وَقَالَتْ: أَرْفِقْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَفَتَحَتْ لِيَ، فَلَمَّا دَخَلْتُ قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ، كَمَا كُنْتُ أَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَبْشِرْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعَوْتَكَ، وَهَدَى اللهُ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْإِسْلَام، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِيَ وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبُهُمْ (١) إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبُهُمْ إِلَيْهِمَا». فَمَا عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ، وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّنِي وَأُحِبُّهُ ٢٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٤٢٨٥ - حرثم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبُولُسِيُّ "، ثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْبُولُسِيُّ "، ثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) في (ز): اوحببهم».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٥٧-٢٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت أخرجه مسلم»، في الفضائل (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «البرنسي».

خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ "، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ يَتَكِيْرُ، فَإِذَا تَكَلَّمَ النَّبِيُ يَكِيْرُ بِشَيْءِ اخْتَلَجَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ يَكِيْرُ بِشَيْءِ اخْتَلَجَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْرٌ: «كُنْ كَذَٰلِكَ». فَلَمْ يَزَلْ يُخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٨٦ - صري أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ '' الزَّاهِدُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّ أَبِيهِ، عَنْ إِبِيهِ مَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلْ أَبِيهِ عَلْيً بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيً '' بْنِ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ '' بْنِ أَبِيهِ عَلِيٍّ '' بْنِ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ '' بْنِ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ '' بْنِ أَبِيهِ عَلِيٍّ أَبِيهِ عَلْيً بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ '' بْنِ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيً '' أَبِيهِ عَلِي الْمُعَلِّ أَبِيهِ عَلْمُ اللْمُسَيْنِ عَلِي الْمُعَلِّ أَبِيهِ عَلْمُ اللْمُسَاعِيلُ أَبِيهِ عَلْمُ الْمُعَلِّ عُلْمٍ اللْمُسَاعِيلُ أَبِيهِ عَلْمِ الْمُعَلِّ عُلْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِ عُلْمُ الْمُعْتَلِقُ أَبِيهِ الْمُعَلِّ عُلْمُ الْمُعْتِى الْمُعْتِلِ عُلْمَ الْمُعَلِّى الْمُعِيْمِ عَلْمُ الْمُعْتِى الْمُعْتَمِّةِ عَلْمَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِيْمِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَمِيْنِ عَلْمُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمِعْتَلِقِ الْمِعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعِلْمُ الْمِعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمِعْتَلِقِ الْمُعْتِعِيْمِ الْمُعْتَعِلِقِ الْمُعْتَعِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِعِ الْمُعْتِقِ

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية والتلخيص والإتحاف ودلائل النبوة للبيهقي (٦/ ٢٣٩) عن المصنف، ورواه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٤٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٧١٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧٥/ ٢٧٠) كلهم من طريق ضرار به، فسموه: عبد الله المدني. ولم ندر من هو، ويغلب على الظن أن هذا تصحيف قديم، وأن صوابه: عبد الله البهي، وانظر مسند البزار (٦/ ٢٤١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٩٥-١٣٤٧٣).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ضرار واه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: بل ضرار وعائذ ضعيفان»، نقول: وفيهما تشيع.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): اسلمة ١٠.

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(م) و(ص): «محمد بن محمد الأشعث»، وقد ذكر ابن عدي أنه كتب عنه قريبا من ألف حديث بهذا الإسناد، عامتها أو كلها مناكير، وأنه لم يكن له فيها أصل؛ كان كتابه بخط طري وكاغد جديد، وقال الدارقطني: «آية من آيات الله!، ذلك الكتاب هو وَضَعهُ، أعنى العلويات».

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): «محمد بن إسماعيل».

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ص): (عن جده علي بن الحسين بن علي عن علي)!.

طَالِب، أَنَّ يَهُودِيًّا -كَانَ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجِرَةُ- كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ دَنَانِيرُ، فَتَقَاضَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: «يَا يَهُودِيُّ، مَا عِنْدِي مَا أَعْطِيكَ». قَالَ: فَإِنِّي لَا أُفَارِقُكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى تُعْطِيَنِي، فَقَالَ ﷺ: «إِذًا أَجْلِسُ مَعَكَ». فَجَلَسَ مَعَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ يَتَكِيَّةٍ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالْغَدَاةَ، وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ (١٠ اللهِ ﷺ يَتَهَدَّدُونَهُ وَيَتَوَعَّدُونَهُ، فَفَطِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَصْنَعُونَ بِهِ؟». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَهُودِيٌّ يَحْبِسُكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ: «مَنَعَنِي رَبِّي أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهَدًا وَلا غَيْرَهُ». فَلَمَّا تَرَحَّلَ النَّهَارُ، قَالَ الْيَهُودِيُّ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَشَطْرُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ، أَمَا وَاللهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِي فَعَلْتُ بِكَ إِلَّا لِأَنْظُرَ إِلَى نَعْتِكَ فِي التَّوْرَاةِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهُ بِطَيْبَةَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّام، لَيْسَ بِفَظِّ، وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا مُتَزَيِّنِ بِالْفُحْشِ، وَلَا قَوْلِ الْخَنَا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، هَذَا مَالِي فَاحْكُمْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ، وَكَانَ الْيَهُودِيُّ كَثِيرَ الْمَالِ".

#### 

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «أصحاب النبي».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/٣٤٧-١٧١)، وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: حديث منكر بمرة، وآفته من موسى أو ممن بعده"، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: "قلت: لعله من وضع موسى"، وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: ولم يتكلم عليه، وأبو على بن الأشعث كذبه جماعة".

# وَمِنْ كِتَابِ الْهِجْرَةِ الْأُولَى إِلَى الْحَبْشَةِ

تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا مَاتَ عَمُّهُ أَبُو طَالِبِ لَقِي هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ أَذَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ ﷺ حِينَ ابْتُلُوا وَسَطَتْ بِهِمْ عَشَائِرُهُمْ: «تَفَرَّقُوا»، وَأَشَارَ قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَتْ أَرْضًا وَسَطَتْ بِهِمْ عَشَائِرُهُمْ: «تَفَرَّقُوا»، وَأَشَارَ قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَتْ أَرْضًا وَسَطَتْ بِهِمْ عَشَائِرُهُمْ: «تَفَرَّقُوا»، وَأَشَارَ قِبَلَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَتْ أَرْضًا وَلِيَّةً، تَرْحَلُ إِلَيْهَا قُرَيْشٌ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، فَكَانَتْ أَوَّلَ هِجْرَةٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا أَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصْحَابَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى النَّجَاشِيِّ لِعَدْلِهِ.

٢٨٧ - صرَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، ثَنَا [عُفْبَةُ الْمُجَدَّرُ] (''، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا [عُفْبَةُ الْمُجَدَّرُ] (''، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَكُلِيْهِ قَالَ: "مَا زَالَتْ قُرَيْشٌ كَاعَّةً [عَنِّي] ('' حَتَّى أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَا زَالَتْ قُرَيْشٌ كَاعَةً [عَنِّي] ('' حَتَّى أَبُو طَالِب "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: «عقبة بن المجدر»، والمثبت من دلائل النبوة للبيهةي (۲/ ٣٤٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، ونن تاريخ يحيى بن معين رواية الدروي (۳/ ٤٣) أصل رواية المصنف، وهو: عقبة بن خالد بن عقبة السكوني المجدر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من تاريخ الدوري ودلائل النبوة، والكاعة: جمع كاع، وهو الجبان. يقال: كع الرجل عن الشيء يكع كعا فهو كاع، إذا جبن عنه وأحجم، أراد أنهم كانوا يجبنون عن أذى النبي على في حياة أبي طالب، فلما مات اجترأوا عليه، ويروى بتخفيف العين. قاله ابن الأثير (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٧٥-٢٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) قلت: ليس في تاريخ ابن معين: اعن عائشةًا!، وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق =

٢٨٨ - صرمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ اسْمُ النَّجَاشِيِّ [مَصْحَمَةً] '') وَهُوَ بِالْعَرَبِيَّةِ: عَطِيَّةُ، وَإِنَّمَا النَّجَاشِيُّ اسْمُ الْمَلِكِ، كَقَوْلِكَ: كِسْرَى، وَهِرَقْلُ. وَهُو بِالْعَرَبِيَّةِ: عَطِيَّةً، وَإِنَّمَا النَّجَاشِيُّ السَّمُ الْمَلِكِ، كَقَوْلِكَ: كِسْرَى، وَهِرَقْلُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: هَذَا كِتَابٌ مِنَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَيَسُولِهِ اللَّهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ الأَصْحَم، عَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهُ

لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ عَلَى اسْمِ النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ مَصْحَمَةُ، فَإِنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ الْمُخَرَّجَةَ فِي الْكِتَابَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ بِالْأَلِفِ، وَالْكِتَابُ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>= (</sup>٦٦/ ٣٣٩) بعد إخراجه من طريق البيهقي عن الحاكم: (والمحفوظ مرسل) ثم رواه من طريق يحيى بن معين عن عقبة، ومن طريق يونس بن يزيد؛ عن هشام به مرسلا، فراجعه للفائدة.

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: «مسحمة»، والمثبت من الإتحاف، ومن دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٣١٠) عن المصنف، ومما يأتي في تعليق المصنف عليه.

<sup>(</sup>٢) (آل عمران: آية ٦٤).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/١٧ع-٢٥١٣٠).

٤٢٨٩ - حرثما أَبُو الْحُسَيْنِ '' مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ القَرْنِيُّ ''، ثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَعْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا. فَذَكَرَ بَعْشَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَنَحْنُ نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، كَمَا أَخْرَجْتُهُ فِي التَّفْسِيرِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١٠).

فَلْيَعْلَمْ طَالِبُ الْعِلْمِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ كَانَ مُشْرِكًا قَبْلَ وُرُودِ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ بِكِتَابِهِ عَلَيْهِ، الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ إِخْرَاجُهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً وَأُمَّ حَبِيبَةً ذَكَرَتَا كَنِيسَةً
رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، الْحَدِيثَ.

١٩٠٠ - أخْمِرْ فِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَامْرَأَتَهُ رُقْيَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَرَجَا مُهَاجِرَيْنِ مِنْ مَكَّةً اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَكَّةً، ثُمَّ مَكَّةً اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَكَّةً، ثُمَّ مَا جَرَانُ إِلَى الْمَدِينَةِ (').

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: ﴿أَبُو الحسنِ ٩.

<sup>(</sup>٢) هو: خالد بن يزيد، وقيل: ابن أبي يزيد المزرفي القطربلي، وقرن قرية بين قطربل والمزرفة.

 <sup>(</sup>٣) برقم (٣٢٤٥) لكن من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي
 بردة عن أبي موسى، وانظر دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٢٩٧ ـ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٩١–١٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) في (ز) و(و) و(ص): «هاجر».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٩/ ٤٨٠ - ٢٥٢٥).

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فِي النَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فِي خُرُوجِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (١٠)؛ فَلِذَلِكَ اقْتَصَرْتُ عَلَى رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرُوا لَمْ يُرَ فِي الْعَرَبِ وَلَا فِي الْحَبَشِ أَحْسَنَ مِنْهَا.

٤٢٩١ - فحدُثُمَّا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ أَبُو طَالِبٍ أَبْيَاتًا لِلنَّجَاشِيِّ يَحُضُّهُمْ عَلَى حُسْنِ جِوَارِهِمْ وَالدَّفْع عَنْهُمْ:

تَعْلَمُ خِيَارُ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا وَزِيرٌ لِمُوسَى وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمُ اتَّى بِهَدْي مِثْلِ الَّذِي أَتَيَا بِهِ فَكُلُّ بِأَمْرِ اللهِ يَهْدِي وَيَعْصِمُ وَإِنَّكُمْ تَتْلُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ بِصِدْقِ حَدِيثٍ لَا حَدِيثَ الْمُتَرْجَمِ (") وَإِنَّكُ مَا تَأْتِيكَ مِنَّا عِصَابَةٌ بِفَضْلِكَ إِلَّا أُرْجِعُوا بِالتَّكَرُّمُ (") وَإِنَّكَ مَا تَأْتِيكَ مِنَّا عِصَابَةٌ بِفَضْلِكَ إِلَّا أُرْجِعُوا بِالتَّكَرُّمُ (")

٤٢٩٢ - حرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا مُفْيَانُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدٍ مُنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ مَنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ (١٠)، فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ (١٠)، فَكَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) بل انفرد به البخاري دون مسلم، فأخرجه في الفضائل (٥/ ١٤)، ومناقب الأنصار (٥/ ٤٩) و(٥/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) كتب الناسخ في حاشية (و) و(ص): "ظ: المرجم" أي أظنها.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/١٧٤–١٣١٥).

<sup>(</sup>٤) في (و): «وأنا جويرة شه»، وفي (ص): «جويرة».

خَمِيصَةً لَهَا أَعْلَامٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيَا لِيَّةٍ يَمْسَحُ الْأَعْلَامَ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: «سَنَاهُ، سَنَاهُ». يَعْنِي: حَسَنٌ، حَسَنٌ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

٤٢٩٣ - أخْمِرْنُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا الْأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ اللهِ عَلْمَ حَيْبَرَ، أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ اللهِ عَنْمَ الْدُرِي بِأَيْهِمَا أَنَا أَفْرَحُ (")، بِفَتْحِ خَيْبَرَ، أَمْ بِقُدُومٍ جَعْفَرٍ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٩٤ - صر بي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ('')، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مِحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ('')، عَنْ إِسْحَاقَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ('')، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُسَيْلَةَ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا أَحَدَ عَشَر ('') فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ بَيْعَةَ النَسَاءِ عَشَر ('') فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ بَيْعَةَ النَسَاء

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٥٣ - ٢٣٦٢٢).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه البخاري من هذا الوجه»، في مناقب الأنصار (٥/ ٥٠)، وقد تقدم في البيوع برقم (٢٣٩٥)، وسيأتي في المناقب (٢٦٢٥)، واللباس (٧٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «بأيها أفرح».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ١٩٩ – ٢٨٢٧).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «المزني».

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): «البرني».

<sup>(</sup>٧) في (ز): اعشرة).

قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْنَا الْحَرْبَ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٩٥ - صرَّى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُقْرِئُ"، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم، عَنِ ابْنِ خُشَهْ "، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَبِثَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ، وَمَجَنَّةَ، وَعُكَاظٍ، وَمَنَازِلِهِمْ مِنْ مِنْي: «مَنْ يُؤْوِينِي، مَنْ يَنْصُرُنِي، حَتَّى أُبِلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي، فَلَهُ الْجَنَّةُ؟». فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَنْصُرُهُ، وَلَا يَؤْوِيهِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مِصْرَ، أَوْ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى ذِي رَحِمِهِ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ لَهُ: احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْشِ، لَا يَفْتِنْكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عَجَلَلْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ حَتَّى بَعَثْنَا اللهُ مِنْ يَثْرِبَ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِنَا '' إِلَّا فِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، وَبَعَثَنَا اللهُ إِلَيْهِ فَاثْتَمَوْنَا وَاجْتَمَعْنَا، وَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ، فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِم، فَوَاعَدَنَا بِبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَا أَدْرِي [مَا هَؤُلَاءِ](٥) الْقَوْمُ الَّذِينَ جَاءُوكَ، إِنِّي ذُو مَعْرِفَةٍ بِأَهْل يَشْرِب،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤٧ – ٨٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل بن الحجاج بن الجراح، أبو الحسين النيسابوري الحجاجي الحافظ المقرئ، وهو مكثر عن: محمد بن إسحاق الثقفي السراج.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عثمان بن خثيم.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م): «دار من دور يقول»، وفي التلخيص: «دار من دور».

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها: «ما هذا»، والمثبت من التلخيص.

فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُل وَرَجُلَيْنِ، فَلَمَّا نَظَرَ الْعَبَّاسُ فِي (١) وُجُوهِنَا، قَالَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا نَعْرِفُهُمْ، هَؤُلَاءً أَحْدَاثٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى مَا نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «تُبَايعُونِي عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ، لا تَأْخُذْكُمْ لَوْمَةُ لَائِم، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِيَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ، وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ». فَقُمْنَا نُبَايِعُهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَهُوَ أَصْغَرُ السَّبْعِينَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رُوَيْدًا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، إِنَّا لَمْ نَضْرِبْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ، وَأَنْ يَعَضَّكُمُ السَّيْفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَيْهَا إِذَا مَسَّكُمْ، وَعَلَى قَتْل خِيَارِكُمْ وَمُفَارَقَةِ الْعَرَبِ كَافَّةً، فَخُذُوهُ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ، وَإِمَّا أَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيفَةً، فَذَرُوهُ، فَهُوَ أَعْذَرُ عِنْدَ اللهِ كَظَلَّ، فَقَالُوا: يَا أَسْعَدُ، أَمِطْ عَنَّا يَدَكَ، فَوَاللهِ لَا نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلَا نَسْتَقِيلُهَا. قَالَ: فَقُمْنَا إِلَيْهِ رَجُلًا رَجُلًا، فَأَخَذَ عَلَيْنَا لِيُعْطِيَنَا بِذَلِكَ الْجَنَّةَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، جَامِعٌ لِبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٢٩٦ - حَرَّمًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ<sup>٣</sup>، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ مُهَاجِرٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ [ثَلَاثَةُ]<sup>٣</sup> أَشْهُرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، وَكَانَتْ بَيْعَةُ

<sup>(</sup>١) قوله: (افي) غير موجود في (و) و(ص).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٣/ ١٧٤ - ٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن خالد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض في (و) و(ص)، وساقط من (ز) و(م) والتلخيص، =

المنتقال -----

الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَنْصَارِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ''.

٢٩٧ - حَرْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلنَّقَبَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ: «تُؤُوونِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلنَّقَبَاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ: «تُؤُوونِي وَتَمْنَعُونِي؟»، قَالُوا: نَعَمْ، فَمَا لَنَا؟ قَالَ: «الْجَنَّةُ»".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٣).

١٩٨٥ - حَرَّمُ أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعِيرِيُّ، ثَنَا [مَحْمِشُ] " بْنُ عِصَامٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ عَصَامٍ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا الْحَدِينَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكَانُوا يُقْرِءُونَنَا، الْمَدِينَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكَانُوا يُقْرِءُونَنَا، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ وَقَدْ قَرَأْتُ: ﴿ سَبِّعِ السَّهَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، وَسُورًا مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَدِمَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللهِ عَلَيْقَ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ،

<sup>=</sup> والمثبت من دلائل النبوة (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٩/ ٤٨٧ – ٢٥٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٣/ ١٩٩ - ٢٨٢٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولم يخرجاه» ساقط من (ز)، و(م).

 <sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: محمد، وهو خطأ، والمثبت من سائر أسانيد المصنف.

فَجَعَلَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَسْعَوْنَ، يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ(١).

٤٢٩٩ - أخْمِرْ أَبُو الصَّفْرِ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْكَاتِبُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا الْبُرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا النَّبِيُ عَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: كَمْ لَبِثَ النَّبِيُ عَيْقِيْ بِمَكَّة؟ قَالَ: عَشْرُ سِنِينَ. قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَبِثَ بِضْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً. قَالَ: إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ. قَالَ سُفْيَانُ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ. قَالَ سُفْيَانُ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَجُوزًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْتَلِفُ إِلَى صَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَجُوزًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْتَلِفُ إِلَى صِوْمَةِ بْنِ قَيْسٍ، يَتَعَلَّمُ مِنْهُ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ:

ثَوَى فِي قُرَيْش بِضْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمَّا أَتَانَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهِ النَّوَى وَأَصْبَحَ مَا يَخْشَى ظُلَامَةَ ظَالِم بَذَلْنَا لَهُ الْأَمْوَالَ مِنْ حِلِّ مَالِنَا نُعَادِي الَّذِي عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَنَعْلَمُ (١) أَنَّ الله لَا شَيْءَ غَيْرَهُ

يُذَكِّرُ لَوْ أَلْفَى صَدِيقًا مُوَاتِيًا فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْدِي وَلَمْ يَرَ دَاعِيًا وَأَصْبَحَ مَسْرُورًا بِطَيْبَةَ رَاضِيًا بَعِيدٍ وَلَا<sup>(۱)</sup> يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيًا وَأَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَى وَالتَّأَسِّيَا بِحَقِّ (۱) وَإِنْ كَانَ الْحَبِيبَ الْمُوَاتِيَا وَأَنْ كِتَابَ اللهِ أَصْبَحَ هَادِيًا (۱).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ١٤٥ - ٢١٥٨)، إلا أنه عزاه للهجرة.

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٥/ ٦٥، ٦٦) والتفسير (٦/ ١٦٨، ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل» ساقط من (ص) ومضروب عليه في (و)!.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص) والتلخيص: «وما».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بحق» غير موجود في (و) والتلخيص، وفي (ص) مكانه: «جميعا».

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص) والتلخيص: «فنعلم».

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

وَهُوَ أَوْلَى " مَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى مَقَامٍ سَيِّدَنَا الْمُصْطَفَى ﷺ بِمَكَّةَ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ:

٤٣٠٠ - حَرَّنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنَا حَجَّامُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُ يَيَّالِهُ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، سَبْعًا وَثَمَانِيًّا يَرَى الضَّوْءَ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا (''). ('')



<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٢٧٩ - ٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه مسلم في الفضائل (٧/ ٨٧) عن إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وابن أبي عمر عن ابن عيينة به، بدون ذكر الأبيات، وأخرج هو والبخاري (٥٧/٥) من حديث زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: مكث بمكة ثلاث عشرة سنة.

<sup>(</sup>٣) في (و): «أول».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٦٤٥-٨٦٦٨)، وأخرجه مسلم في الفضائل (٧/ ٨٩) من حديث روح عن حماد به وفيه: «يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا، وثمان سنين يوحى إليه».

<sup>(</sup>٥) هنا آخر المجلد الثاني من النسخة (ز)، وكتب ناسخها: «آخر المجلد الثاني، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، يتلوه إن شاء الله تعالى في المجلد الثالث كتاب الهجرة».

ثم كتب محمد بن الحسن اللخمي تحتها: «بلغ مقابلتة بأصل صحيح مقابل، فصح حسب الجهد والطاقة، وفيه مواضع يسيرة علمت عيها في الحاشية بصورة (ظ)..... فليعلم ذلك .... محمد بن .....».

#### بيِّيهِ مِاللَّهِ ٱلرَّحِي مِ

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

## كِتَابُ: الْهِجْرَةُ

وَقَدْ صَحَّ أَكْثَرُ أَخْبَارِهَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، وَأَخْرَجَا جَمِيعًا اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ الصَّحَابَةِ اللهِ عَلَيْةِ بِمَكَّةً.

٤٣٠١ - صَرَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي''، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ''، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ ''، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ''، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ أَبِي' ' حَدَّثَنِي، عَنْ عَلِيٍّ ''، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ أَبِي' ' حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي ''، عَنْ عَلِيٍّ مِكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدِ اتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَى هَذِهِ مَعَ (١٠ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَخْرَجَاهَا(١١، عَنْ

<sup>(</sup>١) هو: الفضل بن محمد بن المسيب.

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) هو: عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٥) هو: على بن الحسين بن علي بن أبي طالب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٦) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١١/ ٣٤٨-١٤١٧).

<sup>(</sup>٨) قوله: المع ساقط من (و) و (ص).

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ شَخْطَنْهَا، فَأَمَّا خَبَرُ أَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ، وَإِنْ صَحَّتْ أَسَانِيدُهُا فِي عَشْرِ سِنِينَ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ.

٢٠٠٢ - أخْمِرْ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ بِمَرْق، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيِّ"، عَنْ أَبِي زُرْعَة بْنِ عَمْرٍ و بنِ جَرِيرٍ"، [عَنْ جَرِيرٍ]"، أَنَّ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيِّ"، عَنْ أَبِي زُرْعَة بْنِ عَمْرٍ و بنِ جَرِيرٍ"، [عَنْ جَرِيرٍ]"، أَنَّ اللهِ النَّلَاثِ نَزَلْتَ فَهِيَ النَّبِي ﷺ قَالَ: "إِنَّ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الله صَحَلَيْن، أَوْ قِنَسْرِينُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٠٣ - أخْمِرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ (''، عَنِ ابْنِ عَنْ مَانُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ ('')، عَنِ ابْنِ عَبْسَلُ بِمَكَّةَ، فَأُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ: عَبَّاسٍ عَنْفَظُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِيْ بِمَكَّةَ، فَأُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) في (ص): "خرجاها".

<sup>(</sup>۲) غيلان لم يرو عنه غير عيسى بن عبيد الكندي، واستغرب الترمذي حديثه هذا (۲) غيلان لم يرو عنه أبي زرعة بن (۲) ۳۱۱) وقال: «يروي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير حديثا منكرا» وذكر هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أبي زرعة عن عمرو بن حريث»، وفي (ص): «أبي زرعة عن عمرو بن جرير»، وهو: أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، قيل: اسمه هرم، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والمثبت من الإتحاف،
 ودلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٤٥٨) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٤/ ٨٥-٥٩٦).

<sup>(</sup>٦) هو: حصين بن جندب. من رجال التهذيب.

﴿ وَقُل زَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَكْنَا نَصِيرًا ﴾ (١٠. (١)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٠٤ - أَخْمِرُ اللَّهُ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ "، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَرُّوذِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ: قَوْلُهُ: ﴿ وَقُل رَّتِ آدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَآخْرِجْنِي مُحْرَجَ صِدْقِ، وَأَدْخَلَهُ الْمَدِينَةِ مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَأَدْخَلَهُ الْمَدِينَةِ مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَأَدْخَلَهُ الْمَدِينَةِ مُدْخَرَجَ صِدْقٍ، وَأَدْخَلَهُ الْمُدِينَةِ مُدْخَرَجَ صِدْقٍ، وَالْوَقِ اللهِ، وَلِإِقَامَةِ بِسُلْطَانٍ، فَسَأَلَ سُلْطَانًا نَصِيرًا لِكِتَابِ اللهِ وَحُدُودِ اللهِ، وَلِفَرَائِضِ اللهِ، وَلِإِقَامَةِ بِسُلْطَانٍ، فَسَأَلَ سُلْطَانًا نَصِيرًا لِكِتَابِ اللهِ وَحُدُودِ اللهِ، وَلِفَرَائِضِ اللهِ، وَلِإِقَامَةِ كِتَابِ اللهِ، وَأَنَّ السُّلْطَانَ عِزَّةٌ مِنَ اللهِ، جَعَلَهَا بَيْنَ أَظُهُرِ عِبَادِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ كَتَابِ اللهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ كَتَابِ اللهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ كَتَابِ اللهِ، وَأَنَّ السُّلْطَانَ عِزَّةٌ مِنَ اللهِ، جَعَلَهَا بَيْنَ أَظُهُرِ عِبَادِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَا عَلَى بَعْضِ، وَأَكَلَ شَدِيدُهُمْ ضَعِيفَهُمْ "."

٤٣٠٥ - أخْرِرُ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (") قَالًا: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُ (")، ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) (الإسراء: آية ٨٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٤١–٧٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) هو: إسحاق بن الحسن بن ميمون أبو يعقوب الحربي، عن الحسين بن محمد بن بهرام التميمي.

<sup>(</sup>٤) (الإسراء: آية ٨٠).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٥٩–٢٥٠٠٦).

<sup>(</sup>٦) يعني: أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه، وأبا بكر محمد بن عبد الله بن قريش.

<sup>(</sup>٧) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله، يروي عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري.

أَخِي ''، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِنْ أَحَبِّ الْبِلادِ إِلَيْكَ». فَأَسْكَنَهُ اللهُ الْمَدِينَةَ ''.

هَذَا حَدِيثٌ (" رُوَاتُهُ مَدَنِيُّونَ مِنْ بَيْتِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ (").

٢٠٠٦ - حَرْمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَشُدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَمُحَفَّةً قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ (" عَلَيْهُ لِلْمُسْلِمِينَ: «قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، أُرِيتُ سَبِخَةً ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٧).

٤٣٠٧ - صرفًا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) يعني: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو وأخوه سعد ضعيفان، ثم إن عبد الله إنما يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وقد زيد في الإتحاف: «عن أبيه» لكنها غير موجودة في جميع النسخ ولا في التلخيص ولا في دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۱۹۵) عن المصنف.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱٤/ ۹۷۹–۹۲۹۸۱).

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): احديث صحيحا.

<sup>(3)</sup> قال الذهبي في التلخيص: «قلت: لكنه موضوع، فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة، وسعد ليس بثقة» وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «قلت: سعد ليس بثقة، وصح أن أحب البلاد إلى الله مكة»، وقال الحافظ في الإتحاف: «لكن ابن سعيد ضعيف جدا، وهذا الحديث من منكراته».

<sup>(</sup>٥) في (ص) والتلخيص: (رسول الله).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٤٢ – ٢٢١٨٨).

<sup>(</sup>۷) بل أخرجه البخاري مطولا (۱۰۲/۱) و(۲/۸۸،۹۸) و(٥/،١٠٦) و(٧/ ١٤٥) و(٨/ ٢١).

كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجِ ''، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَسْدُ، وَلَبِسَ ثَوْبَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَ اللهِ عَلَيْ الْمَسْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ بِزِيَادَةِ (١) أَلْفَاظٍ.

٢٣٠٨ - وقد حرثًا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ الْمَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ الْبَرَّارُ ('')، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ أُوَّلَ مَنْ شَرَى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، وَقَالَ عَلِيٌّ عِنْدَ مَبِيتِهِ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

وَقِيتُ بِنَفْسِي خَيْرَ مَنْ وَطِئَ الْحَصَا وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَبِالْحَجَرِ رَسُولَ إِلَهٍ خَافَ أَنْ يَمْكُرُوا بِهِ فَنَجَّاهُ ذُو الطَّوْلِ الْإِلَهُ مِنَ الْمَكْرِ

<sup>(</sup>١) هو: يحيى بن سليم بن بلج، أو ابن أبي سليم، أو ابن أبي الأسود، الفزاري، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>Y) في التلخيص: «قام».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٦٦٠-٩ ٨٧٠)، وكثير بن يحيى بن كثير أبو مالك صاحب البصري شيعي، ضُعِّف.

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ك) و (ص): «بزيادات».

<sup>(</sup>٥) قال فيه الذهبي في الميزان: "مجهول"، وانظر حديث رقم (٣٤٠٤).

وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ فِي الْغَارِ آمِنًا مُوقِّي وَفِي (١) حِفْظِ الْإِلَهِ وَفِي سِتْرِ وَبِتُّ أَرَاعِيهِمْ وَمَا يُثْمِنُونَنِي (١) وَقَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى الْقَتْل وَالْأَسْر (٣) ٤٣٠٩ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقُرَشِيُّ (١)، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيم، ثَنَا أَبُو مَرْيَمَ الْأَسَدِيُّ (٥)، عَنْ عَلِيِّ الْأَفْ قَالَ: لَمَّا كَانَ اللَّيْلَةَ (١) الَّتِي أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيتَ عَلَى فِرَاشِهِ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا، انْطَلَقَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْأَصْنَام، فَقَالَ: «اجْلِسْ»، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: «انْهَضْ». فَنَهَضْتُ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفِي تَحْتَهُ، قَالَ: «اجْلِسْ»، فَجَلَسْتُ، فَأَنْزَلْتُهُ عَنِّي، وَجَلَسَ (٧) لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عَلِيُّ، اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبِي ». فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَهِ، ثُمَّ نَهَضَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، خُيِّلَ إِلَيَّ أَنِّي لَوْ شِئْتُ نِلْتُ السَّمَاءَ، وَصَعِدْتُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَتَنَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَلْقَيْتُ صَنَمَهُمُ الْأَكْبَرَ، وَكَانَ مِنْ نُحَاسِ مَوَتَّدًا بِأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ لِي (^ )رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَالِجُهُ». فَعَالَجْتُ، فَمَا زِلْتُ أُعَالِجُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ك) و(ص): اففي ١٠.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «يتهمونني».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٥٧٦ –١٤٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن يونس بن موسى، أبو العباس الكديمي، وعنه أحمد بن إسحاق بن أيوب أبو بكر النيسابوري.

هو: أبو مريم الثقفي المدائني سماه البخاري وابن أبي حاتم قيسا، وهو يروي عن علي
 وعمار وذكره ابن حبان في الثقات.

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي التلخيص: «لما كانت الليلة».

<sup>(</sup>٧) في (و) و (ص): «فجلس».

<sup>(</sup>A) قوله: «لي» غير موجود في (و) و (ص).

يَقُولُ: «إِيهٍ، إِيهِ». فَلَمْ أَزَلْ أُعَالِجُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنْتُ٬٬٬ مِنْهُ، فَقَالَ: «دُقَّهُ». فَدَقَقْتُهُ فَكَسَرْتُهُ، وَنَزَلْتُ٬٬٬

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣١٠ - صَرْنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَمَّادِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّرْخَسِيُّ "، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ "، عَنْ عَلِيِّ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ "، عَنْ عَلِيِّ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ وَمِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ "، قَالَ: أَبُو بَكُرٍ السَّدِّ اللهِ بَكْرِ السَّدِي عَيْبِهِ قَالَ لِحِبْرِيلَ عَلَيْكَمَّةِ: "مَنْ يُهَاجِرُ مَعِي؟». قَالَ: أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، غَرِيبُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣١١ - صُرُّمُا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكَّةً إِلَى عَنْ أَسْمَاءً () بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكَّةً إِلَى

<sup>(</sup>۱) في (و) و (ص): «استكملت».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٦٩٠-١٤٨٧)، وقد تقدم برقم (٣٤٢٥) والذي بعده، وقال الذهبي هناك: «إسناده نظيف والمتن منكر»، نقول: أبو مريم هو الثقفي المدائني، اسمه قيس يروي عن علي وعمار، مختلف فيه، وثقه ابن حبان، وقال البرقاني عن الدارقطني: أبو مريم الثقفي عن عمار مجهول متروك.

<sup>(</sup>٣) لم ندر من هو، ولعله: إسحاق بن إبراهيم بن مزيز السرخسي.

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن فيروز الطائي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٤٠٥ – ١٤٢٩٩).

 <sup>(</sup>٦) كذا، منقطع بين يحيى، وجدة أبيه أسماء ﴿ عَلَيْكَ الله وهو عند الإمام أحمد (٤٤/٥١٩) وفي سيرة ابن هشام متصلا بذكر أبيه عباد بينهما.

الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، حَمَلَ أَبُو بَكْرٍ مَعَهُ جَمِيعَ مَالِهِ خَمْسَةَ آلَافٍ، أَوْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأَتَانِي جَدِّي أَبُو قُحَافَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا وَاللهِ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ، فَقُلْتُ: كَلَّا يَا أَبَهُ، قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيرًا، فَعَمَدْتُ إِلَى فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ، فَقُلْتُ: كَلَّا يَا أَبَهُ، قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيرًا، فَعَمَدْتُ إِلَى أَحْجَارٍ، فَجَعَلْتُهُنَّ فِي كَوَّةِ الْبَيْتِ -وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْعَلُ أَمْوَالَهُ فِيهَا- وَغَطَّيْتُ أَحْجَارٍ، فَجَعَلْتُهُنَّ فِي كَوَّةِ الْبَيْتِ -وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْعَلُ أَمْوَالَهُ فِيهَا- وَغَطَّيْتُ عَلَى الْأَحْجَارِ بِثَوْبٍ، فَقَالَ: عَلَى الْأَحْدِي فَوَضَعْتُهَا عَلَى الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَمَّا إِذَا تَرَكَ هَذَا فَنَعَمْ. قَالَتْ: وَوَاللهِ مَا تَرَكَ لَنَا قَلِيلًا (") وَلَا كَثِيرًا (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣١٢ - أَخْهِرُ اللَّهُ بَنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَقَالُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: ذَكَرَ رِجَالٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَكَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: فَبَلَغَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَحْتُ ، فَكَأْنَهُمْ فَضَلُوا عُمَرَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَحْتُ ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَحْتُ ، فَقَالَ: وَاللهِ لَيْلَةٌ " مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ، وَلَيَوْمٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ " وَاللهِ لَيْلَةٌ لِيَنْظَلِقَ إِلَى الْغَارِ وَمَعَهُ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ " وَاللهِ لَيْلَةٌ لَا يَكُو وَسَاعَةً خَلْفَهُ حَتَّى فَطِنَ لَهُ " رَسُولُ اللهِ وَيَعِيدٌ لِيَنْظَلِقَ إِلَى الْغَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ ، فَجَعَلَ يَمْشِي سَاعَةً بَيْنَ يَدَيْ وَسَاعَةً خَلْفَهُ حَتَّى فَطِنَ لَهُ " رَسُولُ اللهِ وَيَعِيدٌ اللهُ اللهِ يَعْلِيدٌ وَسَاعَةً خَلْفِي ؟ ». فَقَالَ: وَاللهِ بَعْرٍ مَا لَكَ تَمْشِي سَاعَةً بَيْنَ يَدَيْ وَسَاعَةً خَلْفِي ؟ ». فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ، أَذَكُر الطَّلَبَ، فَأَمْشِي سَاعَةً بَيْنَ يَدَيْ وَسَاعَةً خَلْفِي ؟ ». فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ، أَذَكُر الطَّلَبَ، فَأَمْشِي خَلْفَكَ، ثُمَّ أَذَكُو الرَّصْدَ، فَأَمْشِي بَيْنَ يَدَى وَسَاعَةً خَلْفِي ؟ ». فَقَالَ: يَدْ رَسُولُ اللهِ ، أَذَكُو الطَّلَبَ، فَأَنْ شَيْءٌ أَخْبَبُتَ أَنْ يَكُونَ بِكَ دُونِي؟ ». قَالَ: يَدْنُ يَكُونَ بِكَ دُونِي؟ ». قَالَ: يَدَيْكَ، فَقَالَ: «يَا أَبًا بَكْرٍ، لَوْ كَانَ شَيْءٌ أَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ بِكَ دُونِي؟ ». قَالَ:

في (و): «لا قليلا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ٨٤٨-٢١٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «لليلة».

<sup>(</sup>٤) قوله: «وليوم من أبي بكر خير من آل عمر» سقط من (و)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) قوله «له» ساقط من (و).

نَعَمْ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا كَانَتْ لِتَكُونَ مِنْ مُلِمَّةٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِكَ دُونِي، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْغَارِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: مَكَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، حَتَّى أَسْتَبْرِئَ لَكَ الْغَارَ، فَلَا حَلَى اللهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي أَعْلَاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَبْرِئِ الْحُجْرَة، الْغَارَ، فَلَا حَلَى وَاسْتَبْرَأَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي أَعْلَاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَبْرِئِ الْحُجْرَة، فَلَاحُونَ اللهِ عَتَى إِذَا كَانَ فِي أَعْلَاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَبْرِئِ الْحُجْرَة، فَلَاحُونَ اللهِ مَكَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، حَتَّى أَسْتَبْرِئَ الْحُجْرَة، فَلَاحُلُ وَاسْتَبْرَأَ، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَنَزَلَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتِلْكَ اللَّيْلَةُ خَيْرٌ مِنْ الْعُمَرُ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، لَوْلَا إِرْسَالٌ فِيهِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٦١٣ - أَصْمِ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُسَاوِرِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْمُسَاوِرِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاذِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ الْمُدْلِحِيُّ - وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ - أَنَّ أَبَاهُ " عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ الْمُدْلِحِيُّ - وَهُو ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم يَقُولُ: جَاءَتْنَا رُسُلُ كُفَّادِ قُرَيْشٍ، يَجْعَلُونَ فَي رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أَسَرَهُمَا، فَي رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أَسَرَهُمَا، فَي رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أَسَرَهُمَا، فَي رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أَسَرَهُمَا، فَي رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أَسَرَهُمَا، وَبُولِ اللهِ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةً، إِنِّي رَأَيْتُ آنِهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ وَاللَّهُ لَهُمْ لَيْسُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ ('' أَنْهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ وَاللَّوْمَ لَيْسُوا أَلُولُولِ أَلْكُولُ مَالَكُ اللهُ مُلْكِمُ اللهِ اللَّهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٦٩–١٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ كلها، وإنما هو تيمي وَاذاري، وواذار قرية من قرى أصبهان.

<sup>(</sup>٣) هو: مالك بن جعشم. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فعرفت» غير موجود في (ك) و(ص).

<sup>(</sup>٥) قوله: «لهم» غير موجود في (ص).

بهم، وَلَكِنِّي (' رَأَيْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بُغَاةً، قَالَ: ثُمَّ مَا لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِس إِلَّا سَاعَةً حَتَّى قُمْتُ، فَدَخَلْتُ بَيْتِي، فَأَمَرْتُ جَارِيَةً" أَنْ تُخْرِجَ إِلَيَّ فَرَسِي وَهِيَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَحَبَسَتْهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَخَطَطُتُ بِزُجِّهِ إِلَى الْأَرْضِ"، وَخَفَضْتُ عَالِيَةَ الرُّمْحِ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي، فَرَكِبْتُهَا، فَدَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي ( ْ حَتَّى رَأَيْتُ أَسْوَدَتَهُمَا، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُمْ حَيثُ أَسْمَعَهُمُ الصَّوْتُ عَثَرَ فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ بيَدِي إلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ، فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، فَدَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ عَلِيْةً وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرِ يُكْثِرُ الْإِلْتِفَاتَ، فَسَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْن، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا، فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تَخْرُجُ يَدَاهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لِيَدَيْهَا غُبَارٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ -قَالَ عَبْدُ اللهِ: يَعْنِي الدُّخَانَ الَّذِي يَكُونُ مِنْ غَيْرِ نَارِ- ثُمَّ أَخْرَجْتُ الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمَا، فَنَادَيْتُهُمَا بِالْأَمَانِ فَوَقَفَا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيْتُ مِنَ الْحَبْسِ(٥) أَنْ سَيَظْهَرَ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْق، فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ مِنْ أَخْبَارِ سَفَرِهِمْ، وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَؤُنِي شَيْئًا، وَلَمْ يَسْأَلُونِي إِلَّا أَنْ

(١) في (و) و(ك) و(ص): "ولكن».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(و) و(ص): «جاريتي».

<sup>(</sup>٣) في (و): «للأرض».

<sup>(</sup>٤) في (ص): "تقربي".

<sup>(</sup>٥) في (م): «الحبس عليهم»، وضرب عليها في (ز)، وفي (و) و(ص) بياض.

قَالُوا ('': أَخْفِ عَنَّا، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ آمَنُ بِهِ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، فَكَتَبَ لِي فِي رُفْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ، ثُمَّ مَضِيَا (''. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ('''.

٤٣١٤ - حدثما أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ "بُنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ عَلَى عَبْدِ اللهِ "بُنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْحَزْوَرَةِ، يَقُولُ: "وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ وَلَوْلا أَنِي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ» (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣١٥ - أَحْمِرُ أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ "، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ "، ثَنَا يُعِيْنِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكَّة، عَلَى ابْنُ بَيْدٍ، يَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكَة، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُخْرِجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ. لَيَهْلِكُنَّ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٦٨-٤٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٥/٥٥)، وانظر الحديث الآتي برقم (٤٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «عبيد الله».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٥٥٥ – ٩٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أخبرني أبو أحمد الحسين بن علي بن سعيد» خطأ، فأبو أحمد الحسين بن علي يعني: ابن محمد بن يحيى التميمي النيسابوري، يروي عن علي بن سعيد بن عبد الله أبى الحسن العسكري.

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍ ﴾ ''. عَرَفَ أَبُو بَكْرِ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ '''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إَسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي زَائِدَة، إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي زَائِدَة، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْثَ فَعْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْثَ فَالَتْ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَتَعَلَى مُعَالِي اللهِ تَعَالَى مُهَاجِرًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالنَّهُ اللهِ بَنُ أُرَيْقِطِ اللَّيْفِيُ، فَسَلَكَ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مُرْدِفُهُ " أَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُرَيْقِطِ اللَّيْفِي، فَسَلَكَ بِهِمَا أَسْفَلَ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ مَضَى بِهِمَا حَتَّى هَبَطَ بِهِمَا عَلَى السَّاحِلِ أَسْفَلَ مِنْ عُلِيقَالَ مَنْ مُكَةً اللهِ بْنُ أُرَيْقِطِ اللَّيْفِيُ، فَسَلَكَ بِهِمَا أَسْفَلَ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ مَضَى بِهِمَا حَتَّى هَبَطَ بِهِمَا عَلَى السَّاحِلِ أَسْفَلَ مِنْ عُلَالَ مُعْمَا عَلَى السَّاحِلِ أَسْفَلَ مِنْ مُكَةً اللهِ بْنُ أُرَيْقِطِ اللَّيْفِيُ ، فَسَلَكَ عُسْفَانَ، ثُمَّ اسْتَجَازَ بِهِمَا عَلَى أَسْفَلَ أَمَحَ، ثُمَّ عَارَضَ الطَّرِيقَ بَعْدَ أَنْ أَجَازَهُمَانَ ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا مُذَلِجَةَ مَنْ مَعْمَا عَلَى أَسْفَلَ أَمْحَ، ثُمَّ عَارَضَ الطَّرِيقَ بَعْدَ أَنْ أَجَازَهُمَانَ بِهِمَا مُذَلِجَةً صِحَاحٍ، ثُمَّ سَلَكَ الْحَفْيَاءَ " وَمُعَلِي بِهِمَا مُذَلِجَةَ صِحَاحٍ، ثُمَّ سَلَكَ الْحَارَانِ ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا مُذْلِجَةَ صِحَاحٍ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا مُذْلِجَةَ صِحَاحٍ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا مُذْلِجَةً صِحَاحٍ، ثُمَّ اسْتَبْطَنَ بِهِمَا مُذْلِجَةَ صِحَاحٍ، ثُمَّ سَلَكَ بُومَا مُذَلِجَةَ صِحَاحٍ ، ثُمَّ سَلَكَ بُعِمَا مُذْلِجَةَ صَحَاحٍ ، ثُمَّ سَلَكَ بَعْمَا مُذَاتِهُ مُ مُنْ مُنْ الْمَعْمَا مُنْ لِجَةً صَامِ الْمَاسُولُ الْمَعْمَا مُنْ لُعَمَا مُوسَى مُنْ الْمَعْمَا مُنْ لَعْمَا مُلْكَلُومَ الْمُسَلِكَ الْمَاسُلُكَ الْمَعْمَا مُنْ لِعَمَا مُنْ لَعِمَا مُوسَلِعَ مَا مُنْ الْمُعْلِ الْمَعْ مُ الْمُعْلِعُ مُعْلِعُ اللْمَالِعَلَى اللْمَالُولِ

<sup>(</sup>١) (الحج: آية ٣٩).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٢-٢٦٦٧)، وقد تقدم (٢٤٠٤) و(٣٠٠٣) و(٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) في (ص): ايردفه ١٠

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «أجاز بهما».

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «الجعفا».

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): "جاز".

<sup>(</sup>٧) في (ك): «مولجة».

<sup>(</sup>A) في (ص): «ثقيف».

بِهِمَا مَذْحِجَ، ثُمَّ بِبَطْنِ " مَذْحِجَ" مِنْ ذِي الْغُصُونِ، ثُمَّ بِبَطْنِ " ذِي كَشْدٍ، ثُمَّ أَخَذَ الْقَاحَة، أَخَذَ الْجُبَاحِبَ، ثُمَّ سَلَكَ ذِي سَلْمٍ مِنْ بَطْنٍ أَعْلَى مُدْلِجَةَ"، ثُمَّ أَخَذَ الْقَاحَة، ثُمَّ هَبَطَ الْعَرْجَ "، ثُمَّ سَلَكَ ثَنِيَّة الْغَابِرِ عَنْ يَمِينِ رُكُوبِهِ، ثُمَّ هَبَطَ بَطْنَ رِيمٍ، فَقَدِمَ قُبَاءً عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣١٧ - صرفًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ [بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ] ﴿ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، ثَنَا إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ: لَمَّا انْطَلَقَ النَّبِيُ وَيَّكِيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ مُسْتَخْفِيانِ مَرُّوا بَعْبِ بِنَ النَّعْمَانِ قَالَ: لَمَّا انْطَلَقَ النَّبِيُ وَيَّكِيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ مُسْتَخْفِيانِ مَرُّوا بِعَبْدِ يَرْعَى غَنَمًا، فَاسْتَسْقَيَاهُ مِنَ اللَّبَنِ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَاةٌ تُحْلَبُ، غَيْرَ أَنَّ بِعَبْدِ يَرْعَى غَنَمًا، فَاسْتَسْقَيَاهُ مِنَ اللَّبَنِ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَاةٌ تُحْلَبُ، فَقَالَ: «ادْعُ هَهُنَا عَنَاقًا حَمَلَتْ أَوَّلَ الشِّيَاءِ، وَقَدِ أَخْدَجَتْ، وَمَا بَقِي لَهَا لَبَنٌ، فَقَالَ: «ادْعُ بِهَا». فَدَعَا بِهَا، فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُ عَيَكِيْهِ، وَمَسَحَ ضَرْعَهَا، وَدَعَا حَتَّى أَنْزَلَتْ، قَالَ: وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهِ بِهِ مِجَنِّ، فَحَلَبَ، فَسَقَى أَبًا بَكْرٍ، ثُمَّ حَلَبَ فَسَقَى الرَّاعِي،

<sup>(</sup>١) في (و): «بطن».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(و) و(ص): «بوحج».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ك) و(ص): «بطن».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(و): «أعلاي مولجة»، وفي التلخيص: «أعلى بن مدلجة».

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ك) و(ص): «ثم أحدر الراحة ثم هبط الصرح»، وأشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «العرج».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٧/ ١٥٥ – ٢٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها والإتحاف، والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٤٩٧) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، ومحمد بن غالب بن حرب الضبى المعروف بتمتام يروي عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2٣١٨ - صرمً أَبُو سَعِيدِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْأَحْمَسِيُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ بْنُ الْحَكَمِ وَسَالِمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخُزَاعِيُ جَمِيعًا، عَنْ حِزَامٍ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ هِشَامٍ بْنِ وَسَالِمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخُزَاعِيُ جَمِيعًا، عَنْ حِزَامٍ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ هِشَامٍ بْنِ حُبَيْشٍ بْنِ خُويْلِدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَكَةً مُعْمَلِهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَكَةً وَمَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَبُو بَكْمِ فَيْقَ مُولَى أَبِي بَكْرِ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَبُو بَكْمِ فَيْقَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً، وَدَلِيلُهُمَا اللَّيْفِيُ عَبْدُ اللهِ بَنْ أُرْيَقِطِ مَرُّوا عَلَى خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ الْخُزَاعِيَّةِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَرْزَةً جَلْدَةً، تَحْتَبِي بِفِنَاءِ الْخَيْمَةِ، ثُمَّ مَسْقِي وَتُطْعِمُ، فَسَأَلُوهَا وَكَانَ الْقَوْمُ اللَّيْفِي عَبْدُ اللهِ عَنْ الْعَنْمَ وَلُكَ الْقَوْمُ مُرَالِينَ مُسْتِينَ فَا فُلَمْ رَسُولُ اللهِ يَعَيْقُ إِلَى شَاةٍ فِي كَسْرِ الْخَيْمَةِ، فَقَالَ: "مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدِ؟». فَالَتْ: شَاةٌ خَلَقَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنْمِ، قَالَ: "هَلْ فِهَا مِنْ الْعَنْمَ، قَالَ: "هَلْ يَهَا مِنْ الْعَنْمَ، قَالَ: "هَلْ يَهَا مِنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) وكذا ذكر ابن حبان أن هشاما له صحبة، ثم أعاده في التابعين.

لَبَنِ؟». قَالَتْ: هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "أَتَأْذَيْنِ لِي أَنْ أَحْلُبَهَا؟». قَالَتْ: بِأِبِي وَأُمِّي، إِنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلْبًا فَاحْلُبُهَا، فَدَعَا بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدَرَّتْ، ضَرْعَهَا، وَسَمَّى اللهَ تَعَالَى، وَدَعَا لَهَا فِي شَاتِهَا، فَتَفَاجَّتْ عَلَيْهِ وَدَرَّتْ، فَاجْتَرَّتْ"، فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ " الرَّهْطَ، فَحَلَبَ فِيهِ ثَجَّا" حَتَّى عَلَاهُ الْبَهَاءُ، فَا جُتَرَّتْ "، فَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ " الرَّهْطَ، فَحَلَبَ فِيهِ ثَجَّا" حَتَّى عَلَاهُ الْبَهَاءُ، ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رَوِيَتْ، وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوَوْا، حَتَّى أَرَاضُوا، وَشَرِبَ" ثُمَّ مَلَبَ فِيهِ الثَّانِيَةَ عَلَى بَدْءٍ، حَتَّى مَلاَ الْإِنَاءَ، ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا، ثُمَّ الْإِنَاءَ ثُوجُهُمْ أَلُو الْبَعَ عَلَى بَدْءٍ، حَتَّى مَلاَ الْإِنَاءَ، ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا، ثُمَّ عَلَى بَدْءٍ، حَتَّى جَاءَهَا زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدِ يَسُوقُ أَعْنُرًا بَايَعَهَا وَارْتَحَلُوا عَنْهَا، فَقَلَّ مَا لَبِشَتْ حَتَّى جَاءَهَا زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدِ اللَّبَنَ أَعْجَبَهُ، قَالَ: عِنهِ النَّائِقَ مَعْبَدِ وَالشَّاءُ عَازِبٌ حَائِلٌ، وَلَا حَلُوبَ فِي الْبَيْتِ؟ عِجَافًا تَسَاوَكُنَ " هُزَالًا مُخَهُنَ " فَلَى الْبَيْقِ " كَاعِلُ اللَّنَ أَنُو مَعْبَدِ اللَّبَنَ أَعْجَبَهُ، قَالَ: عِنهِ الْبَيْقِ الْبَيْقِ الْبَيْتِ؟ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا يَا أُمَّ مَعْبَدِ وَالشَّاءُ عَازِبٌ حَائِلٌ، وَلَا حَلُوبَ فِي الْبَيْتِ؟ وَلِي الْبَيْقِ الْبَيْقِ الْبَيْقِ الْمَارِهِ فَعَيْدِ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءَةِ، أَبْلَجَ الْوَجُهِ، حَسَنَ الْخَلْقِ، لَمْ فَا عَبْدُ. وَلَا مُؤْلِهُ وَلَا مُولَا فَيْ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَالِهِ وَلِي أَلْمَ اللَّالَ الْمَالِهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَالَ وَكَذَا، قَالَ: وعِي أَشْفَارِهِ وَلَا مُؤْلِهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ الْمَالِهُ عَلَى الْمَالِهُ وَلِهُ وَلَا مُولَا اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِةُ وَلَا وَلَا اللَّهُ الْمَا مُا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْلِةُ الْمُولِ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) في (ص): «فاحترف».

<sup>(</sup>٢) يعني: يُرويهم حتى يثقلوا ويناموا، وتصحفت في (و) و(ص) إلى: "يرفط"، وفي (ك) إلى: "يرفض".

<sup>(</sup>٣) في (ص): «نحا».

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ك) و(ص): «وشربوا».

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٤٢٥): «يقال تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال، أراد أنها تتمايل من ضعفها، ويقال أيضا: جاءت الإبل ما تساوك هزالا: أي ما تحرك رؤسها».

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): «يجمنن».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «عقبه».

وَطَفٌ، وَفِي صَوْتِهِ صَهَلٌ، وَفِي عُنُقِهِ سَطَعٌ "، وَفِي لِحْيَتِهِ كَثَاثَةٌ، أَرْجُ أَقْرَنُ، إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلاهُ الْبَهَاءُ، أَجْمَلُ النَّاسِ وَأَبْهَاهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ، حُلُو الْمَنْطِقِ فَصْلٌ، لَا نَزْرٌ فِيهِ " وَلَا هَذْرٌ، بَعِيدٍ، وَأَحْسَنُهُ وَأَجْمَلُهُ مِنْ قَرِيبٍ، حُلُو الْمَنْطِقِ فَصْلٌ، لَا نَزْرٌ فِيهِ " وَلَا هَذْرٌ، كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَ "، رَبْعَةٌ لَا تَشْنَأَهُ مِنْ طُولٍ، وَلَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ وَمَعْ وَالْفَوْلِةِ، وَإِنْ أَمْرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ، مَحْفُودٌ رُفَقَاءُ يَحُفُّونَ بِهِ، إِنْ قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَمْرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ، مَحْفُودٌ مَخْشُودٌ، لَا عَابِسٌ وَلَا مُفَنَدٌ. قَالَ أَبُو مَعْبَدٍ: هَذَا وَاللهِ صَاحِبُ قُرَيْسٍ الَّذِي مَحْشُودٌ، لَا عَابِسٌ وَلَا مُفَنَدٌ. قَالَ أَبُو مَعْبَدٍ: هَذَا وَاللهِ صَاحِبُ قُرَيْشٍ الَّذِي مَحْشُودٌ، لَا عَابِسٌ وَلَا مُفَنَدٌ. قَالَ أَبُو مَعْبَدٍ: هَذَا وَاللهِ صَاحِبُ قُرَيْشٍ الَّذِي مَحْشُودٌ لَا عَابِسٌ وَلَا مُؤْمِرَهُ وَلَا يَسْمَعُونَ الصَّوثَ، وَلَا يَدُرُونَ مَنْ فَلِكَ سَبِيلًا، وَأَصْبَحَ صَوْتٌ بِمَكَةً عَالِيًا يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ، وَلَا يَدُرُونَ مَنْ طَالِي عَلِيلًا مَنْ أَوهُو يَقُولُ:

جَزَى اللهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ هُمَا نَزَلَا بِالْهُدَى وَارْتَحَلَا بِهِ فَيَالَقُصَيِّ مَا زَوَى اللهُ عَنْكُمُ فَيَالَقُصَيِّ مَا زَوَى اللهُ عَنْكُمُ لِيَهْنِ أَبَا (°) بَكْرٍ سَعَادَةُ جَدِّهِ لِيَهْنِ أَبَا (°) بَكْرٍ سَعَادَةُ جَدِّهِ وَيَهْنِ أَبَا بَكْرٍ مَقَامُ فَتَاتِهِمْ سَلُوا أَخْتَكُمْ عَنْ شَائِهَا وَإِنَائِهَا سَلُوا أَخْتَكُمْ عَنْ شَائِهَا وَإِنَائِهَا سَلُوا أَخْتَكُمْ عَنْ شَائِهَا وَإِنَائِهَا وَإِنَائِهَا

رَفِيقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ
فَقَدْ فَازَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ
بِهِ مِنْ فَعَالٍ لَا تُجَارَى وَسُوْدُدِ
بِهُ حَبَّيهِ مَنْ يُسْعِدُ اللهُ يَسْعَدِ
وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ
فَإِنَّكُمُ إِنْ تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدِ

<sup>(</sup>۱) في (ص): «صدع».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فيه» ساقط من (و) و(ص) و(م) و(ك).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «تتحدر».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (و) و (ص): «أنظر».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «أبو»، وفي (م): «أبي».

دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلِ فَتَحَلَّبَتْ عَلَيْهِ صَرِيحًا'' ضَرَّةَ الشَّاةِ مَزْبَدِ فَعَادَرَهُ رَهْنًا '' لَدَيْهَا لِحَالِبِ يُرَدِّدُهَا فِي مَصْدَرٍ بَعْدَ مَوْدِدِ فَغَادَرَهُ رَهْنًا '' لَدَيْهَا لِحَالِبِ يُرَدِّدُهَا فِي مَصْدَرٍ بَعْدَ مَوْدِدِ فَغَادَرَهُ رَهْنًا '' لَدَيْهَا لِحَالِبِ يُجَاوِبُ الْهَاتِفَ، فَقَالَ:

لَقَدْ خَابَ قَوْمٌ زَالَ عَنْهُمْ نَبِيّهُمْ وَقُدَّسَ مَنْ يَسْرِي إِلَيْهِمْ وَيَغْتَدِ تَرَجَّلَ عَنْ قَوْمٍ بِنُورٍ مُجَدَّدِ هَدَاهُمْ بِهِ بَعْدَ الضَّلاَلَةِ رَبُّهُمْ فَأَرْشَدَهُمْ مَنْ يَتْبَعِ الْحَقَّ يَرْشُدِ هَدَاهُمْ بِهِ بَعْدَ الضَّلاَلَةِ رَبُّهُمْ فَأَرْشَدَهُمْ مَنْ يَتْبَعِ الْحَقَّ يَرْشُدِ وَهَلَاهُمْ بِنُورِ بِمُهْتَدِ وَهَلْ يَسْتَوِي ضُلَّالُ قَوْمٍ تَسَفَّهُوا عَمَى وَهُدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدِ وَهَلْ يَسْتَوِي ضُلَّالُ قَوْمٍ تَسَفَّهُوا عَمَى وَهُدَاةٌ يَهْتَدُونَ بِمُهْتَدِ وَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَى أَهْلِ يَرْبِ رِكَابُ هُدًى حَلَّتْ عَلَيْهِمْ بِأَسْعَدِ وَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَى أَهْلِ يَرْبِ رِكَابُ هُدًى حَلَّتْ عَلَيْهِمْ بِأَسْعَدِ نَبِيّ يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابَ اللهِ فِي كُلِّ مَسْهَدِ نَبِيّ يَرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابَ اللهِ فِي كُلِّ مَسْهَدِ فَلِيْ يَرَى مَا لَا يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابَ اللهِ فِي كُلِّ مَسْهَدِ فَإِلْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةً غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى الْغَدِ" هَلَا تَكِي يُومٍ مَقَالَةً غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى الْغَدِ" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَيُسْتَدَلُّ عَلَى صِحَّتِهِ وَصِدْقِ رُوَاتِهِ بِدَلَائِلَ ("):

فَمِنْهَا نُزُولُ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْخَيْمَتَيْنِ مُتَوَاتِرٌ فِي أَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ ذَوَاتِ عَدَدِ.

وَمِنْهَا أَنَّ الَّذِينَ سَاقُوا الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ أَهْلُ الْخَيْمَتَيْنِ مِنَ الْأَعَارِبِ

<sup>(</sup>١) في (و): "صرع" وأشار إلى أنها في نسخة أخرى: "صريح".

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص) و(ك): «وهنا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/ ٦٢٤-١٧٢٥)، سليمان بن الحكم، وأيوب بن الحكم، وحزام بن هشام وثقهم ابن حبان ولم يخرج لهم الشيخان، وانظر تعليق ابن الملقن على حديث (٤٣٢٠) والحسين بن حميد بن الربيع صاحب التاريخ متهم لكن لم ينفرد

<sup>(</sup>٤) في (و): (بدليل).

الَّذِينَ لَا يُتَّهَمُونَ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَقَدْ أَخَذُوهُ لَفْظًا بَعْدَ لَفْظِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، وَأُمَّ مَعْبَدٍ.

وَمِنْهَا أَنَّ لَهُ أَسَانِيدَ كَالْأَخْذِ بِالْيَدِ أَخَذَهُ الْوَلَدُ عَنْ أَبِيهِ، وَالْأَبُ عَنْ جَدِّهِ، لَا إِرْسَالٌ، وَلَا وَهَنَّ فِي الرُّوَاةِ.

وَمِنْهَا أَنَّ الْحُرَّ بْنَ الصَّيَّاحِ النَّخَعِيَّ أَخَذَهُ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ كَمَا أَخَذَهُ وَلَدُهُ عَنْهُ.

فَأَمَّا الْإِسْنَادُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ بِسِيَاقَةِ الْحَدِيثِ عَنِ الْكَعْبِيِّينَ، فَإِنَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَالٍ لِلْعَرَبِ الْأَعَارِبَةِ.

وَقَدْ عَلَوْنَا فِي حَدِيثِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ:

٣١٩ - عَرْدًا عَلَى بَدْءٍ - أَنَا الْحَسَنُ بِنُ يَعْقُوبَ - عَوْدًا عَلَى بَدْءٍ - أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحْمَّدِ السُّكِرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحْمَّدِ السُّكِرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ وَهْبِ الْمَذْحِجِيُّ، ثَنَا الْحُرُّ بْنُ الصَّيَّاحِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ وَهْبِ الْمَذْحِجِيُّ، ثَنَا الْحُرُّ بْنُ الصَّيَّاحِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ " الْخُزَاعِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً هَاجَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مِثْلَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ " .

وَأَمَّا حَدِيثُ الْخَيْمَتَيْنِ الْمَغْرُوفُ برُوَاتِهِ فَقَدْ:

٤٣٢٠ - عَرْثُنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ك) و(م): «حدثنا».

 <sup>(</sup>۲) في (و) و(ك) و(ص): «سعيد»!، وقال البخاري في ترجمة بشر بن محمد بن أبان أبي أحمد البصري (٢/ ٨٤): «الحر ما أدري أدرك أبا معبد؟، أبو معبد قتل في زمن النبي صلى الله عيه وسلم».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٤/ ٩٧٩-٥٤٨٨).

مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ.

وَأَخْبَرَنِي (') عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرَقِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ.

وَأَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْبَاقَرْحِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: ثَنَا مُحُرَمُ بْنُ مُحْرِزٍ. ثُمَّ سَمِعْتُ الشَّيْخَ الصَّالِحَ أَبَا بَكْرٍ [أَحْمَدَ] " بْنَ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ الْبَزَّارَ الْقَطِيعِيَّ يَقُولُ: ثَنَا مُكْرَمُ بْنُ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِيهِ "، فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ ".

فَقُلْتُ لِشَيْخِنَا أَبِي بَكْرٍ الْقَطِيعِيِّ: سَمِعَهُ الشَّيْخُ مِنْ مُكْرَمٍ؟ قَالَ: إِيْ وَاللهِ، حَجَّ بِي أَبِي وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، فَأَدْخَلَنِي عَلَى مُكْرَمِ بْنِ مُحْرِزٍ (°).

٤٣٢١ - حدثًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ الْمُسَاوِرِ ('')، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرُ ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرُ

في (ك) و (و) و (ص): "أخبرني".

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية كلها: «محمد»!، والمثبت من سائر أسانيد المصنف.

 <sup>(</sup>٣) هو: محرز بن مهدي بن عبد الرحمن بن عمرو بن خويلد، ومكرم يروي عن أبيه عن
 حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح»، وقال ابن الملقن في كتابه مختصر استدرك الذهبي بعدما ساق كلام الذهبي (٢/ ١٠٩٢): «ذكره معترضا على قول الحاكم أن ذلك متواترا، لوجوه ذكرها. نعم له طريق على شرط البخاري ومسلم أقره الذهبي عليه وهو أول طرقه». كذا قال!.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ١٢٤-١٧٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) في الإتحاف: «موسى بن مشاور».

يَذْكُرُ، أَنَّهُ لَقِيَ الرَّكْبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ قَافِلِينَ مِنْ مَكَّةَ عَارَضُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبَا بَكْرِ بِثِيَابٍ بَيَاضٍ حِينَ سَمِعُوا بِخُرُوجِهِمْ، فَلَمَّا سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةَ كَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةَ كَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةً إِلَى الْمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةَ كَانُوا يَعْدُونَ كُلَّ غَدَاةً إِلَى الْمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَالطَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا الْمَوْلَ وَلَا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ أُطُمًّا مِنْ آطَامِهِمْ لِيَنْظُرُونَ الْبَعْرَةِ، فَلَمَّا مَنْ قَالَ بِعُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ النَّهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ النَّهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ النَّهِ عَلَيْهُ وَا مَاحِبُكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، وَلَهُ وَيُ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْبِهِ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، هَذَا صَاحِبُكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَا رَسُولَ اللهِ عَيْقِيْهُ، حَتَّى تَلَقَّوْهُ بِظَهْرِ وَلَى السَّلاحِ، فَلَلْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ مَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْ اللهِ عَلَيْهُ وَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْ اللهِ عَلَيْهُ وَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى السَلاحِ، فَلَاللهِ عَلَى السَلاحِ، فَلَكُولُ وَلُولُ اللهِ عَلَى السَلاحِ اللهِ عَلَى السَلامِ وَا اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالْ اللهِ عَلَى السَلاحِ اللهُ اللهِ عَلَهُ وَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١٠).

٢٣٢٢ - حرث أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عُمَرَ وَ اللهِ عَمْرَ وَ اللهِ عَمْرِ وَ بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَجِدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَدَخَلَ مَعَهُمْ صُهَيْبٌ، وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْهُ وَالْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا لَهُ إِلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٥٥١-٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٥/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٣١٣- ٢٥٦).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣٢٤ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَلْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَلْي بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم "، قَالَ: عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم "، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ وَعَائِشَةَ بِنْتَ سَعْدِ يَقُولَانِ: سَمِعْنَا سَعْدًا يَقُولُ: لَأَنْ أَصَلِّي فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ". أَصَلِّي فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٢٥ - حدثمُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس عِلْقَ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص، وفي شعب الإيمان للبيهقي (٦٩/٦) عن المصنف: «الخزامي»، وهو: محمد بن سليمان القبائي الكرماني من رجال التهذيب، ولم نجد من نسبه حزاميا إلا في هذا السند، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) في (ك): «تعدل».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١٤٨ – ١٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) هو: ابن عتبة بن أبي وقاص. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٥/ ١٣١ – ٥٠٥٩).

شَهِدْتُ يَوْمَ دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَلَمْ أَرَ يَوْمًا أَحْسَنَ وَلَا أَضْوَءَ مِنْهُ (١٠). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ (١٠).

٢٣٢٦ - أَصْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فِي قَلْمَ اللهِ يَظْفَى وَسُولُ اللهِ يَظْفَى حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَخَرَجَ النَّاسُ حَتَّى دَخَلْنَا فِي الطَّرِيقِ، وَصَاحَ النِّسَاءُ وَالْخُدَّامُ وَالْغِلْمَانُ: جَاءَ مُحَمَّدٌ جَاءَ رَسُولُ اللهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْطَلَقَ، فَنَزَلَ حَيْثُ أُمِرَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

١٣٢٧ - حدثًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا هُوْذَهُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ﴿ فَهَ عَنْ أَرَارَةَ بْنِ الْوَفَى النَّاسُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ﴿ فَهَ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ قَالَ: وَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ أَنْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٩٥٥-٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ك): البخرجاه ١٠.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٢١٤-٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: قد أخرجه بطوله البخاري، وأخرج مسلم بعضه". نقول أخرجه البخاري (٣/ ١٢٧) و(٤/ ٢٠١) و(٥/ ٣، ٦٤) و(٧/ ١٠٨) مطولا بدون ذكر هذه القصة، ومسلم في الأشربة مختصرا (٦/ ١٠٤)، وفي الزهد والرقائق (٨/ ٢٣٦) مطولا بتمامه.

قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام» (٠٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُّطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٢٨ - حرثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ - مَوْلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَسْجِدَ جَاءَ عُنْ سَفِينَةَ - مَوْلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَسْجِدَ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْ إِحْجَرٍ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ وَ اللهِ يَكِيْ يِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمْمَانُ اللهِ عَلَيْ إِحْجَرٍ فَوضَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمْرً وَ اللهِ عَلَيْ إِحْجَرٍ فَوضَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمْمَانُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِدَاهُ الْأَمْرِ بَعْدِي "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٢٩ - صَرَّمُا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَيَّاطُ " بِبَغْدَادَ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ "، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَرِيكِ الْبَزَّارُ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ "، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَيْعَتِهِ، وَلَا مِنْ سَعْدٍ ﴿ وَالْعَلَا النَّاسُ فِي الْعَدَدِ مَا عَدُّوا مِنْ بَيْعَتِهِ، وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ، إِنَّمَا عَدُّوا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ ".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٦٧٦ - ٧١٧٩)، وسيأتي في البر (٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٥/ ٥٤٤ - ٥٩٠)، واستنكره البخاري في تاريخه الكبير (١١٧/٣) على حشرج وقال: «وهذا لم يتابع عليه؛ لأن عمر بن الخطاب وعليا قالا: لم يستخلف النبي عَلَيْهُ، وانظر لتمام الفائدة الكامل لابن عدي (٣/ ٣٧٢)، وتعقب الحافظ له في تهذيب التهذيب (٣/ ٣٧٧)، والحديث الآتي برقم (٤٥٨١).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أحمد بن تميم القنطري الخياط، يروي عن عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز.

<sup>(</sup>٤) هو: إسماعيل بن إبراهيم القطيعي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ١١٨ - ٦٢٢٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠.

• ٤٣٣٠ - حرم من مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ " ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ " ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ " عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْكُمْ قَالَ: كَانَ التَّارِيخُ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَدِمَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَنَايِنُ الْمَدِينَةَ، وَفِيهَا وُلِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣٣١ - حرث أخمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ " بْنِ أَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّا عُمَرُ النَّاسَ، فَسَأَلَهُمْ: أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ، فَسَأَلَهُمْ: مَنْ أَيِي رَافِعٍ قَالَ: مِنْ يَوْمٍ هَاجَرَ مِنْ أَيِي طَالِبٍ: مِنْ يَوْمٍ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مِنْ يَوْمٍ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: مِنْ يَوْمٍ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٣٢ - أخْرِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا

<sup>(</sup>۱) بل أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٦٨/٥) عن عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم به.

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن الحكم بن محمد المصري، عن محمد بن مسلم الطائفي.

<sup>(</sup>٣) في (ص): ابنا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٧-٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) في الإتحاف: "عبد الله"، وعثمان وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «فيفعله».

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (11/ ٤٠٧ - ١٤٣٠).

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَمِّرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْمُ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تَابَعَهُ سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً، عَنْ جُمَيْعِ بِزِيَادَةٍ فِي السِّيَاقَةِ:

٣٣٣٦ - حرثما أبو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ الْكَاهِلِيُّ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي حَفْصَة، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَآخَى بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر، ابْنِ عَمْر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَآخَى بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر، وَبَيْنَ عُوْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ وَبَيْنَ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ، وَبَيْنَ عُوْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ وَبَيْنَ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ، وَبَيْنَ عُوْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قَدْ آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ فَمَنْ أَخِي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضَى يَا عَلِيٍّ أَنْ أَكُونَ أَخُوكَ؟».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ عَلِيٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٩٠-٩٣٩٨)، وقال الذهبي في كتاب موضوعات في مستدرك الحاكم: "قلت: حكيم وشيخه ضعفاء، وهذا الحديث منكر».

<sup>(</sup>۲) في (و) و(ص) و(ك): «الكاملي».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٢٩٠-٩٣٩٨)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: جميع اتهم، والكاهلي هالك»، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «الكاهلي ليس بقوي»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «لم يتكلم عليه. وجميع، وسالم، وإسحاق، وحكيم ضعفاء يذكرون بالرفض»، وقال البخاري في جُميع: فيه نظر، واستنكر عليه =

٤٣٣٤ – صُرُّمُ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِيُّ (''، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ النَّصْرِيُّ (٢)، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَة، فَكَانَ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ نَزَلَ عَلَى عَرِيفِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا عَرِيفٌ نَزَلَ الصُّفَّةَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَلَمْ يَكُنْ لِي بِهَا عَرِيفٌ، فَكَانَ يُجْرَى عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّ يَوْم مُدٌّ مِنْ تَمْرِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَيَكْسُونَا الْخُنُفَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ صَلَوَاتِ النَّهَارِ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ أَهْلُ الصُّفَّةِ يَمِينًا وَشِمَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْرَقَ بُطُونَنَا التَّمْرُ، وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا" الْخُنُف، فَمَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ إِلَى مِنْبَرهِ فَصَعِدَهُ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ شِدَّةَ مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ، وَحَتَّى قَالَ: «فَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ وَعَلَى صَاحِبِي بِضْعَ عَشْرَةَ، وَمَا لِي وَلَهُ طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرَ -قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي حَرْبِ: وَأَيُّ شَيْءِ الْبَرِيرُ؟ قَالَ: طَعَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تَمْرُ الْأَرَاكِ-فَقَدِمْنَا عَلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاءِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَعُظْمُ طَعَامِهِمُ التَّمْرُ، فَوَاسَوْنَا فِيهِ، وَاللهِ لَوْ أَجِدُ لَكُمُ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ لأَشْبَعْتُكُمْ مِنْهُ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ تُدْرِكُوا زَمَانًا

<sup>=</sup> ابن عدي حديثه هذا وقال: "وعامة ما يرويه لا يتابع عليه"، لكن أخرجه الترمذي (٦/ ٢٩٢) من حديث على بن قادم به، وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>١) في الإتحاف: «الحربي».

<sup>(</sup>٢) هو: طلحة بن عمرو، ويقال: ابن عبد الله النصري.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «علينا».

حَتَّى يُغْدَى عَلَى أَحَدِكُمْ بِجَفْنَةٍ وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِأُخْرَى ». قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَحُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ، أَمْ ذَاكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ، أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ، أَنْتُمُ الْيَوْمَ مُتَحَابُّونَ، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -أُرَاهُ قَالَ:- مُتَبَاغِضُونَ »(۱).

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ الْقَطَّانِ، وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَلَى الإخْتِصَارِ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٣٥ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَّ، قَالَ: ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَّ لَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ، قَالَ: ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ أَهْلِ وَلَا مَالٍ، وَوَاللهِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافَ الْإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَأَشُدُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَأَشُدُ اللّهِ عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخُرُجُونَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخُرُجُونَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخُرُجُونَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخُرُجُونَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ اللّذِي يَخُرُجُونَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْرِيقِهِمُ اللّذِي يَخُرُجُونَ الْحَجَرَ عَلَى بَعْ أَبُو الْمَالُهُ إِلّا لِيَسْتَبْعِنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا أَسْأَلُهُ إِلّا لِيَسْتَبْعِنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ عَيَّا اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ الْقَاسِمِ عَيَالِي اللهِ الْقَاسِمِ عَلَى اللهِ الْقَاسِمِ عَلَى اللهُ اللهِ الْقَالِدُ الْمُعَلِّى اللهِ الْقَالِدُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْكُولُ الْمُؤْنُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقَلْدُ اللهِ الْقَالِدِ الْقَلْدُ اللهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ اللهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُعَلِّى اللهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ اللهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ اللهُ الْمُؤْنُ اللهُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ اللهُ الْمُؤْنُ الْ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٣٦٨-٢٦٦)، وسيأتي في الفتن (٨٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سمعه جماعة من داود وهو في مسند أحمد».

<sup>(</sup>٣) في (و): «منه».

اللَّبَنُ؟». فَقِيلَ: أَهْدَاهُ لَنَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبَا هِرِّ». فَقُلْتُ: لَبَّيْك، فَقَالَ: «الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ، فَهُمْ أَضْيَافُ الْإِسْلَام، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ، وَلا عَلَى مَالٍ». إِذَا أَتَنْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا"، فَسَاءَنِي ذَلِكَ، وَقُلْتُ: مَا هَذَا الْقَدَحُ بَيْنَ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ، فَيَأْمُرُنِي (١) أَنْ أُدَوِّرَهُ عَلَيْهِمْ، فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ، وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ مَا يُغْنِينِي، وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ، قَالَ: «أَبَا هِرِّ، خُذِ الْقَدَحَ فَأَعْطِهِمْ». فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أَنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يُرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّهُ، وَيَشْرَبُ الْآخَرُ("، حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ رُوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقَدَحَ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ: «أَبَا هِرِّ»، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «اقْعُدْ فَاشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ، فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبُ وَيَقُولُ: «اشْرَبْ»، حَتَّى قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا، فَأَخَذَ الْقَدَح، فَحَمِدَ الله، وَسَمَّى، ثُمَّ شَرِبَ (١).

قوله: «فيها» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ويأمرني».

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها: "ويشرب أوله الآخر"، وقد ضرب على كلمة: "أوله" في (و)،
 وارتأينا حذفها ليستقيم المعنى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٨٨٨ – ١٩٧٤٣).

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّياقَةِ(١).

١٣٣٦ - حَرُّنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ الصَّفَّةِ سَبْعِينَ رَجُلًا مَا لَهُمْ أَرْدِيَةٌ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

قَالَ الْحَاكِمُ: تَأَمَّلْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي أَهْلِ الصَّفَّةِ، فَوَجَدْتُهُمْ مِنَ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ وَمُكَانَهُ وَرَعًا، وَتَوَكُّلًا عَلَى اللهِ وَعَنَاقَ، وَمُلاَزَمَةً لِخِدْمَةِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْهِ، اخْتَارَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ مَا اخْتَارَهُ لِنَبِيّهِ وَيَلِيْهُ مِنَ الْمَسْكَنَةِ، وَالْفَقْرِ، وَالنَّفَرُ اللهُ يَكِينَةُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَيَادَةِ اللهِ وَعَنَاقَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ مَا اخْتَارَهُ لِنَبِيّهِ وَيَلِيْهُ مِنَ الْمَسْكَنَةِ، وَالْفَقْرِ، وَالنَّفَرُ عِلَى اللهُ وَهُمُ الطَّافِقُ مَا وَصَابِرِهِمْ عَلَى تَرْكِ الدُّنْيَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: وهذا الحديث عند البخاري أخرجه بعلو: عن أبي نعيم، عن عمر بن ذر» البخاري في الاستئذان والرقاق من حديث أبي نعيم وابن المبارك عن عمر بن ذر (٨/ ٥٥،٩٦) وأخرجه في الأطعمة (٧/ ٦٨) مختصرا من وجه آخر.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٠ - ١٨٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه البخاري في الصلاة (٩٦/١) من حديث محمد بن فضيل عن أبيه به: «رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته».

٣٣٧- وقد صرفًا شَيْخُ التَّصَوُّفِ فِي عَصْرِهِ أَبُو مُحَمَّدِ الْجُرَيْرِيُّ ('')، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ مُحَمَّدِ الْجُرَيْرِيُّ ('')، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ عَبْدِ اللهِ التُسْتَرِيَّ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ اللهُ وَ الْمُزَارِعُونَ ('')، وَأَصْحَابُ الْمَوَاشِي، وَالتَّجَّارُ، أَصْنَافِ مِنَ النَّاسِ: الْمُلُوكُ، وَالْمُزَارِعُونَ ('')، وَأَصْحَابُ الْمَوَاشِي، وَالتَّجَّارُ، وَالصَّنَاغُ، وَالْأُجَرَاءُ، وَالصَّعَفَاءُ، وَالْمُوَاءُ، لَمْ يُؤْمَرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَنْتَقِلَ مِمَّ وَالصَّنَاعُ، وَالْأُجَرَاءُ، وَالصَّعَفَاءُ، وَالْفُقَرَاءُ، لَمْ يُؤْمَرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَنْتَقِلَ مِمَّا فَوْ فِيهِ، وَلَكِنْ أَمَرَهُمْ بِالْعِلْمِ وَالْيَقِينِ وَالتَّقُوى وَالتَّوكُلِ فِي جَمِيعِ مَا كَانُوا فِيهِ. هُوَ فِيهِ، وَلَكِنْ أَمَرَهُمْ بِالْعِلْمِ وَالْيَقِينِ وَالتَّقُوى وَالتَّوكُلِ فِي جَمِيعِ مَا كَانُوا فِيهِ. قَالَ سَهْلُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: وَيَنْبُغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَقُولَ: مَا يَنْبُغِي لِي بَعْدَ عِلْمِي فَالَ سَهْلُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ: وَيَنْبُغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَقُولَ: مَا يَنْبُغِي لِي بَعْدَ عِلْمِي وَلَا أَنَّ وَلَا أَتُوهُمْ عَلَيْكَ إِذْ خَلَقْتَنِي وَلَا أَتُوهُمْ عَلَيْكَ إِذْ خَلَقْتَنِي وَصَيَّرْتَنِي ('' عَبْدُكَ أَنْ أَرْجُو، أَوْ أُؤَمِّلَ ('' غَيْرَكَ، وَلَا أَتُوهُمْ عَلَيْكَ إِذْ خَلَقْتَنِي وَصَيَّرْتَنِي ('' عَبْدًا لَكَ أَنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، أَوْ تُولِي أُمُورِي غَيْرُكَ (''.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَدْ وَصَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الطَّائِفَةَ بِمَا خَصَّهُمُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ بَيْنِ الطَّوَائِفِ" بِصِفَاتٍ، فَمَنْ وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الصَّفَاتُ اسْتَحَقَّ بِهَا اسْمَ التَّصَوُّفِ.

(١) يعني: الزاهد شيخ الصوفية، قيل اسمه أحمد بن محمد بن حسين، وقيل: عبد الله بن يحيى، وقيل: حسن بن محمد.

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(و): «الزارعون»، وأشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة: «المزارعون».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «آمل»، وفي (ص): «وأمل».

<sup>(</sup>٤) في (م): اوصورتني».

 <sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/ ٦٢-٣٤٣٨٣) إلا أنه أشار أنه في باب دلائل النبوة، وهو هنا في الهجرة.

<sup>(</sup>٦) في (و): ﴿الخلائق﴾.

٤٣٣٨ - أَخْمِرْنُا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ حَقًّا ابْنُ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ(')، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم'' وَضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ "، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ﴿ الْمُفْتَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خِيَارُ أُمَّتِي فِيمَا أَنْبَأَنِي الْمَلَأُ الْأَعْلَى، قَوْمٌ " يَضْحَكُونَ جَهْرًا فِي سَعَةِ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ عَجْكَانَ، وَيَبْكُونَ سِرًّا مِنْ خَوْفِ شِدَّةِ عَذَابِ رَبِّهِمْ وَعَجْلًا، يَذْكُرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فِي الْبُيُوتِ الطَّيِّبَةِ الْمَسَاجِدِ، وَيَدْعُونَهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ رَغَبًا وَرَهَبًا، وَيَسْأَلُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ خَفْضًا وَرَفْعًا، وَيُقْبِلُونَ بِقُلُوبِهِمْ عَوْدًا وَبَدْأً، فَمَنُونَتُهُمْ عَلَى النَّاسِ خَفِيفَةٌ، وَعَلَى أَنْفُسِهِمْ ثَقِيلَةٌ، يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ حُفَاةً عَلَى أَقْدَامِهِمْ كَدَبِيبِ النَّمْلِ، بِلا مَرَحٍ وَلَا بَذَخِ، يَمْشُونَ بِالسَّكِينَةِ، وَيَتَقَرَّبُونَ بِالْوَسِيلَةِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيُقَرِّبُونَ الْقُرْبَانَ، وَيَلْبَسُونَ الْخُلْقَانَ، عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى شُهُودٌ حَاضِرَةٌ، وَعَيْنٌ حَافِظَةٌ يَتَوَسَّمُونَ الْعِبَادَ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي الْبِلَادِ، أَرْوَاحُهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَقُلُوبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إِلَّا إِمَامُهُمْ، أَعَدُّوا الْجِهَازَ(٥) لِقُبُورِهِمْ، وَالْجَوَازَ لِسَبِيلِهِمْ، وَالْاسْتِعْدَادَ لِمُقَامِهِمْ»، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع، ابن عم الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «الوليد بن مسلمة»!.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أبي حميد: إبراهيم، أبو إبراهيم المدني، لقبه حماد. ضعيف من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «يوم».

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ك) و(ص): «الجهاد».

## لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ (١) (٢)

قَالَ الْحَاكِمُ: فَمَنْ وُفِّقَ لِاسْتِعْمَالِ هَذَا الْوَصْفِ مِنْ مُتَصَوِّفَةِ زَمَانِنَا فَطُوبَاهُ، فَهُو الْمُقَفِّي لِهَدْيِ مَنْ تَقَدَّمَهُ، وَالصُّوفِيَّةُ: طَائِفَةٌ مِنْ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ، فَمِنْهُمْ أَخْيَارٌ، وَمِنْهُمْ أَشْرَارٌ، لَا كَمَا يَتَوَهَّمُهُ رِعَاعُ النَّاسِ وَعَوَامُّهُمْ، وَلَوْ عَلِمُوا مَحَلَّ الطَّبقَةِ الْأُولِي مِنْهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لَأَمْسَكُوا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْوَقِيعَةِ فِيهِمْ، فَأَمَّا أَهْلُ الصَّفَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِنَّ أَسَامِيهُمْ فِي الْأَخْبَارِ الْمَنْقُولَةِ إِلَيْنَا مُتَفَرِّقَةٌ، وَلَوْ ذَكَرْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَسَامِيهُمْ فِي الْأَخْبَارِ الْمَنْقُولَةِ إِلَيْنَا مُتَفَرِّقَةٌ، وَلَوْ ذَكَرْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهَا بِإِسْنَادِهِ وَسِيَاقَةِ مَتْنِهِ لَطَالَ بِهِ الْكِتَابُ، وَلَمْ يَجِئْ بَعْضُ أَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُنْوِقِ وَسِيَاقَةٍ مَتْنِهِ لَطَالَ بِهِ الْكِتَابُ، وَلَمْ يَجِئْ بَعْضُ أَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى شَرْطِي فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ الْأَسَامِي مِنْ تِلْكَ الْأَخْبَارِ عَمْ اللهِ مَنْ الْمُقَولِةِ إِلَيْنَا مُتَقَرِّقَةً مَتْنِهِ لَطَالَ بِهِ الْكِتَابُ، وَلَمْ يَجِئْ بَعْضُ أَسْدِيهُ عَلَى شَرْطِي فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ الْأَسَامِي مِنْ تِلْكَ الْأَخْبَارِ عَمْ اللهِ بْنُ الْأَسْوِدِ اللهِ بْنُ الْمَامِي مِنْ تِلْكَ اللهِ بْنُ عَلْمِ اللهِ بْنُ عَلْمِ اللهِ بْنُ الْمَعْدِ اللهِ بْنُ الْمُقَدِيةُ فَي اللهِ الْمُقَالِ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَسُودِ الْهُ لَلْهَ بُنُ عَلْمَ اللهِ بْنُ الْمُقَدَادُ بْنُ الْأَسُودِ الْكِنْدِيُّ وَقَدْ كَانَ الْأَسُودِ الْكِنْدِيُّ وَقَالُ بْنُ الْأَسُودِ الْكِنْدِيُ وَ وَخَبَّابُ بْنُ الْأَرْتُ اللهِ الْوَلِي عَمَّالُ بُنُ الْأَلْوَلِي عَلَى الْمُؤْدِ الْهُ أَلِي الْمَقْولِ الْمُؤْدِ اللهِ الْعَلَى الْمُؤْدِ اللهِ الْمُؤْدِ اللهِ الْمُؤْدِ اللهِ الْمُؤْدِ اللهِ الْمُؤْدِ الْهُ الْمُؤْدِ الْهُ الْمُؤْدِ الْهُ الْمُؤْدِ اللهِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ ا

<sup>(</sup>۱) (إبراهيم: آية ۱۶). قال البيهقي في الشعب (٢/ ٢١٤) بعد أن رواه عن المصنف: «تفرد به حماد بن أبي حميد، وليس بالقوي في الحديث عند أهل العلم»، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: هذا عجيب منكر، وحماد ضعيف، ولكن لا يحتمل مثل هذا، وأحسبه أدخل على ابن السماك، ولا وجه لذكره في هذا الكتاب»، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «قلت: هذا حديث منكر، لا يحتمله هذا الإسناد مع ضعف حماد، وعياض لا يدرى من هو، ومكحول يدلس»، نقول ذكره الحافظ في الإصابة وقال: «ذكره أبو موسى المديني في الصحابة وأخرج له هذا الحديث، وأخرج أبونعيم في الحلية -(١٦/١) - نحو هذا الحديث من وجه آخر -فيه مجاهيل عن مكحول فقال: عياض بن غنم» اه. من الإصابة بزيادة وتصرف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٦٣٩-١٦٢٧)، ثم قال: «قلت: إسناد ضعيف منقطع».

وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَصُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخُو عُمَرَ، وَأَبُو كَبْشَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبُو مَرْثَلٍ كَنَّازُ بْنُ حُصَيْن الْعَدَوِيُّ، وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ، وَمَسْعُودُ بْنُ الرَّبِيع الْقَارِيُّ، وَعُمَيْرُ بْنُ عَوْفٍ مَوْلَى شُهَيْل بْنِ عَمْرِو، وَصَفْوَانُ بْنُ بَيْضَاءَ، وَأَبُو عَبْس('' بْنُ جَبْرِ، وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ، وَأَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَسَالِمُ بْنُ عُمَيْر بْن ثَابِتٍ -وَكَانَ أَحَدُ الْبَكَّائِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ (١)- وَأَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو، وَخُبَيْبُ بْنُ يَسَافٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْس، وَأَبُو ذَرِّ جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ الْغِفَارِيُّ، وَعُتْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَالِيُّ -وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَثَكَّنَّا مِمَّنْ يَأْوِي إِلَيْهِمْ، وَيَبِيتُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ أَيْضًا مِمَّنْ يَأْوِي إِلَيْهِمْ، وَيَبِيتُ مَعَهُمْ - وَأَبُو الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرُ بْنُ عَامِرِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرِ الْجُهَنِيُّ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرِو الْأَسْلَمِيُّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ، وَثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عِيَنِيْةٍ، وَمُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ الْقَارِيُّ، وَالسَّائِبُ بْنُ خَلَّادٍ، وَثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ وَالسَّائِبُ أَجْمَعِينَ.

قَالَ الْحَاكِمُ ﴿ عَلَقْتُ هَذِهِ الْأَسَامِيَ مِنْ أَخْبَارٍ (٣ كَثِيرَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ، فِيهَا ذِكْرُ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَالنَّازِلِينَ مَعَهُمُ الْمَسْجِدَ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَتُهُ، مِثْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَسَلْمَانَ، وَبِلَالٍ، وَصُهَيْبٍ، وَالْمِقْدَادِ، وَغَيْرِهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ك): اعيسي ١.

<sup>(</sup>٢) (التوبة: آية ٩٢).

<sup>(</sup>٣) في (و): (كتب، وأشار إلى أنها في نسخة أخرى: (أخبار».

تَأَخَّرَتُ هِجْرَتُهُ، فَسَكَنَ الْمَسْجِدَ فِي جُمْلَةِ أَهْلِ الصُّفَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ وَرَدَ مَعَهُ''، وَقَعَدَ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ، إِذْ لَمْ يأوِ بِالْمَدِينَةِ إِلَى أَهْلِ وَلَا الْفَتْحِ، ثُمَّ وَرَدَ مَعَهُ''، وَقَعَدَ فِي أَهْلِ الصَّفَّةِ، إِذْ لَمْ يأوِ بِالْمَدِينَةِ إِلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ، وَلَا يُعَدُّ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ مَالٍ، وَلَا يُعَدُّ فِي الْمُهَاجِرِينَ لِقَوْلِهِ يَكُلِنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ جَرَى عَلَى سُنَتِهِمْ فِي وَنِيَّةٌ". وَإِنَّ مِمَّا أَرْجُو مِنْ فَصْلِ اللهِ وَجَلَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَرَى عَلَى سُنَتِهِمْ فِي التَّوْكُلِ وَالْفَقْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ مِنْهُمْ، وَمِمَّنْ يُحْشَرُ مَعَهُمْ، وَإِنَّ كُلَّ مَنْ أَرَى وَالْفَقْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ مِنْهُمْ، وَمِمَّنْ يُحْشَرُ مَعَهُمْ، وَإِنَّ كُلَّ مَنْ أَحَرَى عَلَى اللهَ وَيُؤْوَةٍ فَمَرْجُولٌ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَحَبُهُمْ، وَإِنْ كُانَ يَرْجِعُ إِلَى دُنْيَا وَثَرْوَةٍ فَمَرْجُولٌ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَحَبُهُمْ، وَلِمْ وَمُقَمْ أَهُ وَلِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَا كُولُهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَقَعْمَ اللَّهُ وَلَا لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَهِ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَالًا لَعُولُهِ وَهُولِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُوا لَو اللَّهُ وَلَا لَا لَكُولُوا لَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ لَا لَكُ أَلِكُ أَيْفَا لِيلَاهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُولُوا لَكُولُوا لِهُ عَلِيلًا لَهُ وَلِلْ لَا مَنْ اللَّهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُوا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُوا لِلْقِيلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللْفِي اللللللللْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

١٣٣٩ - حرثًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَبُو الْمُنَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، الْمُثَنَّى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَيْفَقُ قَالَ: مَا كَانَ: ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ مَا كَانَ: ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ مَا كَانَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا كَانَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا كَانَ: ﴿ يَالَيْهُمَا النَّاسُ ﴾ فَيِمَكَّة "ا.

٤٣٤٠ أخْمِرُ أَبُو زَكَرِيَّا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا وَكِيعٌ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّكَامِ، قَنَا الْمُفَصَّلَ حِينًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ قَالَ: قَرَأْنَا الْمُفَصَّلَ حِينًا وَحِجَجًا بِمَكَّةَ لَيْسَ فِيهَا: ﴿ يَتَأَيِّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): «مع»، وهي ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۰/ ۳۸۲-۱۲۹۷۹)، ثم قال: «قلت: صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٣٥–١٢٨٨٤)، وقد تقدم في التفسير (٢٩٢٢) من حديث يحيى بن آدم عن إسرائيل به.

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي ذِي الْحِجَّةِ، سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِمِائَةٍ:

## وَمِنْ كِتَابِ الْمُغَازِي وَالسَّرَايَا وَسَائِرِ الْوَقَائِعِ مِنَ الْهِجْرَةِ

## وَوَفَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى أَكْثَرِ مَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَفِيهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ مَذَارُهَا عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ﴿ الْكُنْفُ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهَا (١٠ مُسْلِمٌ ﴿ اللهُ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِمَا أَخْبَارٌ يَسِيرَةٌ رُوَاتُهَا ثِقَاتٌ مِمَّنْ لَمْ يُخَرِّجُوا عَنْهُمْ، فَمِنْهَا:

278۱ - الحدثما المعتمال المعت

ف (ز) و(ك): ابإخراجهما».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مكانه في النسخ الخطية: «أقبل»، والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٢٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

النَّائِمُ أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَى بَعِيرِ لَهُ، فَوَقَفَ بِالْأَبْطَحِ، فَقَالَ: انْفِرُوا يَا آلَ غُدَرٍ لِمَصَارِعِكُمْ (') فِي ثَلَاثٍ، فَأَرَى النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ أَرَى بَعِيرَهُ دَخَلَ بِهِ الْمَسْجِدَ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ مَثَلَ بِهِ بَعِيرُهُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى رَأْسِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: انْفِرُوا يَا آلَ غُدَرٍ لِمَصَارِعِكُمْ " فِي ثَلَاثٍ "، ثُمَّ أَرَى بَعِيرَهُ مَثُلَ بِهِ عَلَى رَأْسِ أَبِي قُبَيْسِ، فَقَالَ: انْفِرُوا يَا آلَ غُدَرٍ لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخَذَ صَخْرَةً، فَأَرْسَلَهَا مِنْ رَأْسِ الْجَبَل، فَأَقْبَلَتْ تَهْوِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ فِي أَسْفَلَ، ثُمَّ ارْفَاضَتْ، فَمَا بَقِيَتْ دَارٌ مِنْ دُورِ قَوْمِكَ، وَلَا بَيْتٌ إِلَّا دَخَلَ فِيهِ بَعْضُهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: وَاللهِ، إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا ﴿ فَاكْتُمِيهَا، قَالَتْ: وَأَنْتَ فَاكْتُمْهَا، لَئِنْ بَلَغَتْ هَذِهِ قُرَيْشًا لَيُؤْذُونَا (٥٠)، فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ مِنْ عِنْدِهَا، وَلَقِيَ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ، وَكَانَ لَهُ صَدِيقًا، فَذَكَرَهَا لَهُ، وَاسْتَكْتَمَهُ إِيَّاهَا، فَذَكَرَهَا الْوَلِيدُ لِأَبِيهِ، فَتَحَدَّثَ بِهَا، فَفَشَا الْحَدِيثُ. قَالَ الْعَبَّاسُ: وَاللهِ، إِنِّي لَغَادٍ (١٠) إِلَى الْكَعْبَةِ لِأَطُوفَ بِهَا إِذْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا أَبُو جَهْل فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشِ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رُؤْيَا عَاتِكَةَ، فَقَالَ أَبُو جَهْل: يَا أَبَا الْفَصْل، مَتَى حَدَّثَتْ هَذِهِ النَّبِيَّةُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: رُؤْيَا رَأَتْهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، أَمَا رَضِيتُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب، أَنْ تَنَبَّأَ رِجَالُكُمْ حَتَّى تَنَبَّأَ نِسَاؤُكُمْ، فَسَنتَرَبَّصُ بِكُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَ الَّتِي ذَكَرَتْ

<sup>(</sup>١) في (ك): ابمصارعكم ١.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ابمصارعكم ١.

<sup>(</sup>٣) قوله: «في ثلاث» غير موجود في (ك) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): (رؤيا).

<sup>(</sup>٥) في (و): «ليؤذنا»، وفي (ص): «لتؤذنا».

<sup>(</sup>٦) ف (ك): «أجاد».

عَاتِكَةُ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَسَيَكُونُ، وَإِلَّا كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا أَنَّكُمْ أَكْذَبُ أَهْل بَيْتٍ فِي الْعَرَبِ، فَوَاللهِ مَا كَانَ إِلَيْهِ مِنِّي مِنْ كَبِيرٍ إِلَّا أَنِّي أَنْكَرْتُ مَا قَالَتْ، فَقُلْتُ: مَا رَأَتْ شَيْنًا، وَلَا سَمِعْتُ بِهَذَا، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ لَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب إِلَّا أَتَنْنِي، فَقُلْنَ: صَبَرْتُمْ لِهَذَا الْفَاسِقِ الْخَبِيثِ أَنْ يَقَعَ فِي رِجَالِكُمْ، ثُمَّ تَنَاوَلَ النِّسَاءَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ غِيرًا؟ فَقُلْتُ: قَدْ وَاللهِ صَدَقْتُنَّ، وَمَا كَانَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ مِنْ غِيرٍ إِلَّا أَنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ مَا قَالَ، فَإِنْ عَادَ لَأَكْسَعَنَّهُ، فَغَدَوْتُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَتَعَرَّضُهُ لِيَقُولَ شَيْئًا فَأَشَاتِمَهُ، فَوَاللهِ إِنِّي لَمُقْبِلٌ نَحْوَهُ، وَكَانَ رَجُلًا حَدِيدَ الْوَجْهِ، حَدِيدَ الْمَنْظَرِ، حَدِيدَ اللِّسَانِ، إِذْ وَلَّى نَحْوَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَشْتَدُّ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: اللَّهُمُ الْعَنْهُ، أَكُلُّ هَذَا فَرَقًا أَنْ أُشَاتِمَهُ، وَإِذَا هُوَ قَدْ سَمِعَ مَا لَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ ضَمْضَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِالْأَبْطَحِ قَدْ حَوَّلَ رَحْلَهُ، وَشَقَّ قَمِيصَهُ، وَجَدَعَ بَعِيرَهُ، يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اللَّطِيمَةَ اللَّطِيمَةَ، أَمْوَالُكُمْ مَعَ أَبِي شُفْيَانَ، وَتِجَارَتُكُمْ قَدْ عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ، فَالْغَوْثَ، فَشَغَلَهُ ذَلِكَ عَنِّي، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا الْجِهَازُ(')، حَتَّى خَرَجْنَا، فَأَصَابَ قُرَيْشًا مَا أَصَابَهَا يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ قَتْل أَشْرَافِهِمْ، وَأَسْرِ خِيَارِهِمْ، فَقَالَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِب:

أَلَمْ تَكُنِ الرُّوْيَا بِحَقِّ وَعَابَكُمْ " فَقُلْتُمْ وَلَمْ أَكْذِبْ كَذَبْتِ وَإِنَّمَا

بِتَصْدِيقِهَا فَلِّ " مِنَ الْقَوْمِ هَارِبٌ يُكَذِّبُنَا بِالصِّدْقِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ

<sup>(</sup>١) في (و)، و(ك): «الجهاد».

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(و) و(ص): «رعابكم».

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير (٣/ ٤٧٣): «الفَل: القوم المنهزمون من الفل: الكسر، وهو مصدر سمي
 به، ويقع على الواحد والاثنين والجميع، وربما قالوا: فلول وفلال».

وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً (١).

٢٣٤٢ - أَحْمِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ قَالَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ قَالَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ. يَعْنِي: لَهُ: مَا كَانَ مَعَنَا إِلَّا فَرَسَانِ وَ فَرَسٌ لِلزَّبَيْرِ، وَفَرَسٌ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ. يَعْنِي: يَوْمَ بَدْرِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنَّ أَبَا ثَابِتٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، وَأَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيُّ عَمَّارُ الدُّهْنِيُّ، وَكُلُّهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهمْ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ﴿".

٣٤٣ – حَرُّمُا ثَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم ''، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ وَأَبُو لُبَابَةَ زَمِيلَيْ قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ وَأَبُو لُبَابَةَ زَمِيلَيْ وَاللهِ عَلَيْ فَيَقُولُ: رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَمَا أَنَا إِذَا كَانَتْ عَقَبَتُهُ قُلْنَا: ارْكَبْ حَتَّى نَمْشِيَ، فَيَقُولُ: «مَا أَنْتُمَا اللهِ عَلَيْ مَنْ الْأَجْرِ مِنْكُمْ "''.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٥٦٠ -٥٤٥٨)، وقال الذهبي في التلخيص: «وحسين ضعيف».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠٣ – ١٤٥١٨).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: تفرد مسلم بأبي معاوية، والبخاري بأبي ثابت».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أخرنا».

<sup>(</sup>٥) هو: عاصم بن بهدلة، ابن أبي النجود المقرئ أخرج له الشيخان كل منهما حديثا متابعة.

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص): ﴿أَنتُمُ ۗ.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٠/ ١٩٤-١٢٥٦٢)، وقد تقدم في الجهاد (٢٤٨١)، وقال: "صحيح الإسناد" فحسب.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٤٤ - حَرَّمُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقَوْبَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ('')، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٤٥ - صرم أُنُو إِسْحَاقَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ، قَالاً: ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَقْقَ قَالَ: الْتَمِسُوهَا ('' أَنُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَقْقَ قَالَ: الْتَمِسُوهَا ('' لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِتِسْعَ عَشْرَةَ صَبِيحَةَ يَوْمِ بَدْرٍ، يَوْمَ الْفُرْقَانِ، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ('' فَلَلْهُ الْقَدْرِ لِتِسْعَ عَشْرَةً صَبِيحَةً يَوْمِ بَدْرٍ، يَوْمَ الْفُرْقَانِ، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ('' فَلَلْهُ يُخَرِّجَاهُ. هَذَا حَدِيثٌ صَجِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٤٦ - صرَّمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ (١) بْنِ أَبِي عِيسَى (١)، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ (١)، ثَنَا شُعْبَةُ،

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل النيسابوري.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۰/۱۰۱–۱۲٤۷)، ورواه ابن أبي شيبة (۲۹،۲۷۰) و(۳۰۱/۲۰) عن أبي معاوية عن الأعمش به موقوفا.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ك) و(ص): «وحدثنا».

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص)، والتلخيص: «التمسوا» وأشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة: «التمسوها».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٥٦/١٠-١٥٤٧٥) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٢) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حجير التغلبي عن الأسود به موقوفا.

<sup>(</sup>٦) في (و): «الحسين» وأشار في الحاشية إلى أنها في نسخة الحسن.

<sup>(</sup>٧) هو: على بن الحسن بن موسى بن ميسرة الهلالي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>A) في (و) و(ك) و(ص): «الهدى».

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَ الْهَافَ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٣٤٧ - أَخْمِرُ فِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيهِ أَبِي أَسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِيهِ أَسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِيهِ أَسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَّنَا لِلْقِتَالِ لِقُرَيْشٍ وَصُفُّوا لَنَا: "إِذَا أَكْنَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ" ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٤٣٤٨ - أَخْمِرُنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَام، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٢/ ١٤٥ - ٢١٥٩).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه البخاري في المغازي (٥/ ٧٣) من طريق وهب بن جرير عن شعبة به وفيه:

«المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين» وهي موافقة لإجمال رواية زهير وإسرائيل
والثوري عن أبي إسحاق في أن أهل بدر كانوا بضعة عشر وثلاثمائة، وقال الحافظ في
فتح الباري: «وقع عند الحاكم من طريق عبد الملك بن إبراهيم الجدي عن شعبة في
هذا الحديث أن المهاجرين كانوا نيفا وثمانين وهو خطأ في هذه الرواية لإطباق
أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري».

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٩٥-٢٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه البخاري في الجهاد (٣٨/٤) عن أبي نعيم به، وفي المغازي (٧٨/٥)، وقد تقدم في الجهاد (٢٤٩٩) وصححه المصنف هناك على شرط الشيخين وقال: وقد أخرجه البخاري.

مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلاءِ الْأُسَارَى؟، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: ايْتِ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ فَأَضْرِمْ نَارًا، ثُمَّ أَلْقِهِمْ " فِيهَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ وهِ : قَطَعَ اللهُ رَحِمَكَ. فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ : قَادَتُهُمْ وَرُءُسَاؤُهُمْ قَاتَلُوكَ، وَكَذَّبُوكَ فَضَرْبُ (٢) أَعْنَاقِهِمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَشِيرَتُكَ وَقَوْمُكَ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْقَوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ. قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلاءِ؟ إِنَّ مَثَلَ هَؤُلاءِ كَمَثَلِ إِخْوَةٍ لَهُمْ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، قَالَ نُوحٌ: ﴿ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ " . وَقَالَ مُوسَى: ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَلِهِ مَ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِ مَ ﴾ ("). الآية. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبّ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَالَ عِيسَى: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٥). وَأَنْتُمْ قَوْمٌ بِكُمْ عِيلَةٌ، فَلَا يَنْفَلِتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ بِضَرْبَةِ عُنُقِ». قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ: إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ بِالْإِسْلَام، فَسَكَت، فَمَا كَانَ يَوْمٌ أَخْوَفُ عِنْدِي أَنْ يُلْقَى عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِلَّا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ»(١).

<sup>(</sup>١) في (ص): «فألقهم».

<sup>(</sup>٢) في (ص): افاضربا.

<sup>(</sup>٣) (نوح: آية ٢٦).

<sup>(</sup>٤) (يونس: آية ٨٨).

<sup>(</sup>٥) (المائدة: آية ١١٨).

 <sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٧٢٥ – ١٣٣٤)، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٤٩ - حدثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ"، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ"، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُدِمَ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ"، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُدِمَ بِهِمُ الْمَدِينَة، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَة زَوْجُ النَّبِي عَنْ جَدِّهِ عَلَى عَوْفِ وَمُعَوِّذٍ ابْنِي عَفْرَاء، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَفْرَاء فِي صِيَاحِهِمْ عَلَى عَوْفِ وَمُعَوِّذٍ ابْنِي عَفْرَاء، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَفْرَاء فِي صِيَاحِهِمْ عَلَى عَوْفِ وَمُعَوِّذٍ ابْنِي عَفْرَاء، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَفْرَاء فِي صِيَاحِهِمْ عَلَى عَوْفِ وَمُعَوِّذٍ ابْنِي عَفْرَاء، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ، قَالَتْ سَوْدَةُ: فَوَاللهِ إِنِّي لَعِنْدَهُمْ إِذْ أَتَيْنَا، فَقِيلَ: هَوُلَا عَلَيْهِنَّ اللهِ يَعْفَقَ فِيهِ، فَإِذَا أَبُو يَزِيدَ عَلْمَولَ اللهِ يَعْفَى فِيهِ، فَإِذَا أَبُو يَزِيدَ مُعْمُوعَتَانِ يَدَاهُ" إِلَى عُنُهِ بِحَبْل، فَوَاللهِ اللهَ عَلْمَ عُرُو فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ، مَجْمُوعَتَانِ يَدَاهُ" إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْل، فَوَاللهِ مَا مَلَكْتُ حِينَ رَأَيْتُ أَبًا يَزِيدَ، أَعْطَيتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، أَلْ قُلْتُ اللهِ وَعَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى مَنْ الْبَيْتِ: "يَا سَوْدَةُ، وَاللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ" فَمَا انْتَهَيْتُ إِلَا يَوْيِدَ وَلُكُ اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ" فَمَا اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ اللهِ وَعَلَى رَسُولُهِ اللهِ وَعَلَى رَسُولُوهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولُوهِ اللهِ اللهِ وَعَلَى رَسُولُوهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى بَعَمْكَ بِالْحَقِ، مَا مَلَكْتُ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولُوهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ (°): حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ الْمُثَنَّى ابْنُ رِجَالًا مِنَ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «عبد الله بن أبي بكير»، وهو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «زوارة».

<sup>(</sup>٣) قوله: (يداه) غير موجود في (ز) و(م).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ١٣٥ - ١٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال) غير موجود في (و) و(ك).

الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ايْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكُ لِابْنِ أَخْتِنَا الْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: «وَاللهِ لا تَذَرُونَ دِرْهَمًا»(۱).

٠٥٥٠ - صرّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا "أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَهَا قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةً فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَهُا قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةً فِي فِذَاءِ أُسَارَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا إِنَى الْعَاصِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ كَانَتْ خَدِيجَةً وَقَالَ اللهِ وَيَا اللهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ وَيَا لَهُ وَقَالَ: "إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ وَيَا لَهُ إِلَيْهِ لَقَ لَهَا رِقَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: "إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتُرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا". وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَا لَا اللهِ وَيَا إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ عَلَا اللهِ وَعَدْ رَسُولَ اللهِ وَيَا أَنْ يُخَلِّي زَيْنَبَ إِلَيْهِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ ١٠٠٠.

١ ٤٣٥ - أخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ (°، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>۱) كذا قال، وسيستدركه برقم (٥٥٠٠) على شرط الشيخين، وقال: ولم يخرجاه!، نقول بل انفرد به البخاري، في المغازي (٥/٥٨) من حديث محمد بن فليح به، وفي العتق (٣/ ١٤٧) والجهاد (٤/ ٦٩) من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة به.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك): «ثنا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٦/ ١١٣٣ - ٢١٧٦٣)، وسيأتي برقم (٥٠٠١) و(٥٠٠١) و(٤٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ك): ايخرجاه.

<sup>(</sup>٥) أبو صالح المصري، كاتب الليث بن سعد. من رجال التهذيب.

طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّا فِي قَوْلِهِ ﴿ إِن كَثَنَّهُ مَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا آَنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ: يَوْمَ بَدْرٍ، يَوْمَ فَرَّقَ اللهُ بَيْنَ الْحُقِّ وَالْبَاطِلِ ''. اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٥٢ - أَصْرِفِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَى رَبِّي تَجَلِّكَ». فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ (")، وَلا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ، وَلا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَنْطَيْتَ ('')، وَلَا مُقَرِّبَ لَمَّا بَعَّدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَّا قَرَّبْتَ، اللَّهُمُ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ، وَرَحْمَتِكَ، وَفَصْلِكَ، وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اللَّهُمَّ عَائِذٌ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْنَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرَّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمَيْن،

<sup>(</sup>١) (الأنفال: آية ٤١).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ٦٣٦–١٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ولا باسط لما قبضت» ساقط من (و) و(ك) والتلخيص.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(م): «أعطيت».

وَأَحْيِنَا مُسْلِمَيْنِ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسَلَكَ()، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهَ الْحَقِّ، آمِينَ().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٣٥٥٣ - حرث أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّقَفِيُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: وَزَعَمَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: جَاءَ عَلِيٍّ فِي فَعَالَ لِفَاطِمَةَ وَعَالِمَ السَّيْفَ السَّيْفَ حَمِيدًا؛ فَإِنَّهَا قَدْ شَفَتْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ السَّيْفِ لَلْ السَّيْفِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ فِي الْمَغَازِي:

٤٣٥٤ - صَرْعُاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «رسولك».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ١٤ ٥ - ٤٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) وكذا قال في الدعاء (١٨٥٥)!، فانظر الكلام عليه هناك لزاما.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «أخذت».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف، وسيأتي برقم (٥٨٥٦) من حديث أحمد بن صالح المصري عن ابن عيينة.

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنَا قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أُحُدِ أَعْطَى فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ سَيْفَهُ، فَقَالَ: "يَا بُنَيَّةُ، اغْسِلِي عَنْ مَهُ، فَوَاللهِ لَقَدْ هَذَا الدَّمَ». فَأَعْطَاهَا عَلِيٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ (''): وَهَذَا فَاغْسِلِي عَنْهُ دَمَهُ، فَوَاللهِ لَقَدْ صَدَقَنِي الْيَوْمَ الْقِتَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ صَدَقْتَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَسِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةً». لَقَدْ صَدَقَ مَعَكَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ سَهْلُ بْنُ خُنَيْفٍ، وَسِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةً». قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ نَاوَلَ فَاطِمَةَ عَلَيْ النَّيَلَالِي السَّيْفَة عَيْنَ اللَّيَ اللهِ السَّيْفَ:

أَفَاطِمُ هَاكِ السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ فَلَسْتُ بِرِعْدِيدٍ وَلَا بِلَئِيمٍ لَغَيْمٍ وَلَا بِلَئِيمٍ لَعَمْدِي لَقَدْ أَعْذَرْتُ فِي نَصْرِ أَحْمَدُ وَمَرْضَاةِ رَبِّ بِالْعِبَادِ رَحِيمٍ ('')

2٣٥٥ - أَخْمِرْ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي ""، أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ جَدِي ""، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ " بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحِدٍ ارْتَجَزْتُ بِهَذَا الشِّعْر:

نَحْنُ حُمَاةُ غَالِبٍ وَمَالِكٍ نَذُبُّ عَنْ رَسُولِنَا الْمُبَارَكِ نَضْرِبُ عَنْهُ الْيَوْمَ فِي الْمَبَارِكِ نَضْرِبُ صِفَاحِ الْكَوْمِ فِي الْمَبَارِكِ نَضْرِبُ صِفَاحِ الْكَوْمِ فِي الْمَبَارِكِ فَلْمَا انْصَرَفَ النَّبِيُ وَيَلِيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ لِحَسَّانَ: «قُلْ فِي طَلْحَةَ». فَأَنْشَأَ

<sup>(</sup>١) في (و) (ك) و (ص): «وقال».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف، والحسين ضعيف.

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) في (ص): اعن طلحة ١١.

حَسَّانُ، وَقَالَ:

طَلْحَةُ يَوْمَ الشَّعْبِ آسَى مُحَمَّدًا عَلَى سَالِكِ ضَافَتْ عَلَيْهِ وَشَقَّتْ يَقِيهِ وَشَقَّتْ يَقِيهِ بِكَفَّيْهِ الرَّمَّاحَ وَأَسْلَمَتْ أَشَاجِعُهُ تَحْتَ السُّيُوفِ فَشُلَّتْ وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ إِلَّا مُحَمَّدًا أَقَامَ رَحَى الْإِسْلَام حَتَّى اسْتَقَلَّتْ('' وَكَانَ إِمَامَ النَّاسِ إِلَّا مُحَمَّدًا أَقَامَ رَحَى الْإِسْلَام حَتَّى اسْتَقَلَّتْ(''

٢٥٥٦ - حرثم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَحَدَّثَنِي عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَهَبَ لِيَنْهَضَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الزُّبَيْرِ عَنِي قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ جِينَ ذَهَبَ لِيَنْهَضَ إِلَى الصَّخْرَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَنْهَضَ إِلَيْهَا، فَجَلَسَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى السَّولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى السَّولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى السَّولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى السَّولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى السَّولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَامُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهِ عَلَى اللهُ ع

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٥٧ - أَصْرِفِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى (''، ثَنَا الْبنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى (''، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَى أَنَا الْبنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى (''، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ طَلْحَةَ رَجَعَ بِسَبْعِ وَثَلَاثِينَ -أَوْ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ - بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ، يَرْضَعُ جَبِينُهُ، وَقُطِعَتْ سَبَّابَتُهُ، وَشُلَّتِ الْإِصْبَعُ الَّتِي ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ، يَرْضَعُ جَبِينُهُ، وَقُطِعَتْ سَبَّابَتُهُ، وَشُلَّتِ الْإِصْبَعُ الَّتِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٣٥٩–١٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(م): «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٩٤٥ – ٤٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسي مولى ابن المبارك.

<sup>(</sup>٥) هو: إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، أبو محمد المدني، ضعيف، ولم يخرج له الشيخان.

تَليهَا(۱)

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٥٨ - صر من أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن"، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رَفِي اللَّهُ قَالَ: لَمَّا جَالَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةُ تِلْكَ الْجَوْلَةَ يَوْمَ أُحُدِ، تَنَحَّيْتُ، فَقُلْتُ: أَذُودُ عَنْ نَفْسِي، فإِمَّا أَنْ أُسْتَشْهَدَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْجُو حَتَّى أَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا بِرَجُل مُخَمِّرٍ وَجْهُهُ مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى قُلْتُ: قَدْ رَكِبُوهُ، مَلاً يَدَهُ مِنَ الْحَصَى، ثُمَّ رَمَى بهِ فِي وُجُوهِهم، فَتَنكَّبُوا عَلَى أَعْقَابِهمُ الْقَهْقَرَى، حَتَّى يَأْتُوا الْجَبَلَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَبَيْنَا أَنَا أُرِيدُ أَسْأَلُ الْمِقْدَادَ عَنْهُ إِذْ قَالَ الْمِقْدَادُ: يَا سَعْدُ، هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُوكَ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ هُوَ؟ فَأَشَارَ لِيَ الْمِقْدَادُ إِلَيْهِ، فَقُمْتُ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ كُنْتَ الْيَوْمَ يَا سَعْدُ؟»، فَقُلْتُ: حَيْثُ رَأَيْتَ يا رَسُولَ اللهِ، فَأَجْلَسَنِي أَمَامَهُ، فَجَعَلْتُ أَرْمِي، وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ سَهْمَكَ فَارْم بِهِ عَدُوَّكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدِ، اللَّهُمَّ سَدَّدْ لِسَعْدِ رَمَيْتَهُ، إِيهًا سَعْدُ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». فَمَا مِنْ سَهْم أَرْمِي بِهِ إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ سَدَّدْ رَمَيْتَهُ، وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، إِيهًا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٣٦٠-٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، متروك، أخرج له الترمذي، ولم يخرج له مسلم.

سَعْدُ». حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْ كِنَانَتِي، نَثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا فِي كِنَانَتِهِ، فَنَبَلَنِي سَهْمًا نَضِيًّا، قَالَ: وَهُوَ الَّذِي قَدْ رَيَّشَ، وَكَانَ أَشَدَّ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّ السَّهَامَ الَّتِي رَمَى بِهَا سَعْدٌ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَلْفَ سَهْم ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣٥٩ - حرين أَبِي شَيْبَة، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ" عُنْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَة، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ" الرَّازِيُّ"، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ [عِيسَى] بْنِ طَلْحَة "، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ وَ اللهِ عَلَيْ لَمَّا جَالَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَمَّا عَلَى النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَهُ مَا جُلَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَوْمَ أُحُدِ: كُنْتُ فِي " أَوَّلِ مَنْ فَاءَ إِلَيْهِ، فَبَصُرْتُ بِهِ مِنْ بُعْدٍ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ قَدِ اعْتَقَبَنِي مِنْ خَلْفِي مِثْلِ الطَّيْرِ، يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْه، فَإِذَا هُوَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ، وَإِذَا أَنَا بِرَجُلَ يَرْفَعُهُ مَرَّةً، وَيَضَعُهُ أُخْرَى، فَقُلْتُ: أَمَا إِذْ أَخْطَأَنِي أَنْ الْجَرَّاحِ، وَإِذَا أَنَا بِرَجُلَ يَرْفَعُهُ مَرَّةً، وَيَضَعُهُ أُخْرَى، فَقُلْتُ: أَمَا إِذْ أَخْطَأَنِي أَنْ وَالْحَةُ يَرْفَعُهُ أَكُونَ أَنَا، هُو وَيْحِي طَلْحَةُ، فَذَاكَ أَنَا وَأَبَرُّ "، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ، فَإِذَا طَلْحَةُ يَرْفَعُهُ أَكُونَ أَنَا، هُو وَيْحِي طَلْحَةُ، فَذَاكَ أَنَا وَأَبَرُ "، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ، فَإِذَا طَلْحَةُ يَرْفَعُهُ مَرَّةُ مَنَ الْ وَأَبَرُ "، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ، فَإِذَا طَلْحَةُ يَرْفَعُهُ أَلَو وَيُحِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ١٣٢-٥٠٦١).

<sup>(</sup>۲) في (ص): "بن بكر".

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن أبي بكر بن سليمان بن نفيع. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها: «عن موسى بن طلحة»، وهي ساقطة من التلخيص، والمثبت من الإتحاف، وكذا سيأتي في المناقب (٥٢٣٥) و(٥٧١٧) من حديث ابن المبارك وسعيد بن سليمان الواسطى عن إسحاق به.

<sup>(</sup>٥) قوله: «في» ساقط من (م) و (ص).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(م) و(ك) والتلخيص: «وأمر»، والمثبت من (و) و(ص)، وأشارا في حاشيتهما إلى أنها في نسخة أخرى: «وأمر»، ومعنى العبارة أنه: إن كان فاتني شرف الدفاع عن رسول الله ﷺ فإن طلحة مثلي وأبر مني.

مَرَّةً وَيَضَعُهُ أُخْرَى، وَإِذَا بِطَلْحَةً سِتُّ وَسِتُّونَ جِرَاحَةً، وَقَدْ قَطَعَتْ إِحْدَاهُنَّ أَكْحَلَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ ضُرِبَ عَلَى وَجْنَتَيْهِ، فَلَزِقَتْ حَلَقَتَانِ مِنْ حِلَقِ الْمُغْفَرِ فِي وَجْنَتَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو عُبَيْدَةً مَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ نَاشَدَنِي اللهَ ('' لَمَا الْمِغْفَرِ فِي وَجْنَتَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو عُبَيْدَةً مَا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ نَاشَدَنِي اللهَ ('' لَمَا أَنْ خَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَمَّ نَظَرَ إِلَى الْأُخْرَى فَنَاشَدَنِي اللهَ لَمَا أَنْ خَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَمَّ نَظَرَ إِلَى الْأُخْرَى فَنَاشَدَنِي اللهَ لَمَا أَنْ خَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَلْمُ وَلَى الْأُخْرَى فَنَاشَدَنِي اللهَ لَمَا أَنْ خَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ فَلَرَتْ ثَنِيْتُهُ اللهَ لَمَا أَنْ خَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ أَلُهُ مُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عُبَيْدَةً أَثْرَمَ النّانَاقِ اللهُ عَبَيْدَةً أَثْرَمَ النّانَاقِ اللهِ عُبَيْدَةً أَثْرَمَ النّانَاقِ اللهُ عَبَيْدَةً أَثْرَمَ النّانَاقِ اللهِ عَبَيْدَةً أَثْرَمَ النّانَاقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَيْدَةً أَثْرَمَ النّانَاقِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(^).

٤٣٦٠ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّوِيْنِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّوِيْنِ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّوِيْنِ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْظُرُ إِلَى هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةً وَصَوَاحِبَاتِهَا (١) مُشَمِّرَاتٍ هَوَارِبَ، مَا دُونَ رَأَيْتُنِي أَنْظُرُ إِلَى هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةً وَصَوَاحِبَاتِهَا (١) مُشَمِّرَاتٍ هَوَارِبَ، مَا دُونَ

 <sup>(</sup>١) في (ز) و(و): «ناشد نبى الله» و(ك): «ناشدني نبى الله».

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: "فانتزع".

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فبدرت وبدرت».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «فانتهزها».

<sup>(</sup>٥) في (ك) و (ص): «فبدرها».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فندرت» غير موجود في (ص).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٨/ ٢٣١–٩٢٧).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسحاق متروك»، وكذا سيعلق عليه الذهبي في المناقب (٨) قال الذهبي في المناقب (٥٧١٧)، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قال البزار –(١/ ١٣٢)- لا نعلم له إسناد غير هذا، وإسحاق قد روى عنه ابن المبارك وغيره».

<sup>(</sup>٩) في (ص) والتلخيص: «وصواحبها».

أَخْذِهِنَّ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، إِذْ مَالَتِ الرُّمَاةُ إِلَى الْعَسْكَرِ، حَتَّى كَشَفَنَا الْقَوْمُ عَنْهُ يُرِيدُونَ النَّهْبَ، وَخَلَّوْا ظَهَرْنَا لِلْخَيْلِ، فَأُتِينَا مِنْ أَدْبَارِنَا، وَصَرَخَ صَارِخٌ: أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَانْكَفَأْنَا، وَانْكَفَأَ الْقَوْمُ بَعْدَ أَنْ أَصَبْنَا اللَّوَاءَ حَتَّى مَا يَدْنُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٦١ - أخْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَارِئُ"، ثَنَا عَلِيُ بْنُ عَمْرِو، عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَمْرَو بْنَ أُقَيْشٍ كَانَ لَهُ رِبّا فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرةً وَ الرّبًا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْخُذَهُ ثُمَّ يُسْلِمَ، فَجَاءَ ذَاتَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ الرّبًا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَأْخُذَهُ ثُمَّ يُسْلِمَ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ وَأَصْحَابُهُ بِأُحُدٍ، فَقَالَ: أَيْنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ؟ فَقِيلَ: بِأُحُدٍ، فَقَالَ: أَيْنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ؟ فَقِيلَ: بِأُحُدٍ، فَقَالَ: أَيْنَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ؟ فَقِيلَ: بِأُحُدٍ، فَقَالُو: بَلْ مَعَاذٍ؟ فَقِيلَ: بِأُحُدٍ، فَسَأَلَ عَنْ قَوْمِهِ، فَقَالُوا: بِأُحُدٍ، فَأَخَذَ سَيْفَهُ وَرُمُحَهُ، وَلَبِسَ لَأَمْتَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أُحُدٍ، فَلَمَّا رَأَوْهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنْ عَوْمِهِ، فَقَالُوا: بِأُحُدٍ، فَلَمَّا رَأَوْهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنْ عَوْمَلَ إِلَى أَعْمَلُ فَقَالُوا: إِلَيْكَ عَنْ عَرْمُو، وَلَا لَهُ عَلَى اللهِ جَرِيحًا، فَلَمَّا رَأَوْهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنْ عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُهُ، فَحَمَلَ فَقَاتَلَ لَا عَمْرُو، قَالَ: إِنِّي قَدْ آمَنْتُهُ، فَحَمَلَ فَقَاتَلَ لَهُ: جِئْتَ عَضَبًا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِرَسُولِهِ أَنِي فَعَلَ أَبُو هُرَيْرَةً وَمَا صَلَّى لِلّهِ صَلَاةً وَضَا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَيَرَسُولِهِ وَيَعَمْ اللهِ وَلَوَ سُولِهِ وَيَوْلَ الْجَنَّةُ وَمَا صَلَّى لِلّهِ صَلَاةً وَلَاللهُ وَلَمْ لَوْلَ الْمُعْلِقِ الْعَلَى الْجَنَّةُ وَمَا صَلَّى لِلّهِ صَلَاقًا لِلّهُ وَلَوْسُولِهِ وَلَوْسُولِهِ وَلَوْسُولِهِ وَلَوْسُولِهِ وَلَوْسُولِهُ وَلَوْسُولُهُ وَلَا الْمُعْدَةُ وَمَا صَلَّى لِلّهُ وَلَلَ الْعَوْمِ لَهُ وَلَوْلُوا اللهُ عَلَى الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُولِهُ الْمُعْلَى الْمُولِهُ وَلَمْ اللّهُ الْمُولِهُ وَلَوْسُولِهُ وَلَمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولَ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي ا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٥٥١-٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن محمد الحسن، أبو الحسن الكارزي المكاتب.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فحمل فقاتل» غير موجودة في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «مجيبا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بل» ساقط من (و) و(ك) و(ص).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٦/ ٢١٣ – ٢٠٦٧٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٦٢ - حرّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الدَّحْمَنِ أَنِي غُودِرْتُ مَعَ عَلَى إِنَّا لَهُ لَوَدِدْتُ أَنِي غُودِرْتُ مَعَ أَسْكَابِي نُحْصَ " الْجَبَلِ »، يَقُولُ: قُتِلْتُ مَعَهُمْ ".

٢٣٦٣ - أَخْمِرُواْ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنِي شَكَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (ا)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ (ا)، أَنَّ أَبَاهُ عَلِيًّ بْنَ النَّيْمَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (ا)، أَنَّ أَبَاهُ عَلِيًّ بْنَ النَّيِّ عَنْدَهُ كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا الْحُسَيْنِ حَدَّنَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَيْقَةً كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي الْأَيَّامِ، فَتُصَلِّي، وَتَبْكِي عِنْدَهُ (اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير (٥/ ٢٨): «النحص أجل الجبل وسفحه، تمنى أن يكون استشهد معهم يوم أحد».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٢٢٣ - ٢٨٨٩)، وقوله: «قتلت معهم» هو تفسير من بعض الرواة لمعنى الحديث.

<sup>(</sup>٤) في (ك): احدثنا، وأشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) هو: سليمان بن داود بن قيس المدني الفراء، قال أبو حاتم: لا أفهمه كما ينبغي، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٨/ ٢٣–٢٣٣١٣).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: سليمان مدني تكلم فيه».

١٣٦٤ - صرّمًا أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَاللَّهُ مَنْ أَارَهُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّوا يَشْهَدُ اللهَ الْمَعْزَاءُ وَأَنَّهُ مَنْ زَارَهُمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ». قَالَ الْعَطَّافُ: وَحَدَّثَنْنِ " خَالَتِي، أَنَّهَا زَارَتْ قُبُورَ الشُّهَدَاء، قَالَتْ: عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ اللهَاهُمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ أَلُوا وَاللهِ إِلَّا غُلَامَانِ يَحْفَظَانِ عَلَيَّ الدَّابَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعْتُ رَدَّ السَّهَ مَنْ وَكِبْتُ " وَحَدَّثَنْنِي " خَالَتِي، أَنَّهَا زَارَتْ قُبُورَ الشُّهِمَاء فَالَتْ: فَافْشَعْرَرْتُ مَا لَكُ عَلَى اللَّالَةِ وَلَا الْعَظَانِ عَلَيْ الدَّابَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعْتُ رَدَّ السَّهِ إِلَّا غُلَامًانِ يَحْفَظَانِ عَلَيَ الدَّابَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعْتُ رَدَّ السَّلَامِ، قَالُوا: وَاللهِ إِنَّا نَعْرِفُكُمْ كَمَا نَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا، قَالَتْ: فَافْشَعْرَرْتُ اللهِ اللهِ إِنَّا لَكُومُ الْعَلَى الْمَدُونَ الللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَرَاقُ الْعَرْفُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ المَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

هَذَا إِسْنَادٌ مَدِيْنِيٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

١٣٦٥ - حرثْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّورِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ ('')، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّضِ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ اللهُ عَلْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ اللهُ عَلْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) في التلخيص: انشهدا.

<sup>(</sup>٢) في (ك): اوحدثني.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ١٧٠ -٢٤٦٢٣)، ووراه البيهقي في الدلائل عن المصنف وعنده: «ادنني بغلتي».

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مرسل»، أي: عبد الله بن أبي فروة كيسان المدني والد عبد الأعلى وعبد الحكيم وإسحاق ليست له صحبة.

هو: محمد بن مسلم بن أبي الوضاح القضاعي، وعنه أبو النضر هاشم بن القاسم.

﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ ((). (") هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (").

2٣٦٦ - أخْمِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ، ثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ''، مُعَاذِ، ثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ''، عَنْ شَلِيمَانَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَخْلِ، فَرَأُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: غَوْرَكُ '' بْنُ الْحَارِثِ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: مَنْ عَوْرَكُ '' بْنُ الْحَارِثِ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: مَنْ عَنْ كِذِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّهُ اللهُ عَلَىٰ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (آل عمران: آية ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٦٠–٢٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم في التفسير (٣٢٠٢) بهذا الإسناد، وقال هناك: «على شرط الشيخين ولم يخرجاه»!، وقد أخرجه البخاري (٥/ ١٠٢)، ومسلم (٧/ ١٢٩)، وسيستدركه المصنف في المناقب (٥٦٦٤) أيضا.

<sup>(</sup>٤) هو: جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري الواسطي.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ك): بياض مكان كلمة: «غورك»، والمشهور: «غورث» وقال الحافظ في الفتح (٧/ ٢٨٨) ووقعت عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال» غير موجود في (و) و(ك).

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ، فَانْصَرَفُوا، فَكَانُوا مَعَ أُولَئِكَ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَلَئِكَ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَلِلنَّبِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٤٣٦٧ - حرّمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ "، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ النَّضِرِ أَبِي عُمَرَ "، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَلَى قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي غَزَاةٍ، فَلَقِي الْمُشْرِكِينَ بِعُسْفَانَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الظُّهْرَ، فَرَأُوهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: كَانَ هَذِهِ فُرْصَةً لَكُمْ لَوْ أَغَرْتُمْ " عَلَيْهَا " ، مَا عَلِمُوا بِكُمْ حَتَّى تُواقِعُوهُمْ، فَقَالَ كَانَ هَذِهِ فُرْصَةً لَكُمْ لَوْ أَغَرْتُمْ " عَلَيْهَا " ، مَا عَلِمُوا بِكُمْ حَتَّى تُواقِعُوهُمْ، فَقَالَ كَانَ هَذِهِ فُرْصَةً لَكُمْ لَوْ أَغَرْتُمْ " عَلَيْهَا " ، مَا عَلِمُوا بِكُمْ حَتَّى تُواقِعُوهُمْ، فَقَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ: فَإِنَّ لَهُمْ صَلَاةً أُخْرَى هِي أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَاللهِمْ فَالْتَوَلِ اللهُ وَجَلِلْ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَالْنَوْلَ اللهُ وَجَلِلْ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فَالْتَعَدُوا حَتَّى تُعِيرُوا" عَلَيْهِمْ فِيهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلِلْ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِ ﴿ وَإِذَا فَاسْتَعِدُوا حَتَّى تَبِيهِ عَلَيْهِمْ أَلْعَلَى اللهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِمْ فَي الْعَلَامَهُ " وَالْمَعْ فَالْمَهُ وَالْعَلَمُهُ وَالْعَمُونَ اللهُ وَكَلَى اللهُ وَعَلَى نَبِيهِ عَلَيْهِمْ فَالْعَمَلُونَ ﴾ " . إلى آخِرِ الْآيَةِ، وَأَعْلَمَهُ " مَا الْتَمَرَ بِهِ

إتحاف المهرة (٣/ ١٤٥ – ٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: أخرجه البخاري" في المغازي (٥/ ١١٥) فقال: "وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورث ابن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة"، وأصل الحديث أخرجه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «عمرو»، وهو: النضر بن عبد الرحمن، أبو عمر الخزاز، متروك، وقال البخاري: «منكر الحديث»، ولم يخرج له، وأخرج له الترمذي.

<sup>(</sup>٤) في (م): «أغرتكم».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ كلها.

<sup>(</sup>٦) في (ك) و (و) و (ص): ٤ حتى تغدوا».

<sup>(</sup>٧) (النساء: آية ١٠٢).

<sup>(</sup>A) في (ك): «فأعلمه».

الْمُشْرِكُونَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ، وَكَانُوا قِبَالَتَهُ فِي الْقِبْلَةِ جَعَلَ الْمُشْلِمِينَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَكَبَّرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَبَّرُوا مَعَهُ، فَذَكَرَ صَلَاةَ الْمُشْلِمِينَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَكَبَّرُوا مِعَهُ، فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخُوْفِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ وَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، قَالُوا: لَقَدْ أُخْبِرُوا بِمَا أَرَدْنَاهُمْ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٦٨ - أخرِرًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِوً بْنُ أَبِي جَعْفَرِ الْمُقْرِئُ" - وَاللَّفْظُ لَهُ - ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ"، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ لَا لَهُ عَلَى اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ خَمَصًا شَدِيدًا، قَالَ: فَانْكَفَأْتُ إِلَى حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَمَصًا شَدِيدًا، قَالَ: فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ إِلَى إِمْرَاتِي مَنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحَتْهَا وَطَحَنَتْ"، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ ذَبَحْنَا بَهِيمَةً لَنَا، وَطَحَنْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ ذَبَحْنَا بَهِيمَةً لَنَا، وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. قَالَ: فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَحَى هَلا بِكُمْ». فَقَالَ عَنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. قَالَ: فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَالَ: فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالًى الْهُ عَيْدٍ قَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. قَالَ: فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٧/ ٨٨٨ – ٢٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: «عن أبي عمرو، عن أبي جعفر المقرئ»، وهو: محمد بن أحمد بن حمدان بن على بن عبد الله بن سنان أبو عمرو بن أبي جعفر الحيري.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن شيرويه، أبو محمد الفقيه.

<sup>(</sup>٤) زاد في (م): «صاعا».

<sup>(</sup>٥) كتب الناسخ في حاشية (ك): «سؤرا: أي طعاما، وهي لفظة فارسية».

رَسُولُ اللهِ عَيَّا : «لا تُنزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ». قَالَ: فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْدُمُ (() النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا، فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُو لِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَأَفْرِغُوا مِنْ عَجِينًا، فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُو لِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَأَفْرِغُوا مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلا تُنزِلُوهَا». وَهُمْ أَلْفٌ، فَأَقْسَمَ جَابِرٌ بِاللهِ لَأَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوا وَانْصَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِي، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ (().

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَمْرٍ و وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْعَبَّاسِ اخْتِصَارٌ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"".

١٣٦٩ - أَصْمِرُ أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَة، الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَة، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ [أَبِي] الْمُخْتَارِ ('')، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ مُوسَى بْنِ [أَبِي] الْمُخْتَارِ ('')، عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا الْيَعْلَى مَنَ الْبَرْدِ، قَالَ: «ابْنَ الْيَمَانِ، اللهُ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا جَاثِي مِنَ الْبَرْدِ، قَالَ: «ابْنَ الْيَمَانِ، قُلْمُ فَا نَظُلُ إِلَى عَشَكِرِ الْأَحْزَابِ فَانْظُرُ إِلَى حَالِهِمْ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَيُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْكَ مِنَ الْبَرْدِ، قَالَ: «الْمُولُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ إِلَى عَلَى مَا قُمْتُ إِلَى كَالِهِ إِلَّا حَيَاءً مِنْكَ مِنَ الْبَرْدِ، قَالَ: «قَالُ: «قَالُ: «قَالُ: «قَالُ: «قَالُ: «قَالُهُ إِلَى عَمْكَ إِلْكَ عَنْكَ إِلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكَ وَالْمَانُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُولُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>١) في (ك): «مقدم».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۳/ ۱۳۹ – ۲۲۸۱).

 <sup>(</sup>٣) بل أخرجه البخاري في الجهاد (٤/٤) والمغازي (١٠٨/٥)، ومسلم في الأشربة
 (١١٧/٦).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص والإتحاف: "موسى بن المختار"، والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٤٥٠) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو والد عبيد الله بن موسى العبسي، يروي عن بلال بن يحيى العبسي، ووثقه ابن حبان.

الْحَرَّةَ وَبَرْدَ الصَّبْحِ، انْطَلِقْ يَا ابْنَ الْيَمَانِ، وَلا " بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْ حَرِّ وَلا بَرْدٍ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيَّ ». قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى عَسْكَرِهِمْ فَوَجَدْتُ أَبَا سُفْيَانَ يُوقِدُ النَّارَ فِي عُصْبَةٍ حَوْلَهُ قَدْ تَفَرَّقَ الْأَحْزَابُ عَنْهُ، قَالَ: حَتَّى إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمْ، قَالَ: وَعَيْ عُصْبَةً مَوْلَهُ قَدْ تَفَرَّقَ الْأَحْزَابُ عَنْهُ، قَالَ: يَأْخُذُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِيَدِ فَحَسَّ أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. قَالَ: يَأْخُذُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِيَدِ جَلِيسِهِ، قَالَ: يَطْخُدُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِيَدِ جَلِيسِهِ، قَالَ: فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى الَّذِي عَنْ يَمِينِي، وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، ثُمَّ ضَرَبْتُ بِيكِي عَلَى الَّذِي عَنْ يَمِينِي، وَأَخَذْتُ بِيكِهِ، فَلَيْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الَّذِي عَنْ يَسَارِي فَأَخُذْتُ بِيدِهِ، فَلَبِثْتُ فِيهِمْ هُنَيَّةً، ثُمَّ قُمْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الَّذِي عَنْ يَسَارِي فَأَخْذَتُ بِيدِهِ، فَلَيْقِهُ هُمُنَةً، ثُمَّ قُمْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْذِي كَانَ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي بَيدِهِ أَنِ اذْنُ ، فَذَنُوتُ مُ مَتَّى أَسْبَلَ عَلَيْ مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي، فَلَمْ اللهِ عَلْ مَنْ أَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَرْجُوا اللهُ عَلَى اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠٤٣٧٠ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَم، عَنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَطَلَبُوا أَنْ يُوارُوهُ، فَأَبَى " رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ الدِّيَةَ، وَقُتِلَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ يُوارُوهُ، فَأَبَى " رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى أَعْطَوْهُ الدِّيَةَ، وَقُتِلَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص) و(ك): «فلا».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٢٦٦-٤٢٤٤)، وأصله في صحيح مسلم (٩/ ١٧٧) من وجه آخر عن حذيفة ﴿ عَنْ حَذَيْفَة ﴿ اللَّهُ عَنْ حَذَيْفَة ﴿ اللَّهُ عَنْ حَذَيْفَة ﴿ اللَّهُ عَنْ حَذَيْفَة اللَّهُ عَ

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (ز) و (م): «فأتى».

عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ مُبَارَزَةً (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عَجِيبٌ:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٨٢–٩٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ك): "العبدري".

<sup>(</sup>٣) في (ك): «عتيق» مصحف.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٣٣١-١٦٧٩)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: قبح الله رافضيا افتراه»، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «قلت: قبح الله من وضعه»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هذا خبر موضوع»، نقول: أحمد بن عيسى الخشاب له مناكير، وقد كُذِّب، ثم قد اختلف فيه على لؤلؤ بن عبد الله القيصري فرواه الخطيب أيضا في ترجمته (١٩٥/ ٥٤٨) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (٥٥/ ٣٣٣)؛ عن علي بن عبد العزيز الطاهري عنه فقال: «حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد النصيبي الصوفي بالموصل، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن شداد، قال: حدثني محمد بن سنان الحنظلي، قال: حدثني إسحاق بن بشر القرشي، عن بهز» به، وقال ابن عساكر: «هذا حديث منكر، وفي إسناده فقد قال فيه البرقاني: وإسحاق بن بشر: كذاب»، ومع اختلاف لؤلؤ القيصري في إسناده فقد قال فيه البرقاني: «لا أخبره» وقال الخطيب: «ولم أسمع أحدا من شيوخنا يذكره إلا بالجميل».

٢٣٧٢ - فَحَدُّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا الْمُعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٌ، قَتَلَهُ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ وَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إِسْنَادُ هَذَا الْمَغَازِي(١) صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

٣٧٧٥ - صَرَمُ اللّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ ثَالِثَ قُرَيْشٍ، وَكَانَ قَدْ قَاتَلَ يَوْمُ بَدْدِ حَتَّى أَثْبَتَهُ " الْجِرَاحَةُ، وَلَمْ يَشْهَدُ أُحُدًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ خَرَجَ مُعْلِمًا لِيُرى مَشْهَدُهُ، فَلَمَّا وَقَفَ هُو وَخَيْلُهُ، قَالَ لَهُ عَلِيُّ: يَا الْخَنْدَقِ خَرَجَ مُعْلِمًا لِيُرى مَشْهَدُهُ، فَلَمَّا وَقَفَ هُو وَخَيْلُهُ، قَالَ لَهُ عَلِيُ اللّهِ عَمْرُو، قَدْ كُنْتَ تُعَاهِدُ اللهَ لِقُرَيْشٍ أَنْ لَا يَدْعُوكَ "رَجُلٌ إِلَى خُلَّتَيْنِ إِلّا قَبِلْتَ مِنْهُ إِخْدَاهُمَا، فَقَالَ عَمْرُو، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْكَ، وَإِلَى رَسُولِهِ يَعَيْ قُولَ إِلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلِي فِي ذَلِكَ، قَالَ لَهُ عَلِي فِي ذَلِكَ، قَالَ لَهُ عَلِي اللهِ عَلْقَلَ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ اللهِ أَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَقَلَ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٩/ ٤٨٨ – ٢٥٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ.

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ك) و (ص): الأثبت ١٠.

<sup>(</sup>٤) في (ز) و(م) و(ك): اتدعوا.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): الاا.

أَلَا رَجُلٌ؟ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَشَى إِلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ:

> لَا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ أَتَاكَ مُجِيبُ صَوْتِكَ غَيْرُ عَاجِزٍ ذُو نِيَّــةٍ وَبَصِــيرَةٍ وَالصِّدْقُ مَنْجَا كُلِّ فَائِزٍ إِنِّي لَأَرْجُـو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ مِنْ ضَــرْبَةٍ نَجْـلَاءَ يَبْ قَى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ

فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: عِنْدَكَ يَا ابْنَ أَخِي مِنْ أَعْمَامِكَ مَنْ هُو أَسَنُّ مِنْكَ، فَانْصَرِفْ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُهَرِيقَ دَمَكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَكِنِّي وَاللهِ مَا هُو أَسَنُّ مِنْكَ، فَانْصَرِفْ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُهرِيقَ دَمَكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَكِنِّي وَاللهِ مَا أَكْرَهُ أَنْ أُهْرِيقَ دَمَكَ، فَغَضِب، فَنَزَلَ، فَسَلَّ سَيْفَهُ كَأَنَّهُ شُعْلَةُ نَادٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ نَحْوَ عَلِيٍّ مُغْضَبًا، وَاسْتَقْبَلَهُ عَلِيٌّ بِدَرَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ عَمْرٌو فِي الدَّرَقَةِ، فَقَدَّهَا، وَأَثْبَتَ عَلِيًّ مِدَرَقَةِهُ، فَضَرَبَهُ عَلِيٌ عَلَى حَبْلِ" الْعَاتِقِ، فَسَعَع رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ التَّكْبِيرَ، فَعَرَفَ أَنَّ عَلِيًا قَتَلَهُ، فَثَمَ فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ التَّكْبِيرَ، فَعَرَفَ أَنَّ عَلِيًا قَتَلَهُ، فَثَمَ فَلَا عَلِي عَلَى عَبْلِ" الْعَاتِق، وَشَعَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِي التَّكْبِيرَ، فَعَرَفَ أَنَّ عَلِيًا قَتَلَهُ، فَثَمَّ فَلَا عَلَى عَبْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْلِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ ا

أَعَلِيٌّ يَقْتَحِمُ الْفَوَارِسُ هَكَذَا عَنِّي وَعَنْهُمْ أَخْبِرُوا أَصْحَابِي الْيُسْ بِنَابِي الْيُوْمَ يَمْنَعُنِي الْفِرَارُ حَفِيظَتِي وَمُصَمِّمٌ فِي الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِي الْيُوْمَ يَمْنَعُنِي الْفِرَارُ حَفِيظَتِي وَمُصَمِّمٌ فِي الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِي الْيَهِ الْيَهِ وَحَلَفْتُ فَاسْتَمِعُوا مَنْ الْكَذَّابِ اللَّهَ وَحَلَفْتُ فَاسْتَمِعُوا مَنْ الْكَذَّابِ اللَّهَ وَحَلَفْتُ فَاسْتَمِعُوا مَنْ الْكَذَّابِ إِللَّهُ مَن الْكَذَّابِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): "حبق".

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م) و(ك): «متجدلا».

<sup>(</sup>٣) في (ص): ﴿ دَكَاكُ ٩.

وَعَفَفْتُ عَنْ أَثْوَابِهِ وَلَوْ أَنَّنِي كُنْتُ الْمُقْطِرَ بَزَّنِي "' أَثْوَابِي عَبَدَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ عَقْلِهِ وَعَبَدْتُ رَبَّ مُحَمَّدِ بِصَوَابِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اللهِ عَلَيْ وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ عَمْرُ بْنُهُ، فَاتَّقَانِي بِسَوْءَتِهِ، وَاسْتَحْيَئْتُ " ابْنَ عَمِّي أَنِ اسْتَلِبَهُ، وَخَرَجَتْ خَيْلُهُ مُنْهَزِمَةً حَتَّى أَفْحِمَتْ مِنَ الْخَنْدَقِ "".

٢٣٧٤ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، ثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ هَانِئِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّخْمِيُّ، ثَنَا أَبِي (أ)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ هَانِئِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّحْفَقُ بْنُ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَلِيُ بْنُ أَيْمِ بُنُ عُمْرَ أَنْ اللَّهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ وُدًّ تَرْثِيهِ، فَقَالَتْ: أَخْتُهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ وُدًّ تَرْثِيهِ، فَقَالَتْ:

لَوْ كَانَ قَاتِلُ عَمْرِو غَيْرَ قَاتِلِهِ بَكَيْتُهُ مَا أَقَامَ الرُّوحُ فِي جَسَدِي لَوْ كَانَ قَاتِلَهُ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ وَكَانَ يُدْعَى قَدِيمًا بَيْضَةَ الْبَلَدِ (٠٠ لَكِنَّ قَاتِلَهُ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ

٤٣٧٥ - معت أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَقُوبَ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيَّ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ آدَمَ يَقُولُ - قُرَئَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْلِهِ: مَا

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م): البز في ١٠.

<sup>(</sup>٢) في (و)، و(ك): (فاستحييت).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ١٧٤ – ١٣٢ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم، وابنه المنذر: أخباري متروك، ويحيى بن محمد بن عباد الشجري كذلك.

<sup>(</sup>٥) يعني: واحد البلد الذي يجتمع إليه ويقبل قوله، والخبر لم نجده في الإتحاف.

شَبَّهْتُ قَتْلَ عَلِيِّ عَمْرًا إِلَّا بِقَوْلِ اللهِ تَطَالًا: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾، ﴿ فَهَـزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾ ''.''

٣٣٧٦ - أخْرِزًا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَبِي (")، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، [عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ] (") قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: وَقُتِلَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، ثُمَّ عُرْوةً بْنُ الزُّبَيْرِ: وَقُتِلَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ، قَتَلَهُ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ، قَتَلَهُ عَلْمُ بْنُ أَبِي طَالِب ﴿ فَعَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ وَ بْنُ عَبْدِ وُدً بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ، قَتَلَهُ عَلْمُ بْنُ أَبِي طَالِب ﴿ فَقَيْهُ (").

قَدْ ذَكَرْتُ فِي مَقْتَلِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ [وَمَغَاذِي] '' عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ مَا بَلَغَنِي لِيَتَقَرَّرَ عِنْدَ الْمُنْصِفِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدِّ لَمْ يَقْتُلْهُ، وَلَمْ يَشْتُلهُ، وَلَمْ يَشْتَرِكُ فِي قَتْلِهِ غَيْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ مُنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللَّهُ مُحَمَّدَ بُنَ حَمَلَنِي عَلَى هَذَا الِاسْتِقْصَاءِ فِيهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنَ الْخَوَارِجِ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ

<sup>(</sup>١) (البقرة: آية ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) هو: عمرو بن خالد بن فروخ. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من الإتحاف، ومن سائر أسانيد المصنف، وأبو الأسود هو: محمد بن عبد الرحمن بن الأسود القرشي يتيم عروة، وسيتكرر هذا الإسناد في المناقب كثيرا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٩/ ٢٣٢-٢٤٧٠٤).

 <sup>(</sup>٦) هذه الكلمة وردت محرفة في كافة النسخ، ففي (ز) و(م): (ومعا ان وفي (و) و(ك):
 «ان».

مَسْلَمَةَ أَيْضًا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً، وَأَخَذَ بَعْضَ السَّلْبِ، وَوَاللهِ '' مَا بَلَغَنَا هَذَا عَنْ أَحَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ﴿ فَكَنْفَ يَجُوزُ هَذَا وَعَلِي الْمَئِلَةِ يَقُولُ مَا بَلَغَنَا: إنِّي تَرَفَّعْتُ عَنْ سَلْبِ ابْنِ عَمِّي، فَتَرَكْتُهُ. وَهَذَا جَوَابُهُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ يَكِيْةٍ.

٤٣٧٧ - أَخْمِرْنُا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَمَّادٍ الْبَرْبَرِيُّ(٢)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمُسَيَّبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع"، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ فَعَلَيْكُ زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَلِيُّو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَلِيُّهُ كَانَ عِنْدَهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ وَنَحْنُ فِي الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزِعًا، فَقُمْتُ فِي أَثْرِهِ، فَإِذَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُ، فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْكُمْ يَأْمُرُنِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتُمُ السِّلَاحَ، لَكِنَّا لَمْ نَضَعْ، قَدْ طَلَبْنَا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى بَلَغْنَا حَمْرَاءَ الْأَسَدِ». وَذَلِكَ حِينَ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا، فَقَالَ الْأَصْحَابِهِ: «عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لا تُصَلُّوا صَلاةَ الْعَصْرِ حَتَّى تَأْتُوا بَنِي قُرَيْظَةً ». فَغَرَبَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوهُمْ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُرِدْ أَنْ تَدَعُوا الصَّلَاةَ فَصَلُّوا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّا لَفِي عَزِيمَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا عَلَيْنَا مِنْ إِثْم، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَتَرَكَتْ طَائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَلَمْ يَعِبِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْن،

في (ك) و(م): اوالله.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(و): «البريدي».

<sup>(</sup>٣) هو: ابن أبي نافع الصائغ. من رجال التهذيب.

وَخَرَجَ النّبِيُ عَلَيْهُ، فَمَرَّ بِمَجَالِسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةً فَقَالَ: "هَلْ مَرَّ بِكُمْ مِنْ أَحَدِ؟". قَالُوا: مَرَّ عَلَيْنَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ تَحْتَهُ قَطِيفَةُ دِيبَاجٍ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْةٍ شَهْبَاءَ تَحْتَهُ قَطِيفَةُ دِيبَاجٍ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْةٍ : "لَيْسَ ذَلِكَ بِدِحْيَةً، وَلَكِنّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْنَا أُرْسِلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَلْبَيْ عَلَيْةٍ : "لَيْسَ ذَلِكَ بِدِحْيَةً، وَلَكِنّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْنَا أُرْسِلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَلْبَيْ عَلَيْهِ مُ النّبِي عَلَيْهُ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَيْزَلْزِلَهُمْ وَيَقْذِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ". فَحَاصَرَهُمُ النّبِي عَلَيْهُ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَيْزُوا بِالْحَجَفِ حَتَّى يُسْمِعَهُمْ كَلَامَهُ، فَنَادَاهُمْ: "يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ وَلَاخَتَازِيرٍ". قَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، لَمْ تَكُ فَحَاشًا، فَحَاصَرَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى وَالْخَنَازِيرِ". قَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، لَمْ تَكُ فَحَاشًا، فَحَاصَرَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَكَانُوا حُلَفَاءَهُ، فَحَكَمَ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى فَرَارِيَّهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ ".".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنَّهُمَا قَدِ احْتَجَّا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ فِي الشَّوَاهِدِ(٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٧٨ - حرث أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو " مُسْلِم"، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْفَرَظِيُّ وَمَنَ قُرَيْظَةً، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مُحْتَلِمًا أَوْ اللهِ ﷺ وَمَنَ قُرَيْظَةً، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مُحْتَلِمًا أَوْ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۲/ ۲۲۲۳ - ۲۲۲۲)، وكذا سيأتي في اللباس (۲۲۲۷) من حديث روح بن عبادة عن العمري به، ورواه في الحديث الذي قبله من حديث ابن وهب عنه فقال: «عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» مختصرا، وقال المصنف هناك: «صحيح الإسناد فحسب»، وقال الحافظ في الإتحاف: «عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وقد اختلف عليه فيه كما ترى».

<sup>(</sup>٢) بل العمري ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد، ولم يخرج له البخاري، وقد ذكره المصنف على الصواب في المدخل إلى الصحيح (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبو» غير موجود في (ك).

<sup>(</sup>٤) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي.

نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ، فَنَظَرُوا إِلَيَّ، فَلَمْ تَكُنْ نَبَتَتْ عَانَتِي، فَتُرِكْتُ ١٠٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ طُرُقٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، مِنْهُمُ: الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَزُهَيْرٌ.

٣٣٧٩ - صرّمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ إِنَّهَا قَالَتْ: مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَائِشَةً وَاحِدَةً، وَاللهِ إِنَّهَا لَعِنْدِي تَضْحَكُ " ظَهْرًا لِبَطْنِ، وَإِنَّ مِنْ بَنِي قُرِيْظَةً إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، وَاللهِ إِنَّهَا لَعِنْدِي تَضْحَكُ " ظَهْرًا لِبَطْنِ، وَإِنَّ وَلِنَّ وَلِنَا اللهِ عَلَيْهُ لِللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٨٠ - أخْمِرْ فِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّارِمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ١٧٠ – ١٣٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «عندي لتضحك».

<sup>(</sup>٣) في (ص) والتلخيص: «قلت».

<sup>(</sup>٤) في (و) و (ص): الفضرب.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ١٥٦-٢٢٠٤).

أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا أَبُو عَامِرِ (١)، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِيهِ وَهُكُ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرِ ﴿ اللَّهُ عَنْ فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَ الْمَاءُ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرِ ﴿ فَهَا فَشَنَّا الْغَارَةَ، قَالَ: فَوَرَدْنَا الْمَاءَ، فَقَتَلْنَا بِهِ مَنْ قَتَلْنَا، قَالَ: فَانْصَرَفَ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ، وَفِيهِمُ الذَّرَارِيُّ وَالنِّسَاءُ، قَدْ كَادُوا يَسْبِقُونَ إِلَى الْجَبَل، فَطَرَحْنَا سَهْمًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَل، فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهِ الْمَوَأَةُ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَم، مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، قَالَ: فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرِ عِثْثَ ابْنَتَهَا، قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ، لِلَّهِ أَبُوكَ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ». فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَشَفْتُ لَهَا ثُوْبًا، وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةً، فَفَادَى بِهَا أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ (٣).

قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ هَذِهِ السَّيَاقَةِ (").

٤٣٨١ - أَخْمِرُ اللَّهِ عَمْرِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هو: عبد الملك بن عمرو، أبو عامر العقدي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٩٦ ٥–٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الجهاد (٥/ ١٥٠) من حديث عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمار به بنحوه.

أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي "، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ الْخَبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْأَسْلَمِيُّ الْخُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: «لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلٍ». فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ بِعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا، أَمَا إِنَّهُ لَا يُدْرِكُ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلَا مُدَّكُمْ » ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٨٢ - أخرني مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرَاكِ، نِيادٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ خُثَيْمِ " بْنِ عِرَاكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَعِّقَ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا إِلَى خَيْبَرَ اسْتَعْمَلَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَادِيَّ بِالْمَدِينَةِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٨٣ - صَرْمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: بَعَثَ [فَرْوَةً] (الْأَكُوعِ الْآَثُ قَالَ: بَعَثَ [فَرْوَةً] (الْأَكُوعِ الْآَثُ قَالَ: بَعَثَ

<sup>(</sup>١) هو: سمعان، أبو يحيى الأسلمي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٥/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «خيثم»، وهو: خثيم بن عراك بن مالك الغفاري.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٣٦٣–١٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص والإتحاف: «ابن بريدة»، والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٢٠٩/٤) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو الصواب الموافق لمصادر ترجمته، وبريدة ليس بالقوي، أخرج له النسائي، وأبوه سفيان بن فروة بن مسعود الأسلمي وثقه ابن حبان.

رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣٨٤ - أَخْمِرُ أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَدَمِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَمِّي أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ"، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا عَنِ الْحَكَمِ وَعِيسَى"، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا عَنِ الْحَكَمِ وَعِيسَى"، عَنْ بِخَيْبَر؟ قُلْتُ: بَلَى، وَاللهِ كُنْتُ مَعَكُمْ، قَالَ: فَإِنَّ أَبَا لَيْلَى، أَمَا كُنْتَ مَعَنَا بِخَيْبَر؟ قُلْتُ: بَلَى، وَاللهِ كُنْتُ مَعَكُمْ، قَالَ: فَإِنَّ رَجُعَ". رَجُعَ". رَجُعَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٣٨٥ - حرث مَيْ الْمَاشِمِيُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَصْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ مُسْلِمِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ مُسْلِمِ الْأَزْدِيُّ ()، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَبَمَا اللهِ عَلَيْهُ وَبَمَا أَخَذَتُهُ الشَّقِيقَةُ، فَيَلْبَثُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ لَا يَخْرُجُ، فَلَمَّا نَزَلَ بِخَيْبَرَ أَخَذَتُهُ الشَّقِيقَةُ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَخَذَ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٥/ ٨٨٥ - ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) هو: علي بن هاسم بن البريد، أبو الحسن الكوفي، صدوق يتشيع، يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي القاضي.

<sup>(</sup>٣) يعني: الحكم بن عتيبة، وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ١٤٥٥- ١٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) المسيب لم نجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٥٧٧ - ٢٢٩٩)، ورواه الطبري في تاريخه (٣/ ١٢) مطولا.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٨٦ - أخْمِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْحَنَفِيِّ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا أَتَاهَا بَعَثَ عُمَرَ الْخَنَفِيِّ (''، عَنْ عَلِيٍّ فِلَيَّ قَالَ: سَارَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا أَتَاهَا بَعَثَ عُمَرَ وَقَعْ وَمَعَهُ النَّاسُ إِلَى مَدِينَتِهِمْ، أَوْ قَصْرِهِمْ، فَقَاتَلُوهُمْ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ هَزَمُوا عُمَرَ وَأَصْحَابَهُ، فَجَاءُوا يُجَبِّنُونَهُ وَيُجَبِّنُهُمْ، فَسَارَ النَّبِيُ عَيَالِيْ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٣٨٧ - حرثُما أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى "، ثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَ النَّبِيَ عَلَيْ دَفَعَ الرَّايَةَ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَ النَّبِي عَلَيْ دَفَعَ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ إِلَى عُمَرَ وَ اللهِ فَا نُطَلَقَ، فَرَجَعَ يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ وَيُجَبِّنُونُهُ ". قَوْمَ خَيْبَرَ إِلَى عُمَرَ وَلَيْ فَا نُطَلَقَ، فَرَجَعَ يُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ وَيُجَبِّنُونُهُ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم "، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ الخطية كلها والتلخيص والإتحاف، ولم نجد في الرواة من يسمى هكذا، وهو تصحيف، وصوابه: أبو مريم الحنفي، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۰/ ٤٤٦)، والبزار في مسنده (۳/ ۲۲) من طريق: عبيد الله بن موسى، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، عن علي، وهو الصواب، وأبو مريم هذا هو قيس الثقفي المدائني، و يقال: الحنفي الكوفي، وثقه ابن حبان وقال الدراقطني: مجهول متروك،

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ١٩٢- ١٤٨٨٣).

 <sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن يعلى القطواني الأسلمي ضعيف يتشيع، وعنه القاسم بن محمد بن أبي
 شيبة أخو أبى بكر وعثمان، وهو ضعيف أيضا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٥٢٠ – ٣٦٣٩).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «صحيح الإسناد على شرط مسلم»، وقال الذهبي في التلخيص: =

٤٣٨٨ - صَمَّنًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ -إِمْلَاءً- ثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنُ مَرْوَانَ (١) وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّوْطِيُّ (١)، قَالَا: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْخَلِيل بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ عَلَيْكَا قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا فَجَبُنَ، فَجَاءَ " مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَ كَالْيَوْم قَطُّ، قُتِلَ مَحْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَا تَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ؛ فَإِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ مَا تُبْتَلُونَ مَعَهُمْ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُم، وَنَوَاصِينَا وَنَوَاصِيهِمْ بِيَدِكَ، وَإِنَّمَا تَقْتُلْهُمْ أَنْتَ، ثُمَّ الْزَمُوا الْأَرْضَ جُلُوسًا، فَإِذَا غَشَوْكُمْ فَانْهَضُوا وَكَبِّرُوا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ: «لَأَبْعَثَنَّ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبَّانِهِ، لَا يُوَلِّى الدُّبُرَ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ». فَتَشَرَّفَ لَهَا النَّاسُ، وَعَلِيٍّ ﴿ فَعَيْ يَوْمَئِذٍ أَرْمَدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ رَبُيْكُ : «سِرْ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أُبْصِرُ مَوْضِعًا، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ، وَعَقَدَ لَهُ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَامَ أُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ حَقَّنُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ رَجَّلَكَ». قَالَ: فَلَقِيَهُمْ، فَفَتَحَ اللهُ

<sup>= «</sup>قلت: القاسم واه».

<sup>(</sup>١) هو: زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان بن عبد الله، أبو يحيى الناقد.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى السوط وعمله، وتصحفت في (ص) إلى: «السيوطي»، قال الحاكم عن الدارقطني: «لا بأس به».

<sup>(</sup>٣) قوله: «فجاء» ساقط من (ك).

عَلَنْه'''.

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الرَّايَةِ، يَعْنِي وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ.

١٣٨٩ - أَصْمِرْنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَادِثِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، ثَنَا عِبْدُ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ حِينَ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: شَهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ خَيْبَرَ حِينَ بَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فِي عَيْنَيْ عَلِيٍّ، فَبَرَأً، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَبَرَزَ مَرْحَبٌ وَهُو يَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي مَرْحَبٌ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ (") أَقْبَلَتْ تَلَقَّبُ

قَالَ: فَبَرَزَ لَهُ عَلِيٍّ شِكْتُ وَهُوَ يَقُولُ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُولِيكُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ مَرْحَبا، فَفَلَقَ رَأْسَهُ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ الْفَتْحُ(٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السَّيَاقَةِ(١).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٣/ ٢٩٤-٣٠٨)، والخليل بن مرة الضبعي ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «إذا الليوث».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٨٦ - ٥٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: هو طرف من حديث طويل أخرجه مسلم» =

٤٣٩٠ - صَرَّمًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ عَلَاهِ عَلَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَخْبَارٍ وَاهِيَةٍ أَنَّ ذَا الْفَقَارَ مِنْ خَيْبَرَ.

٤٣٩١ - أَخْمِرْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ('')، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْفَ مِنَ الصَّفِيِّةُ مِنْ الصَّفِيِّةُ مِنَ الصَّفِيِّةُ مِنَ الصَّفِيِّةُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَعَنْفَ مِنَ الصَّفِيِّةُ مِنْ الصَّفِيِّةُ مَنْ السَّفِيِّةُ مِنْ السَّفِيِّةُ مِنْ السَّفِيِّةُ مَنْ اللهِ مِنْ السَّفِيِّةُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ السَّفِيِّةُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَا مُنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَا مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَا مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَا مَا مُنْ اللهِ مَنْ مَا مَا مُنْ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ مَا مُنْ مَا مُنْ اللّهِ مَنْ مَا مَا مُنْ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ مُنْ اللللْمُ الللّهُ مِنْ أَلْمُ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٩٩٢ - صَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ أَنَ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَلْدِ الدَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ اللهِ يَقُولُ: وَلَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيًّا خُمُسَ الْخُمُسِ، فَوضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ

<sup>= (</sup>٥/ ١٨٩ - ١٩٥) من طرق عن عكرمة بن عمار.

 <sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «عبيد الله بن عتبة».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٣٧٤-٨٠١٤)، وقد تقدم (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٦٥-٢٢٤١٧)، وقد تقدم (٢٦١٦).

<sup>(</sup>٦) هو: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، عن مطرف بن طريف الكوفي.

## الصَّحْظَةُ إِلَّا الْمُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٣٩٣٥ - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ - مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَّ قَالَ: انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعْ خَيْبَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَى، وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَهْدَاهُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ الْجُذَامِيُ، عَنْ خَيْبَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَى، وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَهْدَاهُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ الْجُذَامِيُ، فَبَيْنَمَا هُو يَضَعُ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ مُغَيْرِبِ الشَّمْسِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَالَ أَوْ يَضَعُ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ مُغَيْرِبِ الشَّمْسِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ وَقَلَلَ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ مُغَيْرِ إِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ رَمَى بِهِ - فَقُلْنَا لَهُ: هَنِينًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَوْ السَّهُمُ الَّذِي لَا يُدْرَى مَنْ رَمَى بِهِ - فَقُلْنَا لَهُ: هَنِينًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَوْ السَّهُمُ الَّذِي لَكُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَوْ عَلَا حِينَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَوْ فَذِعًا حِينَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقَالَ: يَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَارِ» فَي النَّارِ "'في النَّارِ "''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةَ. الْحَدِيثَ(°).

إتحاف المهرة (١١/ ٥٤٥- ١٤٥٩٢)، وقد تقدم (٢٦١٥).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(و) و(ص) والتلخيص: «لتحرق».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و (م): «مثلها».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٤/ ١٩٤-١٨٤١).

<sup>(</sup>٥) البخاري في المغازي (٥/ ١٣٨) والأيمان والنذور (٨/ ١٤٣)، ومسلم في الإيمان =

١٣٩٤ - صري زَيْدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ يُونُسَ الْخُزَاعِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ الْبَجَلِيُّ "، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ"، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ الْبَجَلِيُّ "، ثَنَا أَلْأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ الْكَالَةِ الْغَفَّارِ "، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ مَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْكُ، فَقَالَ: لِمَّا أَتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمِعْفَرِ جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجَيْنِ بِالدّمِ، يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ "،

هَذَا حَدِيثٌ (٥) لَهُ طُرُقٌ عَنِ الْبَرَاءِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٩٥ - حَرُّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَهَا قَالَتْ: لَمَّا أَتَاهُ وَفَاةً جَعْفَرٍ وَ اللهِ عَرَفْنَا فِي رَسُولِ اللهِ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهِ وَاخِلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النِّسَاءَ قَدْ فَتَنَا أَوْ

<sup>.(</sup>Vo/1) =

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية، والإتحاف، ولم نجد من نسبه هكذا، ولعلها مصحفة من: السنجي.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن داود بن زياد الضبي وقيل: الضني، فهو الذي يروي عنه: الحسين بن محمد بن مصعب، كما في الثقات لابن حبان (٨/ ٣٩)، وقال ابن حبان: "حديثه يشبه حديث الثقات، يغرب"، وقال مرة: "مستقيم الأمر في الحديث".

<sup>(</sup>٣) يعني: الفقيمي رافضي متروك الحديث، واستنكره عليه ابن عدي، وتصحف في (ص) إلى: «عمر بن عبد الغفار».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٩٤٤ – ٢١١٥).

<sup>(</sup>٥) زيد في (ص): الصحيحا.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: كلها ضعيفة عن البراء».

غَلَبْنَنَا، قَالَ: "فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ فَأَسْكِتْهُنَّ». فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَرَدَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، قَالَ: "فَارْجِعْ إِلَيْهِنَ، فَإِنْ أَبَيْنَ فَاحْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ " التُّرَابَ». قَالَتْ عَائِشَةُ وَ فَالْتَ اللهُ، إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا أَنْتَ بِمُطِيعٍ عَائِشَةُ وَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لِلرَّجُلِ: أَبْعَدَكَ اللهُ، إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا أَنْتَ بِمُطِيعِ لِرَسُولِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا تَرَكْتَ نَفْسَكَ حَتَّى " عَرَفْتَ أَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْثِي فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٤٣٩٦ - صرمي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ''، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ''، ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا رَكِبَ الْمَطَايَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ يَنَظِيْهُ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَلِا اللهِ يَنْظَيْهُ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٣٩٧ - صَرَّنًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: "أفواههن".

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(ك)، و(و): «حين».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٩٠-٢٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) وسيستدركه المصنف أيضا برقم (٥٠٠٩) من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مختصرا، وقد أخرجه البخاري في الجنائز (٨٢،٨٤/٢) وفي المغازي (٥/٣٤)، ومسلم (٣/٥٤) من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٥/ ٤٢٢ -١٩٦١٨)، وسيستدركه أيضا برقم (٤٩٩٠).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ جَزَعُ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ أَمَّةً أَنَا الدَّجَّالُ
قَوْمًا مِثْلَكُمْ أَوْ خَيْرًا مِنْكُمْ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَلَنْ يُخْزِي (١٠) اللهُ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا
وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آخِرُهَا (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٤٣٩٨ - صرفً أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ (''، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ ('' عَامِرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِيْ اللَّهِ إِذَا حَيَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ وَ الْجَنَاحَيْنِ ('').
قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

وَقَدْ أَخَّرْتُ فَضَائِلَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْأَذْكُرَهَا فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَ الْحَصَائِلِ الصَّحَابَةِ وَ الْحَصَائِلِ الصَّحَابَةِ وَ الْحَصَائِلِ الصَّحَابَةِ وَ الْحَصَائِلِ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِلِ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِلِ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِلِ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِقَ الْحَصَائِقَ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِلُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِيْقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِلِ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقُ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِيلِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِيلِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِيلِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِيلِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِيلِ الْحَصَائِقِيلِ الْحَصَائِقِ الْحَصَائِقِيلِيِي الْحَصَائِقِيلُ الْحَلَقِيلَ الْح

٤٣٩٩ - صَرَّمًا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: "يجزي".

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ذا مرسل، سمعه عيسى بن يونس من صفوان، وهو خبر منكر»، وجبير بن نفير الحضرمي أدرك زمان النبي ﷺ، وروى عنه مرسلا.

 <sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، عن عمه عمر بن علي.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ك) و(ص): «بن».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٨/ ٤٨٦ - ٩٨٢٢).

<sup>(</sup>٧) بل أخرجه البخاري في المغازي (٩/ ١٤٣) عن محمد بن أبي بكر، وفي فضائل الصحابة (٩/ ٢٠) من حديث يزيد بن هارون؛ عن عمر بن علي به.

عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِ و الْأَشْعَثِيُّ، ثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنِ ''، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ الْخَصَّةُ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَالْشَعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ الْحَيَّاهُ، وَاكذَا، وَاكذَا، تَعِدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ وَاخَيَّاهُ، وَاكذَا، وَاكذَا، تَعِدُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ ''.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٤٤٠٠ حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدِ انْدَقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ (۱) أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ (۱) أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِي فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ (۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٧).

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَلَّةِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، أَخَذَهَا فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ فَأُصِيبَ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) هو: حصين بن عبد الرحمن السلمي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٥٩٦ -٧٠٣٣).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: على شرط مسلم"، نقول: بل وأخرجه البخاري في المغازي (٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ك): «سبعة»، وهي ساقطة من (م)، وفي (ز) ملبسة، والمثبت من الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) في (م) والتلخيص: «ثمانية».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٤/ ٣٠٤ – ٤٤٤٥).

<sup>(</sup>٧) بل أخرجه البخاري في المغازي (٥/ ١٤٤) من حديث الثوري ويحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل به.

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَهِيْ إِلَى مُؤْتَةً (١٠.

28.١ فَحَدُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْدِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ عَنْ اللهِ بْنِ النُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ لِامْرَأَةِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: مَا لِي لَا أَرَى سَلَمَةَ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَتْ: وَاللهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ، كُلَّمَا خَرَجَ صَاحَ بِهِ النَّاسُ: يَا فُرَّارُ، أَفَرَرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَبَلْ حَتَّى قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَمَا يَخْرُجُ، وَكَانَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَلِي اللهِ وَكَانَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَلِي اللهِ وَكَانَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَلِي اللهِ وَكَانَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَلِي اللهِ وَكَانَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَلِي اللهِ وَكَانَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاس، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاس، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْمِن عَمَّ لِي كَلَامٌ، فَقَالَ: إِلَّا فِرَارَكَ يَوْمَ مُؤْتَة، فَمَا دَرَيْتُ أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ لَهُ (ا).

٤٤٠٣ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) بل انفرد به البخاري، فأخرجه في الجنائز (۲/ ۷۲) والجهاد، والمناقب (۱) ۲۷،۱٤۳)، والفضائل، والمغازي (۲۷،۱٤۳/٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٨/ ١٢٤ – ٢٣٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٢٩٨-١٩٣٣٩)، وجعله ابن حجر في مسند عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة، بدلا من مسند الأعرج عن أبي هريرة.

بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ وَقَضَّا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِل، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَقَصَّا، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى مَكَانِ الْحَرْبِ ذَاتِ السَّلَاسِل، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ، فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَمَرَهُمْ عَمْرٌ وَ أَنْ لَا يُنَوِّرُوا نَارًا، فَغَضِبَ عُمَرُ، وَهَمَّ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ، فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَمَرَهُمْ عَمْرٌ وَأَنْ لَا يُنَوِّرُوا نَارًا، فَغَضِبَ عُمَرُ، وَهَمَّ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ، فَنَهَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَكَيْقَ ، وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا يُعَلِّمِهِ بِالْحَرْبِ، فَعَيْقَ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ " إِلَّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ، فَهَدَأً عَنْهُ عُمَرُ" فِي الْحَرْبِ، فَهَدَأً عَنْهُ عُمَرُ" فِي الْعَلْمِهِ بِالْحَرْبِ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٠٠٤ - حرثي أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّهِ، عَنِ النَّهِ عَنِ النِّهِ عَنْ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النِّه عَبْاسٍ مَحْمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةً، عَنِ النَّه عَشْرَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (١٠).

28.0 - عرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزَّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَّة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَشَرَةِ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَبَّعَتْ (٥) عَامَ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ مَا الْفَتْحِ حَتَّى نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَبَّعَتْ (٥) عَامَ اللهِ عَلَيْمٌ، وَأَلْفَتْ مُزَيْنَةُ، وَفِي كُلِّ الْقَبَائِلِ عَدَدٌ وَإِسْلَامٌ، وَأَوْعَبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمٌ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَقَدْ عَمِيَتِ الْأَخْبَارُ

<sup>(</sup>١) قوله «عليك» غير موجود في (و) و(ك) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «فهدأ عمر عنه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٥٧٧ - ٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٣٧١–٨٠٠٨).

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «فشيعت».

عَلَى قُرَيْشٍ، فَلَا يَأْتِيهِمْ خَبَرُ رَسُولِ اللهِ عَيَّ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَا يَدْرُونَ مَا هُوَ صَانِعٌ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَدْ لَقِيَا رَسُولَ اللهِ أَبُي أُمَيَّةً بِثَنِيَةٍ الْعِقَابِ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَالْتَمَسَا الدُّخُولَ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ عَمِّكَ، وَابْنُ عَمَّتِكَ وَصِهْرُكَ، فَقَالَ: «لا حَاجَةً لِي فِيهِمْ، أَمَّا ابْنُ عَمِّي فَهَتَكَ عِرْضِي، وَأَمَّا ابْنُ عَمِّتِي وَصِهْرِي فَهُو حَاجَةً لِي فِيهِمْ، أَمَّا ابْنُ عَمِّي فَهَتَكَ عِرْضِي، وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي وَصِهْرِي فَهُو اللهِ يَلِيدِي قَالَ لِي بِمَكَّةً مَا قَالَ». فَلَمَّا خَرَجَ الْخَبَرُ إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ وَمَعَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَيَأَذُنَنَّ رَسُولُ وَعَمًا فَلَا ابْنُ عَمَّى نَمُوتَ عَطَشًا وَجُوعًا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْهُ وَعَلِي الْأَرْضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشًا وَجُوعًا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ لَا خُذَنَ اللهِ وَاعْتِذَارِهِ مِمَّا كَانَ لَنَاهُ مَنَ فَقَالَ: وَاللهِ لَيَأَنْ أَنُو سُفْيَانَ قَوْلَهُ فِي إِسُلَامِهِ وَاعْتِذَارِهِ مِمَّا كَانَ مَضَى مِنْهُ، فَقَالَ:

لَعَمْرُكَ إِنِّي يَوْمَ أَحْمِلُ رَايَةً لَكَالْمُدْلِجِ الْحَيْرَانِ أَظْلَمَ لَيْلُهُ لَكَالْمُدْلِجِ الْحَيْرَانِ أَظْلَمَ لَيْلُهُ فَقُلْ لِنَقِيفٍ لَا أُرِيدُ قِتَالَكُمْ هَدَانِي هَادٍ غَيْرُ نَفْسِي وَدَلَّنِي هَدَانِي هَادٍ غَيْرُ نَفْسِي وَدَلَّنِي أَفْرُ سَرِيعًا جَاهِدًا عَنْ مُحَمَّدِ هُمْ عُصْبَةُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهَواهُمْ هُمْ عُصْبَةُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهَواهُمْ أُرِيدُ لِأَرْضِيَهُمْ وَلَسْتُ بِلَائِطِ (۱) فَمَا كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي نَالَ عَامِرًا فَمَا كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي نَالَ عَامِرًا فَمَا كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي نَالَ عَامِرًا قَبَائِلُ جَاءَتْ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ قَبَائِلُ جَاءَتْ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ

لِتَغْلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدِ فَهَذَا أَوَانُ الْحَقِّ أُهْدَى وَأَهْتَدِي وَقُلْ لِثَقِيفٍ تِلْكَ عِنْدِي فَاوْعَدِي وَقُلْ لِثَقِيفٍ تِلْكَ عِنْدِي فَاوْعَدِي إِلَى اللهِ مَنْ طَرَدْتُ كُلَّ مَطْرَدِ وَأَدَّعِي وَلَوْ لَمْ أَنْتَسِبْ لِمُحَمَّدِ وَإِنْ كَانَ ذَا رَأْي يُلَمْ وَيُفَنَّدِ مَعَ الْقَوْمِ مَا لَمْ أُهْدُ فِي كُلِّ مَقْعَدِ مَعَ الْقَوْمِ مَا لَمْ أُهْدُ فِي كُلِّ مَقْعَدِ وَلَا كَلَّ عَنْ خَيْرٍ لِسَانِي وَلَا يَدِي وَلَا كَلَّ عَنْ خَيْرٍ لِسَانِي وَلَا يَدِي تَوَابِعُ جَاءَتْ مِنْ سِهَام وَسُؤْدُدِ" وَابِعُ جَاءَتْ مِنْ سِهَام وَسُؤْدُدِ"

<sup>(</sup>١) في (و): "بالاقط» وأشار إلى أنها في نسخة أخرى: "بالائط».

<sup>(</sup>۲) في (و) و (ص): «وسردد».

وَإِنَّ الَّذِي أَخَرَجْتُمُ وَشَتَمْتُمُ سَيَسْعَى لَكُمْ سَعْيَ امْرِئِ غَيْرِ قَعْدَدِ قَالَ: فَلَمَّا أَنْشَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِلَى اللهِ مَنْ طَرَدْتُ كُلَّ مَطْرَدِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِهِ، فَقَالَ: «أَنْتَ طَرَدْتَنِي كُلَّ مَطْرَدِ».

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: مَاتَتْ أُمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ، وَهِيَ تَزُورُ أَخْوَالَهَا مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْهُمَا حَلِيمَةُ، وَابْنُ عَمِّهِ، ثُمَّ عَامَلَ النَّبِيَ ﷺ بِمُعَامَلَاتٍ قَبِيحَةٍ، وَهَجَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ حَلِيمَةُ، وَابْنُ عَمِّهِ، ثُمَّ عَامَلَ النَّبِي ﷺ بِمُعَامَلَاتٍ قَبِيحَةٍ، وَهَجَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ حَلَيمَةُ، وَابْنُ عُمِّةً بقَصِيدَتِهِ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا ('':

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا وَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ الْحَدِيثُ وَالْقَصِيدَةُ بِطُولِهِمَا مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ لِمُسْلِم رَجَالِكَهُ تَعَالَى'''، وَقَدْ كَانَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ مِجَالِكَهُ يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ أَنْ يَهْجُوهُ فَلَا يَأْذَنُ لَهُ.

28.٦ - حرثً أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُفَضِّلِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضِّلِ، ثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَسْبَاطُ بْنُ سَعْدٍ "، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: أَسَبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: زَعَمَ السُّدِّيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ "، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ لَمَا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَأً عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٧/ ٣٧٢–٨٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «بقصيدته التي أولها».

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن سعد» ساقط من (ص).

عَفَّانَ ﴿ اللهِ عَنَا وَهُوَ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايعُ عَبْدَ اللهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ (اللهِ عَبْدَ اللهِ فَرَخُلُ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حِينَ (آ رَآنِي (آ كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟ ». فَقَالُ: «أَمُا كَانَ (اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ، أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِي لَنَهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ (اللهِ عَلْمَ الْأَعْيُنِ (اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٠٤- حرثناه بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عَلِي بْنُ الْحَسَنِ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ عَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِمَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَزَلَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِه

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٤- فُحدُمْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ،

قوله: «كان» ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حين» سقط من (و) و(ك) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ك) و(ص): اوإني ١٠.

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٥/ ١٤١ – ٥٠٨٢)، وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٦) و(٥/ ٦٥)، وتقدم مختصرا برقم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٥٦٢ - ٨٤٥٩)، ولم يحتج البخاري بالحسين بن واقد ولا بيزيد بن أبي سعيد النحوي، وقد تقدم هذا الحديث في التفسير (٣٣٩٩) وقال هناك: "صحيح الإسناد" فحسب.

ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ سَغْدٍ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُولَتُ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أَوْجَى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (الله فَلَمَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنَا الرَّضَاعَةِ، وَكَانَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْدَهُ حَتَّى اطْمَأَنَّ أَهْلُ مَكَّةً، ثُمَّ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَاسْتَأْمَنَ (اللهُ عَلَيْهُ، فَاسْتَأْمَنَ (اللهِ عَلَيْهُ عَنْدَهُ حَتَى اطْمَأَنَّ أَهْلُ مَكَّةً، ثُمَّ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَاسْتَأْمَنَ (اللهِ عَلَيْهُ عَنْدَهُ حَتَّى اطْمَأَنَّ أَهْلُ مَكَّةً، ثُمَّ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَاسْتَأْمَنَ (اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْدَهُ حَتَى اطْمَأَنَّ أَهْلُ مَكَّةً، ثُمَّ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْدَهُ مَا مَنَا أَنْ أَهُلُ مَكَةً أَنَّ إِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَنْدَهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ الللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ فِي الْكِتَابَيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمَرَ قَبْلَ دُخُولِهِ مَكَّةَ بِقَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَطْل، فَمَنْ نَظَرَ فِي مَقْتَل أَمِيرِ دُخُولِهِ مَكَّةَ بِقَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَطْل، فَمَنْ نَظَرَ فِي مَقْتَل أَمِيرِ اللهُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ عَفَّانَ وَ اللهِ عَلَيْهِ بِمِصْرَ إِلَى أَنْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ عَلِمَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ أَعْرَفَ بِهِ "".

٤٤٠٩ - صُمْنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ،

<sup>(</sup>١) (الأنعام: آية ٩٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٦٥- ٢٤٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) كذا زعم هنا! وانظر ما سيأتي أيضا في مقتل عثمان و في حديث رقم (٤٥٩٤)، وكأن مجازفة المصنف هذه لما كان فيه من تشيع، فأما ابن أبي سرح فكان قد ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه وولاه عثمان مصر، وفتح إفريقية وغزا النوبة وذات الصواري واعتزل الفتنة ومات أيام صفين وهو يصلي و في أما زعمه أنه صح في الكتابين الأمر بقتل ابن بقتله هو وابن خطل، فهو وهم فالذي فيهما من حديث الزهري عن أنس الأمر بقتل ابن خطل وحده، البخاري (٣/ ١٧) و (٤/ ٦٧) و (٥/ ١٤٨)، ومسلم (٤/ ١١١)، نعم رواه الحسن بن بشر البجلي عن الحكم بن عبد الملك القرشي وهو ضعيف عن قتادة عن أنس قال: قامًن النبي النه الله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة الحديث، رواه ومقيس بن ضبابة الكناني وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة الحديث، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني واستنكره العقيلي، وانظر ترجمة بن أبي سرح مطولة في تاريخ دمشق (٢٩/ ١٩ -٤٤).

ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَتَخْفُّ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَا طُوِّى، قَالَ أَبُو قُحَافَةَ لِابْنَةٍ لَهُ -وَكَانَتْ أَصْغَرَ وَلَدِهِ-: أَيْ بُنَيَّةُ، أَشْرِفِي بِي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَأَشْرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَيْ بُنيَّةُ، مَاذَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ: أَرَى سَوَادًا مُجْتَمِعًا، وَأَرَى رَجُلًا يَسْرِي بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ مُقْبِلًا، فَقَالَ: تِلْكَ الْخَيْلُ يَا بُنَيَّةُ، ثُمَّ قَالَ: مَاذَا تَرَيْنَ؟ فَقَالَتْ: أَرَى السَّوَادَ قَدِ انْتَشَرَ، فَقَالَ: إِذًا وَاللهِ دُفِعَتِ الْخَيْلُ، فَأَسْرِعِي بِي يَا بُنَيَّةُ إِلَى بَيْتِي، فَخَرَجَتْ سَرِيعًا حَتَّى إِذَا هَبَطَتْ بِهِ إِلَى الْأَبْطَحِ، وَكَانَ فِي عُنُقِهَا طَوْقٌ لَهَا مِنْ وَرِقٍ، فَاقْتَطَعَهُ إِنْسَانٌ مِنْ عُنُقِهَا، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ خَرَجَ أَبُو بَكْرِ ﴿ عَلَى حَتَّى جَاءَ بأبيهِ يَقُودُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَجِيئَهُ». فَقَالَ: يَمْشِي هُوَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ». فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرِ وَ الْإِسْلَامُ طَوْقَ أُخْتِهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُ بِاللهِ وَالْإِسْلَامُ طَوْقَ أُخْتِي، فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ: أَنْشُدُ بِاللهِ وَالْإِسْلَام طَوْقَ أُخْتِي، فَمَا جَاءَ بِهِ أَحَدٌ، فَقَالَ: يَا أُخَيَّةُ، احْتَسِبِي طَوْقَكِ، فَوَاللهِ إِنَّ الْأَمَانَةَ فِي النَّاسِ لَقَلِيلٌ (''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

· ٤٤١ - صرفًا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ" بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٤٥ /١٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (ص): (بن الحسين).

أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ حَيٌّ، أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْمَعَ مِنْهُ؟ فَلَقِيتُ عَمْرًا، فَحَدَّثَنِي بِالْحَدِيثِ، قَالَ: كُنَّا بِمَمَرِّ النَّاسِ فَتُحَدِّثُنَا الرُّكْبَانُ، فَنَسْأَلُهُمْ مَا هَذَا الْأَمْرُ، وَمَا لِلنَّاسِ؟ فَيَقُولُونَ: نَبِيٌّ زَعَمَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ، وَأَنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَّوَمُ (' بِإِسْلَامِهَا الْفَتْح، وَيَقُولُونَ: أَنْظِرُوهُ، فَإِنْ ظَهَرَ فَهُوَ نَبِيٌّ فَصَدِّقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْح بَادَرَ كُلُّ قَوْم بِإِسْلَامِهِمْ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَدِمَ فَأَقَامَ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ فَتَلَقَّيْنَاهُ، فَقَالَ: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقًّا، وَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ ۚ ۖ أَحَدُكُمْ وَلْيَوُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ(") بُرْدَةٌ عَلَيّ، تَقُولُ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: غَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ، قَالَ: فَكُسِيتُ(١) مُعَقَّدَةً مِنْ مُعَقَّدُ (٥) الْيَمَن بسِتَّةِ دَرَاهِمَ أَوْ سَبْعَةٍ، فَمَا فَرِحْتُ بشَيْءٍ كَفَرَحِي بِذَلِكَ (١).

قَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ مُخْتَصَرًا، فَأَخْرَجْتُهُ بِطُولِهِ (٧٠).

<sup>(</sup>١) أي: تنتظر، والأصل تتلوم فحذفت إحدى التاثين تخفيفا.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): "فليؤذن لكم".

<sup>(</sup>٣) في (ز) و (م): القلدت.

<sup>(</sup>٤) في (و): "فكسيت بعد"، وفي (ص): "فكسيت بعده".

<sup>(</sup>٥) في (م): «مقعد»، وفي التلخيص: «معقدات».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٥/ ٦١١– ٦٠٣٢).

<sup>(</sup>٧) بل أخرجه البخاري مطولا بنحوه في المغازي (٥/ ١٥٠).

المُعَادُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُقَدَّمِيُ الْمُقَدَّمِيُ الْأَبَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ اللهِ إِنْ أَنَا أَحْمَدُ اللهِ عِنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَا اللهِ اللهُ اللهُ

٢٤١٢ - حدثًا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ عَوْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَلْقِهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ النَّبِي عَلَيْكَ، فإِنَّمَا أَنَا النَّبِي عَلَيْكٍ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فإِنَّمَا أَنَا النَّبِي عَلَيْكٍ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فإِنَّمَا أَنَا النَّبِي عَلِيْكٍ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فإِنَّمَا أَنَا الْبَي عَلَيْكَ، فإنَّمَا أَنَا الْبَي عَلَيْكَ، فإنَّمَا أَنَا الْفَدِيدَ» (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

281۳ - حرثما أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عُنْمَانُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ وَهُ عَلَى: «يَا مَعْشَرَ جَابِرٍ وَهُ عَنْ الْأَنْصَارَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ جَابِرٍ وَهُ عَلَى: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ». فَأَجَابُوهُ: لَبَيْكَ بِأَبِينَا أَنْتَ وَأُمِّنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَقْبِلُوا بِوُجُوهِكُمْ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ».

<sup>(</sup>۱) في (ك) و(ص): «المقرئ»، وعبد الله هو أخو محمد بن أبي بكر المقدمي ضعيف لم يخرج له مسلم، غير أن ابن عدي قال (٦/ ٤٢٥): «قد رأيت من رواه عن جعفر غير المقدمي».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٤٤٥ – ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٢٧٣-١٤٠٢)، وإسماعيل بن أبي الحارث أسد بن شاهين البغدادي لم يخرجا له، وانظر لزاما ترجمته في تهذيب الكمال (٣/ ٤٢).

فَأَقْبَلُوا، وَلَهُمْ حَنِينٌ حَتَّى أَحْدَقُوا بِهِ كَبْكَبَةٌ (ا تُحَاكُ مَنَاكِبُهُمْ، يُقَاتِلُونَ حَتَّى هَزَمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ (ا).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ الَّذِي:

2818 - حدثناه أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَة، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عِنْ قَالَ: الْتَقَى يَوْمَ حُنَيْنِ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَاشْتَدَّ الْقِتَالُ، مَالِكِ عِنْ قَالَ: الْتَقَى يَوْمَ حُنَيْنِ أَهْلُ مَكَّةً وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَاشْتَدَّ الْقِتَالُ، فَوَلُوا مُدْبِرِينَ، فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْأَنْصَارَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَا وَاللهِ جِئْنَا، فَنكَسُوا رُءُوسَهُمْ، ثُمَّ قَاتَلُوا حَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَنْكَسُوا رُءُوسَهُمْ، ثُمَّ قَاتَلُوا حَتَى وَلَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ الْصَالَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2810 - حَرْمُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَحْفَقًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ سَارَ إِلَى حُنَيْنِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ فَتْحِ مَكَّةً، جَمَعَ مَالِكَ بْنَ عَوْفِ النَّصْرِيَّ (''

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص) والتلخيص: «كبكة»، والكبكبة: «الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم». النهاية لابن الأثير (١٤٤/٤).

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٣/ ٥٥٧ - ٣٧٣١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ٩٢ - ٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «النضري».

مِنْ بَنِي نَصْرِ، وَجُشَمَ، وَمِنْ '' سَعْدِ بْنِ بَكْرِ، وأُوزَاعَ مِنْ بَنِي هِلَالِ، وَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَامِرٍ، وَأَوْعَبَ '' مَعَهُمْ ثَقِيفٌ الْأَحْلَافُ، وَبَنُو مَالِكِ، ثُمَّ سَارَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَسَارَ مَعَهُ '' الْأَمْوَالُ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي وَالنِّسَاءُ وَالْأَبْنَاءُ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيَ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاذْخُلْ بِالْقَوْمِ حَتَّى تَعْلَمَ لَنَا مِنْ عِلْمِهِمْ، عَدْرَدِ الْأَسْلَمِيَ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاذْخُلْ بِالْقَوْمِ حَتَّى تَعْلَمَ لَنَا مِنْ عِلْمِهِمْ، فَدَخَلَ، فَمَكَثَ فِيهِمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَدْرَدٍ مَا يَقُولُ اللهِ ﷺ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ إِلْمَ مَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلْمَا مَعْ مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ؟». فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ؟». فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ؟». فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ: قَدْ كُنْتَ يَا عُمَرُ ضَالًا حَدْرَدٍ مَا يَقُولُ اللهِ عَيْهِ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَسَأَلُهُ أَذْرَاعًا عَمْرُ ضَالًا فَهَدَاكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤١٦ - صَرَّنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ (١٠)، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ك) و(ص): ١١٠٥.

<sup>(</sup>٢) في (ز) و(م) و(ك): «وأودعت».

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «مع».

<sup>(</sup>٤) في (م): «عليك».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٢٢٣-٢٨٨٨)، وانظره بسياقة أحسن وأتم في دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ١١٩).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «الشجري».

الْحَارِث''، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الْأَشْدَقِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ''، عَنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَمِامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبَّهَا فَا اللهِ عَلَيْهُمْ وَنَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخَبْطَ وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ؛ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخَبْطَ وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ؛ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَظَلَى اللهِ وَاللهَ يَقِيْهُ يَكُمُ الْأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ وَالْغُلُولُ؛ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، يُومَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَظَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ يَقِيْهُ يَكُمُ الْأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: يُؤْمَ اللهِ يَقِيْهُ يَكُمُ الْأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: وَلَيْرُكُمْ اللهُ يَقِيْهُ يَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ "''.

١٤١٧ - أخْمِرْ أَبُو عَمْرِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلَّحَةَ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السَّلَمِيُّ " فَلَيْ قَلْنَ عَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَصْرَ الطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَصْرَ الطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ». فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذِ سِتَة مَشَرَ سَهْمًا، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو عَشَرَ سَهْمًا، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو عَدْلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا عَدْلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا عَدْلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيْمَا

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي، وعنه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري.

 <sup>(</sup>٢) في (ز) و(م): «أبي سلام الباهلي»، وفي (ص): «عن ابن أبي سلام» وهو: ممطور
 الأسود الحبشي ويقال: النوبي، ويقال: الباهلي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٤٤٩ – ٢٧٩٢).

<sup>(</sup>٤) هو: عمرو بن عبسة بن عامر السلمي ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالّ

رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَإِنَّ اللهَ وَقَى كُلَّ عَظْمٍ بِعَظْمٍ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ كُلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ''' مُحَرِّرِهَا مِنَ النَّارِ»'''.

صَحِيحٌ عَالٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤١٨ - حَرُّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةُ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةُ مِنَ الْجِعْرَّانَةِ، وَالرَّابِعَةُ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٩٥٥ - حَرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْ قَالَ: لَمَّا سَارَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْ قَالَ: لَمَّا سَارَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى تَبُوكَ جَعَلَ لَا يَزَالُ يَتَخَلَّفُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُونَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى تَبُوكَ جَعَلَ لَا يَزَالُ يَتَخَلَّفُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُونَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى تَبُوكَ جَعَلَ لَا يَزَالُ يَتَخَلَّفُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُونَ: يَا رَسُولُ اللهِ تَخَلَّفُ اللهِ عَلَيْ إِلَى تَبُوكَ . «دَعُوهُ، إِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللهُ بِكُمْ، وَسُولُ اللهِ، تَخَلَّفَ فُلَانٌ، فَيَقُولُ: «دَعُوهُ، إِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللهُ بِكُمْ،

<sup>(</sup>١) في (ك) و(و) و(ص): «من عظامها».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٤/ ٤٩ ٤ - ١٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٥٠٧ – ٨٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية كلها والتلخيص: «يزيد بن سفيان»، والمثبت من الإتحاف ودلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٢٢١) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، فهو: بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، ليس بالقوي. من رجال التهذيب.

وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللهُ مِنْهُ». حَتَّى قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَخَلَّفَ أَبُو ذَرٌّ، وَأَبْطَأَ بِهِ بَعِيرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهُ، إِنْ يَكُ فِيهِ خَيْرٌ فَسَيُلْحِقُهُ اللهُ بِكُمْ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللهُ مِنْهُ». فَتَلَوَّمَ أَبُو ذَرَّ عِلَى عَلَى بَعِيرهِ، فَأَبْطاً عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَبْطاً عَلَيْهِ أَخَذَ مَتَاعَهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَخَرَجَ ('' يَتْبعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاشِيًا، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْض مَنَاذِلِهِ، وَنَظَرَ نَاظِرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْ أَبَا ذَرِّ». فَلَمَّا تَأَمَّلَهُ الْقَوْمُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ وَاللهِ أَبُو ذَرِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِينَةِ: «رَحِمَ اللهُ أَبَا ذَرِّ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ". فَضَرَبَ الدَّهْرُ" مِنْ ضَرْبَتِهِ، وَسُيِّرَ أَبُو ذَرِّ إِلَى الرَّبَذَةِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى امْرَأْتَهُ وَغُلَامَهُ: إِذَا مِتُّ اغْسِلَانِي وَكَفِّنَانِي، ثُمَّ احْمِلَانِي، فَضَعَانِي عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَأَوَّلُ رَكْب يَمُرُّونَ بِكُمْ، فَقُولُوا: هَذَا أَبُو ذَرٌّ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ كَذَلِكَ ٣، فَاطَّلَعَ رَكْبٌ، فَمَا عَلِمُوا حَتَّى كَادَتْ رَكَائِبُهُمْ تُوطِئُ سَرِيرَهُ، فَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَهْطٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: جِنَازَةُ أَبِي ذَرِّ، فَاسْتَهَلَّ ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهُ عَبْكِي، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ أَبَا ذَرِّ، يَمْشِى وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ». فَنَزَلَ، فَوَلِيَهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَجَنَّهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ذُكِرَ لِعُثْمَانَ قَوْلُ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «فجعل».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص) و(ك): "يضرب الدهر".

<sup>(</sup>٣) في (ك) والتلخيص: «ذلك»، وأشار ناسخي (و) و(ص) إلى أنها في نسخة أخرى: «ذلك».

عَبْدِ اللهِ، وَمَا وَلِيَ مِنْهُ (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْبِرْتِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ الْكَاهِلِيُّ"، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بَنِ عِيسَ الْبِرْتِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرِ الْكَاهِلِيُّ"، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ الْبِيرِّقِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ وَهَ اللَّهِ عَالَى: أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهَ اللهِ عَنْ عَلِي حَفْصَة، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْفِيِّ قَالَ: أَلا أَحَدُّنُكَ عَنْ عَلِي عَلَيْ ؟ هَذَا بَيْتُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ، وَهَذَا بَيْتُ عَلِي فَقَالَ: أَلا أَحَدُّنُكَ عَنْ عَلِي جَعْثَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَر وَعُمْ وَمُعَلِق وَالَا الله وَالْمُعَا إِلَا الله وَالله وَالله والله وال

هَٰذَا حَدِيثٌ شَاذٌ، وَٱلْحَمْلُ فِيهِ عَلَى جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَبَعْدَهُ عَلَى إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرِ (0).

إتحاف المهرة (١٠/ ٤٥٨-١٣١٧).

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فيه إرسال».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «الكاملي».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٢٩١-٩٣٩٩) وقال: اتكلم عليه فأجادا.

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فلِمَ تورد الموضوع هنا»، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «قلت: قد كفانا الحاكم المؤنة، لكن لِمَ يذكره ها هنا»، نقول: جميع شيعي عامة حديثه لا يتابع عليه، أما إسحاق بن بشر الكاهلي فلم ينفرد به فقد رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ٢٢٠) من طريق محمد بن عمران الأخنسي =

2٤٢١ - حرّ مَنْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلَانُ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْعَنَّا، أَنَّ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْعَنَّا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثُ أَبَا بَكْرٍ وَ الْحَكَم، وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَأَتْبَعَهُ عَلِيًّا، فَبَيْنَا أَبُو بَكْرٍ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ سَمِعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الْمُوسِم، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُنَادِيَ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، فَقَامَ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهِ عَلَى الْمُوسِم، وَأَمَرَ عَلِيًا أَنْ يُنَادِي بِهَولَاءِ الْكَلِمَاتِ، فَقَامَ عَلِي اللهِ عَلَى الْمُوسِم، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُنَادِي بِهَولُهُ لَاءِ الْكَلِمَاتِ، فَقَامَ عَلِي عَلَى اللهُ مُولِدِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عُرَيَةُ أَلُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ يُنَادِي بِهَا، فَإِذَا بُحَ قَامَ أَبُو هُرَيْرَةً وَلَا يَطُوعُ الْمَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيِّ بِشَرْحِ هَذَا النِّدَاءِ.

٢٤٢٢ - حَرَّنَاهُ (\*) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: أَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ رِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ رَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>=</sup> ومحمد بن سعيد ابن لأصبهاني عن ابن فضيل به.

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): افإذا هوا.

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ك) و(ص): • و لا يطوف».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٨٣–٨٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ك) و(ص): «حدثنا».

بِأَرْبَعِ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ مُؤْمِنَ وَكَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ مُؤْمِنٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ (").

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٤٢٣ - حرثما أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَحَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ حِينَ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَهُمَا: «وَأَنْتُمَا جَاءَهُ رَسُولُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ بِكِتَابِهِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَهُمَا: «وَأَنْتُمَا تَقُولُانِ بِمِثْلِ مَا يَقُولُ؟». قَالًا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (وَاللهِ لَوْلا أَنَّ الرَّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2574 حرث أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ هَهُنَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَلُو رَسُولٌ غَيْرُ عَلَى قِرَاءَةِ مُسَيْلِمَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ، أَوْ رَسُولٌ غَيْرُ عَلَى قِرَاءَةِ مُسَيْلِمَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ، أَوْ رَسُولٌ غَيْرُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٣٩٥–١٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) زيد بن يثيع الهمداني لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة، لكن لم يخرج له الشيخان، وسيأتي حديثه هذا في اللباس (٧٥٨٢) وقال المصنف هناك: «صحيح الإسناد» فحسب.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٣/٥٥٣-١٧١٣).

رَسُولِ اللهِ بَعْدَ فُشُوِّ الْإِسْلَامِ؟ فَرَدَّهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ بَعْدُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ إِنَّهُمْ فِي الدَّارِ لَيَقْرَءُونَ عَلَى قِرَاءَةِ مُسَيْلِمَةً، وَإِنَّ مَعَهُمْ لَمُصْحَفًّا فِيهِ قِرَاءَةُ مُسَيْلِمَةً، وَذَلِكَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ لَقَرَظَةَ -وَكَانَ صَاحِبَ خَيْلِ" -: انْطَلِقْ حَتَّى تُحِيطَ بالدَّارِ فَتَأْخُذَ مَنْ فِيهَا، فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ بِثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ: وَيْحَكُمْ، أَكِتَابٌ غَيْرُ كِتَابِ اللهِ، أَوْ رَسُولٌ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ؟ فَقَالُوا: نَتُوبُ إِلَى اللهِ، فَإِنَّا قَدْ ظَلَمْنَا، فَتَرَكَّهُمْ عَبْدُ اللهِ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّام، غَيْرَ رَئِيسِهِمُ ابْنِ النَّوَّاحَةِ أَبَى أَنْ يَتُوبَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَرَظَةَ: اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَاطْرَحْ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ أُمِّهِ، فَإِنِّي أُرَاهَا قَدْ عَلِمَتْ فِعْلَهُ، فَفَعَلَ، ثُمَّ أَنْشَأَ( ) عَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا جَاءَ هُوَ وَابْنُ أَثَالِ رَسُولَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟». فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: تَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلا أَنْكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ». فَجَرَتِ السُّنَّةُ يَوْمَئِذٍ أَنْ لا يُقْتَلَ رَسُولٌ (٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤٢٥ - صُرُّمُا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْخَسَنُ، عَنْ الْأَنْصَارِيُّ (''، ثَنَا شَيْبَانُ ('' بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في التلخيص: ١-يل.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «فأنشأ».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٣١٢- ١٢٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن محمد بن حيان البصري التمار، قال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطا.

<sup>(</sup>٥) في (ص): اسنانا.

أَنَسٍ ﴿ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهِ مُسَیْلِمَةَ، فَقَالَ لَهُ مُسَیْلِمَةُ: تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ: «آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ: «إِنَّ هَذَا رَجُلٌ أُخِّرَ لِهَلَکَةِ قَوْمِهِ»(۱).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

كَرَيْبٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ"، عَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَيْنَا، فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ بَكْدٍ ضِمَامَ " بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا، فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ بَكْدٍ ضِمَامَ " بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا، فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَعَقَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». فَقَالَ: مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي سَائِلُكَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». فَقَالَ: مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي سَائِلُكَ وَمُعَلِّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي، قَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ». قَالَ: أَنْشُدُكَ الله، إلَهُ فَي نَفْسِك، فَإِلَهُ مَنْ قَبْلُك، وَإِلَهُ مَنْ قَبْلُك، وَإِلَهُ مَنْ قَبْلُك، وَإِلَهُ مَنْ هُو كَائِنٌ بَعْدَك، آللهُ بَعَنْكَ إِلَيْنَا رَسُولًا؟ فَقَالَ (": «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ الله بَعَنْكَ إِلَيْنَا رَسُولًا؟ فَقَالَ (": «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ (") الله كَائِنٌ بَعْدَك، آللهُ بَعَنْكَ إِلَيْنَا رَسُولًا؟ فَقَالَ (": «اللَّهُمَّ نَعَمْ». قَالَ: أَنْشُدُكَ (") الله

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١/ ٥٩٠ - ٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الوليد بن نويفع، وثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: يعتبر به، وأخرج له أبو داود هذا الحديث مقرونا بسلمة بن كهيل.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: ابعث.

<sup>(</sup>٤) في (ص): اضمضاما.

<sup>(</sup>٥) في (ص) و(م) والتلخيص: قال.

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: افأنشدك.

إِلَهَكَ، وَإِلَهَ مَنْ قَبْلَكَ، وَإِلَهَ مَنْ هُوَ كَاثِنٌ بَعْدَكَ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَعْبُدَهُ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ نَخْلَعَ هَذِهِ الْأَوْثَانَ وَالْأَنْدَادَ الَّتِي كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُونَ؟ فَقَالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ». ثُمَّ جَعَلَ يَذْكُرُ فَرَائِضَ الْإِسْلَام فَرِيضَةً (١) فَرِيضَةً؛ الصَّلَاةَ، وَالزَّكَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْحَجَّ، وَفَرَائِضَ الْإِسْلَام كُلَّهَا، يَنْشُدُهُ عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا أَنْشَدَهُ فِي الَّتِي كَانَ قَبْلَهَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ، قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَسَأُوَّدِّي هَذِهِ الْفَرَائِضَ، وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ، لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ وَلَّى: «إِنْ يَصْدُقْ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». وَكَانَ ضِمَامٌ رَجُلًا جَلْدًا، أَشْعَرَ، ذَا غَدِيرَ تَيْنِ، ثُمَّ أَتَى بَعِيرَهُ، فَأَطْلَقَ عِقَالَهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَهُوَ يَسُبُّ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، فَقَالُوا: مَهْ يَا ضِمَامُ، اتَّق الْبَرَصَ، وَالْجُذَامَ، وَالْجُنُونَ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ، إِنَّهُمَا وَاللهِ مَا(") يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ، إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهِ، وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ(") وَنَهَاكُمْ عَنْهُ. فَوَاللهِ مَا أَمْسَى ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ حَاضِرَتِهِ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةً إِلَّا مُسْلِمٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ عَلَّى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَام بْنِ ثَعْلَبَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) قوله افريضة اساقط من (و) و(ك) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): الا).

<sup>(</sup>٣) في (ص): الفيها.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ١٧٤ – ٨٧٣٩).

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ وُرُودِ ضِمَامٍ الْمَدِينَةَ، وَلَمْ يَسُقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَهَذَا صَحِيحٌ.

الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَدُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَمْرَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَمْرَ عَصْفَا اللهِ بْنُ عُمَرَ عَمْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَمْدَ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَمْدَ اللهِ بَنُ عُمَرَ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَة، فَأَفْرَدَ الْحَجَّ".

١٤٢٨ - أخْبِرُ فِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ الْمُهَلِّبِي،
عَبْدِ اللهِ بْنِ شُبَعَاعِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ الْمُهَلِّبِي،
ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَجَّ النَّبِيُ يَعَلِيْهِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ جَجَجًا، وَحَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ الْوَدَاعَ، وَكَانَ جَمِيعُ مَا جَاءَ بِهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ، فِيهَا جَمَلٌ كَانَ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَةٍ، نَحَرَ النَّبِيُ يَعَلِيْهِ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌ جَمَلٌ كَانَ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَةٍ، نَحَرَ النَّبِي يَعَلِيْهِ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِينَ، وَنَحَرَ عَلِيٍّ جَمَلٌ كَانَ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَةٍ، نَحَرَ النَّبِي يَعِيْهِ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِينَ، وَنَحَرَ عَلِيٍّ جَمَلٌ كَانَ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَةٍ، نَحَرَ النَّبِي يَعَلِيهِ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِينَ، وَنَحَرَ عَلِيٍّ جَمَلٌ كَانَ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَةٍ، نَحَرَ النَّبِي يَعِيْهِ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِينَ، وَنَحَرَ عَلِيٍّ جَمَلٌ كَانَ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَةٍ، نَحَرَ النَّبِي يَقِيلٍ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِينَ، وَنَحَرَ عَلِيٍّ عَبَاسٍ وَعَيْثُ مِنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّاسٍ وَعَيْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقَالًى اللَّهُ يَعْلَى لِللَّهُ مِنْ مُعْمَدٍ مَعْنَ أَبِيهِ عَلَى الْمَا عَالَ عَبِي وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقْفُهُ بُنُ مُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِي لَيْلُولِهِ وَابْنِ أَبِي لَيْلُهُ وَلَى الْمَلِي عَبْلُ كَانَ فِي أَنْهِ لِلْهُ مِنْ مُعْضَلًا مُنْ وَلَائِهِ عَلَى الْمُ الْعَلَى الْلَقَالَ عَبْلِ اللْهِ الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْعَالَ الْمُ الْمَالَ الْمَالِقُولُ الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَ اللْعَلَى اللْعَلَى الْمَالِقُولُ اللْعَلَى الْمَالَ اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْعَلَى الْمَالِي الْعَلَى الْمَلْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِعُلَالَ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

قَالَ الْحَاكِمُ: أَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمَأْثُورَةُ الْمُفَسَّرَةُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الْمُفَسِّرَةُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهَا بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَأَصَحُّهَا وَأَتَمُّهَا حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ عَلَيْكُ الَّذِي تَفَرَّدَ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ عَلَيْكُ الَّذِي تَفَرَّدَ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ك) و(ص): «العمري».

 <sup>(</sup>۲) يعني: ابن أبي نافع الصائغ، عن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، والعمري فيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٩/ ١٣٤ – ١٩٤٧) وفاته عزوه للحاكم.

 <sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٣٣٦ - ٣١٤) و(٨/ ٧٧/ ٨٩٤٥).

بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ. وَقَدِ انْتَهَيْنَا بِمَشِيئَةِ اللهِ وَعَوْنِهِ إِلَى:



## الْبَيْدَاءِ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

28۲۹ - حرثًا أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَمْرُ بْنُ عَمْرُ بْنُ عَمْرُ بْنِ عَمْرِهِ "، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزَّهْرِيُ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ الرِّيَاحِيُّ أَبُو حَفْصٍ (، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزَّهْرِيُ، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ " بْنُ عُمْرَ بْنِ حَفْصٍ (، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ اللهِ عَمْرِهِ فَنَ أَبِي الْعَاصِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ( بنن بن بني مُولِي اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: طَرَقَنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: هَا أَبُا مُويْهِبَةً ، انْطَلِقِ، فَإِنِّي قَدْ ( أَمُوثُ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَهْلِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: هَا أَبُا مُويْهِبَةً ، انْطَلِقِ، فَإِنِّي قَدْ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْجَاكُمُ اللهُ مِنْهُ ، أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ الْبَقِيعِ ، لِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْجَاكُمُ اللهُ مِنْهُ ، أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ الْبَقِيعِ ، لِيَهْنِ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَنْجَاكُمُ اللهُ مِنْهُ ، أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ الْفِتَنَى الْفَتَنُ

<sup>(</sup>١) في (ص): انا أبو حفص.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «سعد بن إبراهيم» إلى هنا ساقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف، وهو وهم، والصواب: عبد الله بن عمر بن عَلَيّ بن عدي العبلي، فهو الذي روى عنه ابن إسحاق هذا الحديث، كما في مسند أحمد (٢٥/ ٣٧٦)، وسنن الدارمي (١/ ٢١٥)، وسيرة ابن هشام (٢/ ٦٤٢) وغير ذلك، وقد قال ابن حجر في الابتحاف معلقا على المصنف: «كذا قال، وكأنه وهم في قوله: ابن حفص».

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي (ك) و(ص): «عبيد بن حسين»، وكلاهما تصحيف، والصواب: عبيد بن جبير تصغير جبر، قال الدارقطني في المؤتلف (١/ ٣٦٥): «وهذا عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص، روى حديثه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عمر العبلي عن عبيد بن جبير، ومن قال في هذا: عبيد بن حنين فهو وهم».

<sup>(</sup>٥) في (ص): لابن عمر ١٩.

<sup>(</sup>٦) قوله «قد» ساقط من (و) و(ك) و(ص) والتلخيص.

كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَشَعُ أَوَّلُهَا أَخِرَهَا»، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا مُوَيْهِبَةً، إِنَّ اللهَ خَيْرَنِي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَزَائِنَ الْأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيهَا وَالْجَنَّةَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي قَالًا». فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَخُذْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّة، قَالَ: "كَلَا يَا أَبَا مُويْهِبَة، لَقَدِ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي فَجَلَّا»، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ، ثُمَّ انْصَرَف، فَلَمَّ الْمَبَعَ بَدَأَهُ شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَلَيْ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّهُ عَجَبٌ " بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

١٤٣٠ في حرث أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ -مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمِبَّادِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبِيعَةَ "، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِي مُويْهِبَةَ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، نَحْوَهُ ".

٤٤٣١ - صَرَّنًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ النَّابِيْرُ بْنُ بَكَّادٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّادٍ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٨٤–١٧٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «عجيب»، وقد عرفت الصواب فيه، وأنه يرويه عبد الله بن عمر العبلي عن عبد بن جبير، وقد وثقهما ابن حبان، لم يخرج لهما مسلم.

 <sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عمر بن عبد الله بن علي بن عدي بن ربيعة ابن عبد العزى بن
 عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أبو عدي القرشي العبشمي العبلي الشاعر، نسب
 إلى جده، وانظر ترجمته مطولة في تاريخ دمشق (٣١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «عن ابن الحكم»، وفي (م): «عبيد بن عبد الحكم»، وكل ذلك تصحيف، إنما هو: عبيد مولى الحكم كما في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٤/ ٣٨٤-١٧٨٤)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: هذا أشبه، رواه أحمد في المسند»، وكلامه إشارة إلى ما في المسند (٢٥/ ٣٧٦).

يَحْيَى بْنُ الْمِقْدَادِ"، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ"، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ بُونَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَدَأَهُ مَرَضُهُ عَنْهَ مَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَدَأَهُ مَرَضُهُ اللهِي عَنْ يَمِينِهِ الْعَبَاسُ، وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلُ. قَالَ رَجُلُهُ الْأَرْضَ، عَنْ يَمِينِهِ الْعَبَّاسُ، وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلُ. قَالَ رَجُلُهُ الْأَرْضَ، عَنْ يَمِينِهِ الْعَبَّاسُ، وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلُ. قَالَ مُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَاسٍ، أَنَّ الَّذِي عَنْ يَسَارِهِ عَلِيًّ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(1).

وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ ﴿ اللهِ عَلَيْكُ فِي مَبْلَغِ سِنِّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ يَوْمَ تُوُفِّي فِيهِ.

١٤٣٢ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ (٥٠)، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ عَالَتْ: رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَمُوتُ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَمُوتُ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ

<sup>(</sup>۱) في (ز) و(م): «يحيى بن المقدام» بالميم، وكذا ذكره ابن حبان ابن حبان في الثقات، وقال وقد قيل: «يحيى بن المقداد بالدال» وهو ما في سائر النسخ.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٩١-٢١٩٢٦) و(١١/ ٢٠١-٩٨٢٢).

 <sup>(</sup>٤) أصله في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة، وانظر ما
 تقدم عند حديث رقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: «يزيد بن أبي حبيب»، خطأ.

وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكْرَةِ (١٠ الْمَوْتِ» (١٠).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤٣٣ - أَخْمِرُ أَخْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا [الْحَسَنُ] " بْنُ عَلِيِّ بْنُ عَلِيِّ بْنُ عَلِيِّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اللهُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اللهُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اللهُ عَبْدِ اللهُ عَلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا اللهُ عَبْدِ اللهُ عَلَى الصَّنْعَانِيُّ كَانَ آخِرُ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّفِعِ، فَقَدْ بَلَّعْتُ ». ثُمَّ قَضَى عَلَيْ (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْفَارِسِيَّ وَاهِمٌ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى.

٤٣٤- فَهُ صَرْعًا اللَّهُ الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ [الْعَنَزِيُّ] أَنَّ مَنَا عُنْ مُحَمَّدِ [الْعَنَزِيُّ] أَنَا عُنْ مُنَا نُنَا ذُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عُنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عُنْ مُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ عِنْ قَالَ: كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ:

<sup>(</sup>١) في التلخيص: اسكرات.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٤٨٩-٢٢٦٧٤)، وقد تقدم في التفسير (٣٧٧١)، واستغربه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: «الحسين» مصحف، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، وانظر دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٣١٤) و(٧/ ٢٥٥)، وهو: الحسن بن على بن عبد الصمد بن يونس بن مهران أبو سعيد البصري الأزمي الفارسي.

<sup>(</sup>٤) في (ص): اجلالي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢/ ٣٦–١١٥٨).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و(م) و(و) و(ص) والإتحاف: "العنبري"، وفي (ك): "العفيري"، والمثبت الصواب كما في سائر أسانيد المصنف.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن محمد بن علي النفيلي، عن زهير بن معاوية الجعفي.

«الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ -مَرَّتَيْنِ- وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». وَمَا زَالَ يُغَرُّغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ، وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ١٠٠.

قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ".

وَعَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ: آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: «الرَّفِيقُ الْأَعْلَى»(").

٤٣٥ - أخمر المحسَيْنُ (') بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا (') أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُ، ثَنَا أَبُو خَاتِمِ الرَّاذِيُ، ثَنَا أَبُو ظَفَرِ ('')، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَظْلَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ كُلُّ شَيْءٍ (''). اللهِ عَلَيْهُ أَظْلَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ كُلُّ شَيْءٍ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤٣٦ - صُرَّنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ وَ اللهِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ وَ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللّهِ الْ

إتحاف المهرة (٢/ ٣٦-١١٥٨).

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: فلماذا أوردته»، ونقله عنه ابن الملقن في مختصر استدرك الذهبي (۲/ ۱۱۳۰). نقول: وهذا عجب منهم جميعا؛ فإن الشيخين لم يخرجاه، بل لم يسمعه التيمي من أنس، وفي إسناده اختلاف، وانظر السنن الكبرى للنسائي (٦/ ٣٨٧- ٣٨٩)، وتحفة الأشراف (١/ ٣٣٤، ٣١٩،٤٤٨)، وقال البزار (٣١/ ٤٢٨): «لا نعلم أحدا تابع التيمي على روايته عن قتادة عن أنس، وإنما يرويه غير التيمي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة».

<sup>(</sup>٣) هو كما قال، لكن سيستدركه برقم (٦٩٠٨)!، وتقدم أيضا في الطهارة (٥١٦)، وهو طرف من الحديث الذي قبل هذا بحديثين.

<sup>(</sup>٤) في (ص): ﴿الحسنِ ٩.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ك): قال.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد السلام بن مطهر بن حسام الأزدي البصري. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١/ ٤٤٣ – ٤٠٣).

الْيَوْمَ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ أَرَ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ مِنْهُ (١٠). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

كَنْ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْمُوتَعِدِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ اللهِ الْمَخْذُومِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِبَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ يَرُونَ الشَّخْصَ، فَقَالَتِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ يَوْلُونَ الشَّخُومُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَوْلَ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجُاهُ.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱/ ٤٩٥-٥٤٢)، وأشار إلى أن الحاكم قد رواه مقطعا في موضعين، يقصد الحديث رقم (٤٣٢٥)، وهذا الموضع، ولم يتنبه إلى أن الحاكم في هذه الرواية قال عن هشام بن علي، عن محمد بن عبد الله الخزاعي، لا عن موسى بن إسماعيل، كما في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بن محمد) ساقط من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ك) و(ص) بياض مكان كلمة: «المرتعد»، والمثبت من (ز) و(م)، وكذا من دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٦٨) عن المصنف، وأورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث في البداية والنهاية (٨/ ١٦٦) فقال: «قد رواه الحافظ البيهقي، عن الحاكم، عن أبي جعفر البغدادي، حدثنا عبد الله بن الحارث أو عبد الرحمن بن المرتعد الصنعاني»، ولم يثبت ما قاله في رواية البيهقي ولا في المستدرك نفسه؛ فلعل الشك من ابن كثير نفسه في الرواية، وابن المرتعد لم نجد له ترجمة، وقد ضعف البيهقي إسناد هذا الحديث.

 <sup>(</sup>٤) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٣٣٤-٣١٤٣).

وَالْمَخْزُومِيُّ هَذَا لَيْسَ بِخَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ؛ إِنَّمَا هُوَ: هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْصَنْعَانِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ١٠٠. (

(۱) كذا زعم المصنف عَلَقَهُ، ولا نظنه أصاب؛ وذلك لأن هشام بن إسماعيل هذا الذي يعنيه المصنف إنما هو: هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو الوليد المخزومي، له ترجمة في التاريخ الكبير (۸/ ۱۹۲)، والجرح والتعديل (۹/ ۵/ ۱۹۷)، والثقات (۱۹۷ / ۵۰۷)، وتاريخ دمشق (۳۷۷ / ۳۷۷)، وكان واليا على المدينة، وهو قليل الرواية، ولا يذكر له رواية عن أنس بن عياض، ولم يكن صنعانيا، ولم يوثقه أحد سوى أن ابن حبان ذكره في ثقاته.

وقال العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء (٦/ ٢٥٥٨) تعليقا على هذا الحديث: «كذا أخرجه الحاكم، وزعم أن أبا الوليد المخزومي هو هشام بن إسماعيل الصغاني ثقة مأمون، كذا قال، وقال الداودي كما وُجِدَ بخطه: والذي أظن أنه خالد بن إسماعيل وهو كذاب، قلت: أنس بن عياض مدني ثقة روى له الجماعة مات سنة مائتين عن ست وتسعين، والراوي عنه أبو الوليد إن كان كما زعم الحاكم فهو دمشقي يكنى أبا عبد الملك، ووفاته سنة ست عشرة، فقد أدرك من عمره نحو اثنتي عشرة سنة، وكون راويه عبد الله بن عبد الرحمن صغانياً يقوي أنه هو، وإن كان هو خالد بن إسماعيل فهو مدني، قال ابن عدي: كان يضع الحديث، ولهم رجل آخر مسمى بهذا الاسم، ويروى عن عوف، وهو مجهول، قال الذهبى: ولعله المخزومي».

نقول: ظن العراقي أن الذي يعنيه الحاكم هو: هشام بن إسماعيل بن يحيى الحنفي، وقيل الخزاعي، أبو عبد الملك الدمشقي العطار، وهو من رجال التهذيب، وهذا ظن بعيد؛ فهذا يكنى أبو عبد الملك، وليس بصنعاني.

وهناك راو يسمى: هاشم بن إبراهيم الصنعاني، ترجم له ابن حبان في الثقات (٩/ ٢٤٣)، وذكر أنه يروي عن: أبي ضمرة أنس بن عياض، ويروي عنه: عبيد بن محمد الكشوري، والكشوري صنعاني أيضا كابن المرتعد، فلعله هو الذي يعنيه الحاكم، غير أن اسمه يخالف ما ذكره الحاكم، ولم يذكر ابن حبان كنيته، ولا أنه كان مخزوميا، ثم إننا لم نجد لهذا الراوي الذي ذكره ابن حبان ترجمة في مكان آخر، ولا رواية في كتب السنة، ولا ندري إن كان ابن حبان ضبطه أم لا.

عَثْمُ بُنُ مَطْرٍ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَة، ثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بِشْرِ بْنِ مَطْرٍ، ثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَة، ثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فَيْ فَقَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحْدَقَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَبَكُوا حَوْلَهُ، وَاجْتَمَعُوا، فَدَخَلَ رَجُلٌ أَشْهَبُ اللَّحْيَة، جَسِيمٌ، صَبِيحٌ، فَتَخَطَّا رِقَابَهُمْ فَبَكَى، وَاجْتَمَعُوا، فَدَخَلَ رَجُلٌ أَشْهَبُ اللَّحْيَة، جَسِيمٌ، صَبِيحٌ، فَتَخَطَّا رِقَابَهُمْ فَبَكَى، ثُمَّ الْتَقَتَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَة، فَقَالَ: إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَة، وَعَوَضًا مِنْ كُلِّ مَالِكِ، فَإِلَى اللهِ فَأَنِيبُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، وَعِوَضًا مِنْ كُلِّ فَالْبُهُ وَمَلِكُ، فَإِلَى اللهِ فَأَنِيبُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، وَنِظُرُهُ إِلَى اللهِ فَأَلِيبُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، وَنَظُرُهُ إِلَى اللهِ فَأَنِيبُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، وَنَظُرُهُ إِلَى اللهِ فَأَنِيبُوا، وَإِلَيْهِ فَارْغَبُوا، وَنَظُرُهُ إِلَى اللهِ فَالْمَابُ مَنْ لَمْ يُحْبَرُ. وَانْصَرَف، فَقَالَ وَنَظُرُهُ إِلَى اللهِ عَنْ فَعَلَى اللهِ عَنْ فَعْ الْبَكِمْ فِي الْبَكِمْ فِي الْبَكِمِ فَانْظُرُوا، فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ لَمْ يُحْبَرُ. وَانْصَرَف، فَقَالَ وَنَظُرُهُ إِلَى اللهِ عَنْ الْمُعَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللهُ وَلَكُمْ وَعَلِي اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ وَالْمَا اللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الله

هَذَا شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ".

<sup>=</sup> وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (٤/ ٣٥٧) بعد أن ذكر هذا الحديث: «وأما أبو الوليد ... واسمه خالد بن إسماعيل»، وهذا ما رجحه الداودي كما سبق من كلام العراقي، وهو ما رجحه الشيخ الألباني بَخَالَتُهُ في السلسلة الضعيفة (١١/ ١٤٤)، وهو ما نميل إليه، بخلاف كلام المصنف، وخالد هذا متروك الحديث متهم بالوضع، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ز): «محمد بن أحمد بن محمد بن بالويه»، وفي (م): «أحمد بن محمد بن بالويه».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۲/ ۲۹–۱۲٤٦).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عباد هالك»، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «قلت: قبله حديث لجابر، قال: لما توفي رسول الله عزتهم الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص الحديث، وهو غريب، وأتى به أبو ضمرة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده».

٤٤٣٩ - أَصْرِنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَشْقَرُ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرُّوذِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَنْبَسَةُ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مُوسَى الْمَرُّوذِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَنْبَسَةُ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ () عُرُوةً: كَانَتْ عَائِشَةُ وَمُحْتَظُ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ: «يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُهُ بِحَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعٍ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: وَقَالَ يُونُسُ<sup>(٣)</sup>.

٤٤٤ - صرم أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ،
 ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ''، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَيْثِ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَيْثِ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَيْثِ قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اللهِ عَيْثِ قُتِلَ قَتْلًا أَحَدُ إِلَى مِنْ أَنْ الله عَيْثِ قُتِلَ قَتْلًا وَاتَحَذَهُ أَنْ الله عَيْثِ اللهِ عَيْلِ اللهِ عَيْثِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَيْثِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٢٤-٢٢١٥).

 <sup>(</sup>٣) أي أخرجه معلقا، انظر صحيح البخاري (٦/٩)، وفتح الباري (٨/ ١٣١) وتغليق التلعيق (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) هو: عوف بن مالك بن نضلة. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (ز)، و(م): اوالله، ومكانها في (و) و(ك) و(ص) بياض، والمثبت من التلخيص، ومن دلائل النبوة للبيهقي (٧/ ١٧٢) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٢٣).

٤٤١ - فَحَرُّا اللَّهُ الْمُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَذِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: وَاللهِ لَقَدْ سُمَّ رَسُولُ اللهِ يَعَيِّهُ، وَسُمَّ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ، وَقُتِلَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَبْرًا، وَقُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ صَبْرًا، وَقُتِلَ عَنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ صَبْرًا، وَقُتِلَ عَلْمَانُ بْنُ عَلَيْ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ مَبْرًا، فَمَا نَرْجُو بَعْدَهُمْ ؟ (").

٢٤٤٢ - حرمي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَكَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنْ رَبِّهِ مَنْ رَبِّهِ مَا أَذَنَاهُ، يَا أَبْتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ "".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ١٠٠٠.

٤٤٤٣ - صُمْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ الرَّاذِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَصْرِ الرَّاذِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، قَالَا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ وَكَانَ غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ فَيَ الْمُثَلِّةِ، وَكَانَ عَسَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ اللهِ عَلَيْكُوا الللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَا ع

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): «فحدثناه».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١٨/١٩-٢٤٥٣٢)، وسيأتي برقم (٤٤٥٨) بهذا الإسناد غير أنه قال: «عن السري بن إسماعيل» بدل داود بن يزيد الأودي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١/ ١٧٥ - ٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) وكذا قال في الجنائز (١٤٢٢)!، وقد أخرجه البخاري (٦/ ١٥) من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به بنحوه.

طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا عِيَالِيْنُونَ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2888 - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ قَالَتْ: أَرَدْنَا غُسْلَ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ قَالَتْ: أَرَدْنَا غُسلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنْجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ مَا مُنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا مَوْنَانَا، أَوْ نُعَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَأَلْقَى اللهُ عَلَيْهُمُ السِّنَةَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا مَنْ نَاحِيةِ الْبَيْتِ: أَمَا تَدْرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَيَابُهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَيَدْلِكُونَهُ مَنْ فَوْقِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَيَدْلِكُونَهُ مِنْ فَوْقِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَالَ قَائِلٌ مِنْ اللهِ، لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا مُنْ فَوْقِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَالُ فَالْمُ أَنْهُ مَلْ اللهِ، لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلّا نِسَاؤُهُ أَنِهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلّا نِسَاؤُهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلّا نِسَاؤُهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلّا نِسَاقُهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلّا نِسَاؤُهُ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلّا نِسَاؤُهُ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلّا نِسَاؤُهُ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَحْ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمِ الطَّوِيلُ، وَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمِ الطَّوِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْمَدَائِنِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْأَشْعَثِ بْنِ طَلِيقٍ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ طَلِيقٍ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ وَيَكِيدُ قُلْنَا: مَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى وَبَكَيْنَا، وَقَالَ: «مَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى وَبَكَيْنَا، وَقَالَ: «مَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى وَبَكَيْنَا، وَقَالَ: «مَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَشَلْتُمُونِي، وَحَنَّطْتُمُونِي، وَحَنَّطْتُمُونِي، وَحَنَّطْتُمُونِي، وَحَنَّطْتُمُونِي، وَحَنَّطْتُمُونِي،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٤٠٨ - ١٤٣١٢)، وتقدم في الجنائز (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٦/ ١١٣٥ - ٢١٧٦٨)، ويحيى بن عباد ثقة لكن لم يخرج به مسلم.

وَكَفَّنْتُمُونِي، فَضَعُونِي عَلَى شَفِيرِ قَبْرِي، ثُمَّ اخْرُجُوا عَنِّي سَاعَةً، فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ خَلِيلِي وَجَلِيسِي جِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ، ثُمَّ إِسْرَافِيلُ، ثُمَّ مَلَكُ الْمَوْتِ مُعَ جُنُودٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ لَيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْنِي، ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ، مَعَ جُنُودٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ لِيبَاكِيةٍ، وَلا بِرَنَّةٍ، وَلا بِصَبْحَةٍ، وَمَنْ مَا ذُخُلُوا أَفُواجًا وَفُرَادَى، وَلا تُؤذُونِي بِبَاكِيةٍ، وَلا بِرَنَّةٍ، وَلا بِصَبْحَةٍ، وَمَنْ مَا ذُخُلُوا أَفُواجًا وَفُرَادَى، وَلا تُؤذُونِي بِبَاكِيةٍ، وَلا بِرَنَّةٍ، وَلا بِصَبْحَةٍ، وَمَنْ كَانَ غَائِبًا مِنْ أَصْحَابِي فَأَبْلِغُوهُ مِنِّي السَّلَامَ، فَإِنِّي أَشْهِدُكُمْ عَلَى آئِي قَدْ كَانَ غَائِبًا مِنْ أَصْحَابِي فَأَبْلِغُوهُ مِنِّي السَّلَامَ، فَإِنِّي عَلَى دِينِي هَذَا مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَى سَلَّمْتُ عَلَى دِينِي هَذَا مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ» مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَابَعَنِي عَلَى دِينِي هَذَا مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ» (١٠).

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَجْهُولٌ، لَا نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ، وَلَا جَرْحِ "، وَالْبَاقُونَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ".

٤٤٤٦ - صرمًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا:

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٦١ – ١٣١٨٦).

آقال الذهبي في التلخيص: "قلت: بل كذبه الفلاس"، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: "قلت: بل كذبه الفلاس، والحمل فيه عليه"، نقول: بل عبد الملك بن عبد الرحمن: أصبهاني ذكره أبو نعيم في تاريخه (٢/ ٩٥) ولم يذكر فيه جرحا، وقد خلطه الذهبي بعبد الملك بن عبد الرحمن أبي العباس الشامي نزيل البصرة الراوي عن الأوزاعي وإبراهيم بن أبي عبلة وكذبه عمرو بن علي الفلاس، وانظر التاريخ الكبير (٥/ ٢٢٤)، وضعفاء العقيلي (٣/ ٤٩٠)، وجمع الذهبي أيضا في الميزان (٢/ ٢٥٧) بين أبي العباس الشامي وبين الذماري الذي وثقه الفلاس!، وانظر لسان الميزان (٥/ ٢٢٧)، على أن سلام بن سليم المدائني الطويل الراوي عن ابن الأصبهاني متروك الحديث، وأشعث بن طليق ضعفه الأزدي وانظر لسان الميزان المراث).

 <sup>(</sup>٣) كذا قال!، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: وهذا شأن الموضوع؛ يكون كل رواته ثقات سوى واحد، فلو استحيا الحاكم لما أورد مثل هذا الحديث».

ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَيَّ : رَأَيْتُ كَأَنَّ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطَتْ فِي حُجْرَتِي، فَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ وَ الْمُسَيَّبِ أَنْ تَصْدُقْ رُقْمَادٍ سَقَطَتْ فِي حُجْرَتِي، فَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنْ تَصْدُقْ رُؤْيَاكِ يُدْفَنْ فِي بَيْتِكِ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ ثَلَاثَةٌ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهُ وَدُونَ، قَالَ لِي أَبُو بَكْرِ: يَا عَائِشَةُ، هَذَا خَيْرُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ أَحَدُهَا (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُسْنَدًا:

٢٤٤٧ - صرّمً عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا جُنَيْدُ" بْنُ حَكِيمِ الدَّقَاقُ، ثَنَا جُنَيْدُ" بْنُ حَكِيمِ الدَّقَاقُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ"، ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ الْأَبَحُ، عَنِ ابْنِ أَبِي " عَرُوبَةً، مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ "، ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ الْأَبَحُ، عَنِ ابْنِ أَبِي " عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ النّبِي عَلَيْهُ تُعْجِبُهُ الرُّوْيَا، قَالَ: «هَلْ رَأَى النّبِي عَلَيْهُ وَعُنِهُ وَلَيْ ثَلَاثَةً أَقْمَادٍ سَقَطْنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيَا الْيَوْمَ؟ ». قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْ النّبِي عَلَيْهُ وَدُفِنَ فِي بَيْتِكِ ثَلَاثَةً هُمْ فِي حُجْرَتِي، فَقَالَ لَهَا النّبِي عَلَيْهُ: «إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكِ دُفِنَ فِي بَيْتِكِ ثَلاثَةٌ هُمْ أَفْضَلُ أَوْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ ». فَلَمَّا تُوفِّيَ النّبِي عَلَيْهُ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا، قَالَ لَهَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ، فَلَاثَةً مُنْ اللّهِ اللّهِ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلُونَا فِي بَيْتِهَا، قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلُونَا فِي بَيْتِهَا، قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلُونَا فِي بَيْتِهَا، قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلُونَا فِي بَيْتِهَا وَلَهُ لَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللْ اللللللهُ اللللللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٢٩-٩٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «جنيد» ساقط من (ص)، وقال الحاكم عن الدراقطني: «ليس بالقوي».

<sup>(</sup>٣) هو: موسى بن عبد الله بن عبد الرحمن البصري الأسلع.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «عن أبي».

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: هو من رواية عمر بن حماد بن سعيد الأبح، أحد الضعفاء، تفرد به عنه موسى بن عبد الله السلمي، لا أدري من هو»، وقد عرفه بعد ذلك وترجم له في تاريخه (٥/ ٩٤٥)، ولم يذكر فيه جرحا، وعمر بن حماد منكر الحديث.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٢٦١–١٦٧٤).

٤٤٨ - أَصْهِرُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنِّي وَاضِعٌ ثَوْبِي، وَأَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُ إِلَّا وَأَنَا وَشُدُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\phi}\$\$\oldsymbol{\

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۷/ ۲۲۲-۲۲۲۲)، وسيستدركه أيضا برقم (٦٩٠٩).



## بشِيكِ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيكِ

## كَتَابُ: مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

أَمَّا الشَّيْخَانِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَزِيدَا عَلَى الْمَنَاقِبِ، وَقَدْ بَدَأْنَا فِي أَوَّلِ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ بِمَعْرِفَةِ نَسَبِهِ وَوَفَاتِهِ، ثُمَّ () بِمَا يَصِحُّ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنْ مَنَاقِبِهِ الصَّحَابِيِّ بِمَعْرِفَةِ نَسَبِهِ وَوَفَاتِهِ، ثُمَّ () بِمَا يَصِحُّ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنْ مَنَاقِبِهِ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَلَمْ أَسْتَغْنِ عَنْ ذِكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ وَأَقْرَانِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ ().

## فَمِنْ فَضَائِلِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قَصِ فَصَائِلُ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي قُصَ مِمَّا لَمْ يُخُرِّجَاهُ.

888- حدثُمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُسَامَةَ الْحَلِيقُ، ثَنَا حَبَّاجُ بِنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ الْحَلَيقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ السُمهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ السَّمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُمَّانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ فِهْرِ (").

· ٤٤٥ - صرفًا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيُ، ثَنَا

<sup>(</sup>١) قوله: (ثم) ساقط من (ص).

 <sup>(</sup>۲) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حذفت من ذلك كثيرا لضعفه ولم أسق الأنساب ولا الوفيات غالبا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ٨٨٨ – ٢٥٢٨٨).

شَبَابَةُ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ (()، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: (
(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقِ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللل

وَإِنَّ اسْمَهُ الَّذِي سَمَّاهُ أَهْلُهُ: لَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرٍو حَيْثُ وَلِدَ، فَغَلَبَ عَلَيْهِ اسْمُ عَتِيقِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤٥١ - أَخْرَفِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَاصِلِ الْمُطَّوِّعِيُّ بِبِيكَنْدَ، حَدَّثَنِي أَبِيكَنْدَ، حَدَّثَنِي أَجْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ (°)، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْسَعِيدِيُّ (') يُحَدِّثُ، عَنْ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْسَعِيدِيُّ (') يُحَدِّثُ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هو: معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۷۱/ ۷۱۹ – ۲۳۱۱۲)، وقد تقدم (۳۰۹۷) من حديث الحسين بن الفضل البجلي عن شبابة فقال: عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة، عن عائشة بنت طلحة به، وسيأتي برقم (۵۷۱۸) من حديث ابن وهب عن إسحاق بن يحيى عن عيسى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة به!.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صالح ضعفوه، والسند مظلم».

 <sup>(</sup>٤) هو: محمد بن واصل بن إبراهيم بن نجاح البيكندي، يروي عن البخاري، ولم نجد من أفرده بترجمة، وانظر حديث رقم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها والإتحاف، غير أن أصل الرواية في تاريخ البخاري الكبير (٩) هكذا: «قال لي أحمد بن سعيد: حدثنا إسحاق السلولي»، وهو أحمد بن سعيد الدارمي.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والإتحاف، وهو خطأ وصوابه: العيذي كما في أصل الرواية، وكذا ضبطه الدارقطني وابن ماكولا وابن السمعاني، نسبة إلى: عيذ الله بن سعد العشيرة، ووثقه ابن حبان.

هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي تِحْيَى'''، سَمِعَ عَلِيًّا يَحْلِفُ لَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى اسْمَ أَبِي بَكْرِ ﴿ السَّفَاءِ صِدِّيقًا '''.

لَوْلَا مَكَانُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْسَعِيدِيِّ مِنَ الْجَهَالَةِ لَحَكَمْتُ لِهَذَا الْإِسْنَادِ بِالصِّحَّةِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةً، عَنْ عَلِي عَلِيًّا

280٢ - حدثنا عبد الرَّحْمَنِ بن حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، ثَنَا هِلَالُ بن الْعَلَاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِسْحَاقُ بن يُوسُفَ (")، ثَنَا أَبُو سِنَانِ (")، عَنِ الضَّحَّاكِ، ثَنَا النَّوْالُ بن سَبْرَة، قَالَ: وَافَقْنَا عَلِيًّا ﴿ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَصْحَابِي، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا عَنْ أَسِحَابِكَ، قَالَ: كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَصْحَابِي، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ذَاكَ امْرُولُ سَمَّاهُ الله صِدِيقًا عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ حَدُّثَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: ذَاكَ امْرُولُ سَمَّاهُ الله صِدِيقًا عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْ لِسَانِ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَيْهِمَا (").

٤٤٥٣ - أَصْرِلْي مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هو: حكيم بن سعد. وعمران بن ظبيان الراوي عنه شيعي ضعيف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٧٠٠–١٤٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس، أبو محمد الأزرق.

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن سنان الشيباني الأصغر، عن الضحاك بن مزاحم الهلالي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٦٤١- ١٤٧٨٥)، وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: العلاء منكر الحديث"، كذا ورد تعليق الذهبي في النسخة التي بخطه، وورد في نسختين أخريين من التلخيص هكذا: "قلت: هلال بن العلاء منكر الحديث"، وهكذا نقله ابن الملقن في كتابه مختصر استدرك الذهبي (٣/ ١١٤٣)، وقد استنكر الذهبي في تلخيصه حديثا آخر برقم (٧٩٦٧) على العلاء لا على ابنه، وهذا هو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

عَائِشَةَ وَ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعَوْا يِنَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَسَعَوْا بِنَكِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ اللَّهُ أَسْرِي بِهِ بِذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ اللَّهُ أَسْرِي بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ قَالَ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ. قَالُوا: أَوَ تُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ لَقَدْ مَنْ ذَلِكَ، أَصَدَّقُهُ بِخَبَرِ السَّدِعَ ؟! قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَأَصُدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّدَعَ ! قَالُ: اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ السَّدَعَ ! قَالُ: لَعُمْ، إِنِّي لَأَصُدِّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّدَعَ ! قَالُ: لَكُ مُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّدَعَ ! قَالُ: لَكُ مُ فَلَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعُ فِي غَذُوهُ أَوْ رَوْحَةٍ ! فَلِذَلِكَ سُمِّي أَبُو " بَكْدٍ الصَّدِيقَ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٥٤ - حرثي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا ابْنُ عَائِشَة ('') حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ ('') عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ ﴿ فَيْ مِنَ النَّبِيِّ مَكَانَ النَّبِيِّ مَكَانَ النَّبِيِّ مَكَانَ النَّبِيِّ مَكَانَ النَّبِيِّ مَكَانَ اللَّهِ بَنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ ﴿ فَيْ مِنَ النَّبِيِّ مَكَانَ اللَّهِ مَكَانَ اللَّهِ مَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، وَكَانَ ثَانِيَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَكَانَ ثَانِيَهُ فِي الْفَرْدِرِ، وَكَانَ ثَانِيَهُ فِي الْمِسْلَامِ، وَكَانَ ثَانِيهُ فِي الْفَبْرِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَحَدًا ('').

<sup>(</sup>١) في التلخيص: «يحدث».

<sup>(</sup>٢) في (و) و(ص): «أبا».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٥٩-٢٢٢١)، وسيأتي برقم (٤٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر العائشي، وعنه محمد بن زكريا بن دينار الغلابي.

<sup>(</sup>٥) هو: عبيد الله بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر، أبا عثمان القرشي التيمي، ضعفه العقيلي ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٩/ ٢٤–٢٤٣٣٧)، وقال الذهبي في التلخيص: ﴿قَلْتَ: فِي رُواتُهُ =

٥ ٤٤٥ - صرَّمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ (١)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَةَ، ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَنْقَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ"، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْتُ قَالَتْ: تُوفِّيَ أَبُو بَكْرِ ﴿ اللَّهُ النَّلَاثَاءِ لِثَمَانٍ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى، سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً، وَهُوَ يَوْمَئِذِ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَكَانَ مَرَضُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَكَانَ سَبَبُ مَرَضِهِ أَنَّهُ اغْتَسَلَ فِي يَوْم بَارِدٍ، فَحُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ لَيْلَةٌ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَكَانَ عُمَرُ ﴿ فَيُ اللَّهِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ فِي دَارِهِ الَّتِي قَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وِجَاهَ دَارِ عُثْمَانَ الْيَوْمَ، وَأَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ امْرَأَتُهُ، وَإِنَّهَا ضَعُفَتْ فَاسْتَعَانَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنَ أَحَدُهُمَا غَسِيلٌ، وَيُقَالُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَحُمِلَ عَلَى سَرِيرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ سَرِيرُ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ عَالَمُ عَلَيْهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ، وَدُفِنَ فِي الْبَيْتِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلًا، وَجُعِلَ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفَى النَّبِيِّ وَيَلِيُّهُ (٣).

٤٤٥٦ - حد ثني أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ ('')، أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ('')، حَدُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا عَمِّي، ثَنَا سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ ('')، عَنْ يُونُسَ بْنِ

<sup>=</sup> مجهول.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) يعني: ابن واقد الوقدي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٦٠ – ٢٦٢١)، ثم قال: «قلت: الواقدي متروك».

<sup>(</sup>٤) هو: الحسين بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد الحافظ، أبو علي النيسابوري الصائغ.

هو:القاسم بن إسماعيل بن محمد بن أبان، أبو عبيد المحاملي.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والإتحاف، وقد رواه أبو نعيم في الطب =

الْفَضْلِ'''، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ سَبَبَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ مَوْتُ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْهِ، مَا زَالَ جِسْمُهُ يَحْرِي'' حَتَّى مَاتَ'''.

٧٤٥٧ - حرثي الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ ''، ثَنَا عَبْدُ اللهِ '' بُنُ سُلَيْمَانَ بْنِ اللَّشْعَبِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ '' بُنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عَنْ جَدِّي، عَنْ عَفْ الْأَشْعَبِ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عَفْقَ مِنْ عُقَيْلِ ''، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى يَوْمًا لِأَبِي بَكْرٍ وَ الْمَعْفَةُ مِنْ عَفْلَا أَنَّ مَجُلًا أَهْدَى يَوْمًا لِأَبِي بَكْرٍ وَ عَنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعَنْدَهُ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمْ يَمُرَّ الْحَوْلُ حَتَّى مَاتًا فِي وَعِنْدَهُ وَاحِدٍ رَأْسِ السَّنَةِ '''.

٤٤٥٨ - فَحَدَّني بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ

<sup>=</sup> النبوي (١/ ٣١٨) فقال: "ثنا سيف بن عمر"، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد عم عبيد الله بن سعد مكثر من الرواية عن سيف بن عمر الضبي، أما سيف بن محمد الثوري فلم نجد له رواية عنه سوى هذه، فهو تصحيف، ومن السهل أن تتصحف «عمر» إلى «محمد» والعكس كما يعلم ذلك كل من عمل بالمخطوطات، وسيف بن عمر ضعيف الحديث جدا حتى قال فيه المصنف في المدخل إلى الصحيح (١/ ١٧١): «اتهم بالزندقة وهو ساقط في رواية الحديث».

<sup>(</sup>١) كذا، وفي الطب النبوي: «مبشر بن الفضل»، ولم نعرفه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٣٧٥): (يقال: حرى الشيء يحري إذا نقص)

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٤٢٩- ٩٧٠٧)، ثم قال: «لم يتكلم عليه، وإسناده واه»، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: إسناده واه».

<sup>(</sup>٤) هو: حسان بن محمد الفقيه.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «أبو عبد الله».

<sup>(</sup>٦) هو: ابن خالد الأيلي.

 <sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٩/ ٤٨٨- ٢٥٢٥٩)، وقال الذهبي في التلخيص: «وهو مرسل».

الْفَضْلِ، ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: مَاذَا يُتَوَقَّعُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ، وَقَدْ شُمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسُمَّ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَشُمَّ الْحَسَنُ، الصِّدِّيقُ، وَقُتِلَ عُثْمَانُ وَعَلِيٍّ، وَسُمَّ الْحَسَنُ، وَقُتِلَ عُثْمَانُ وَعَلِيٍّ، وَسُمَّ الْحَسَنُ، وَقُتِلَ الْحُسَنْ وَعَلِيٍّ، وَسُمَّ الْحَسَنُ، وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ حَتْفَ أَنْفِهِ (۱). (۱)

٤٤٥٩ - صرَّمْيُ أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرْقُسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حَبِيبِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ: «قُلْتَ فِي أَبِي بَكْرِ شَيْئًا؟ قُلْ حَتَّى أَسْمَعَ». قَالَ: قُلْتُ:

وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَاعَدَ الْجَبَلَا وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلاً فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ "".

٤٤٦٠ - حَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَخْلَدِ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّغْبِيُّ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ؟ فَقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانَ ﴿ اللهِ اللهُ عَبِيُّ:

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: السري متروك».

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۱۸/۱۹–۲٤٥٣۲)، وفاته هذا الموضع وقد تقدم برقم (٤٤٤١)
 فانظره.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٠٠-٤١٣٠)، ثم قال: «قلت: عمرو متروك»، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: وعمرو يضع الحديث»، وغالب: لا يعرف، وسيأتي برقم (٤٥٠٩)، وانظر الإصابة (٢/ ٤٥٣)، ولسان الميزان (٦/ ٢٩٦-٢٩٩).

إِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ أَخِي ثِقَةٍ فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا ('' بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهَا بَعْدَ النَّبِيِّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا الثَّانِيَ الْبَالِيَ الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسَلَا" الثَّانِيَ التَّالِيَ الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسَلَا" الثَّانِي التَّالِي الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسَلَا" الثَّانِي التَّالِي عَلِي بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا اللهِ عَلَيْقَ فَلْتُ: فِي عَلِي بُنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَعَيْفَ أَنْهَا قَالَتْ: سَلَّالُهُ مَلْ اللهِ عَلَيْقَ ؟ فَقُلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابِ. سَأَلَنِي أَبُو بَكُو فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ. قَالَ: فَفِيهَا فَكَفَّنُونِي ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الْمَعْمَرِيُّ ''، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ الْأَذْدِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ ''، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ '' بْنُ صَالِحِ الْأَزْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ '' بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ الْأَزْدِيُّ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ الْحَبَرَثُهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ فَيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِي ﷺ وَقَلْتُ: فِي ثَلَاثَةِ أَنُوابٍ بِيضٍ يَمَانِيَّةٍ جُدُدٍ، لَيْسَ فِيهَا '' قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَفِيهِ رَدْعُ '' زَعْفَرَانٍ وَمِشْقٌ ''، فَاجْعَلُوهُ مَعَ ثَوْبَيْنَ جَدِيدَيْنِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ هَذَا، وَفِيهِ رَدْعُ ''

<sup>(</sup>١) في (ك): «أبي».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٢٧-٢٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ك) و (ص): «العمري».

<sup>(</sup>٥) في (ص): اعبد الرحمن ١٠

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ك) و(ص): افيهما.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير في النهاية (٢١٦/٢): (وثوب رديع: مصبوغ بالزعفران)، ثم قال: (ددع من زعفران: أي لطخ لم يعمه كله).

 <sup>(</sup>A) قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٣٣٤): «المشق بالكسر: المغرة. وثوب ممشق: مصبوغ =

خَلَقٌ، فَقَالَ ('': الْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّهُ لِلْمُهْل (").

28٦٣ - قَالَ عَبْدُ الرَّحِيمُ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ عَنْ عُلْكِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَدُفِنَ لَيْكُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَعَلَيْكُ (").

٤٦٤- أَخْمِرْ فِي " أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، [ثَنَا] " الْمَعْمَرِيُّ"، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ "، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ "، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ بْنُ نُو بَكْرٍ ﴿ اللهِ عُمْرَ اللهِ سَنَتَيْنِ وَسَبْعَةَ اللهِ سَنَتَيْنِ وَسَبْعَةَ اللهُ وَسَبْعَةَ أَشْهُر "".

٤٤٦٥ - صرَّى الْحَاكِمُ الْفَاضِلُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ

<sup>=</sup> به ، والمغرة هو المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب.

<sup>(</sup>١) في (ص): قال،

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۷/ ۳۲۷–۲۲۳۳۷)، وقد أخرجه البخاري (۲/ ۵۷،۱۰۲)، ومسلم
 (۳) ۱۹۹۱).

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٢٧-٣٢٧)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط البخاري ومسلم».

 <sup>(</sup>٤) في (و): «حدثني» وأشار الناسخ إلى أنها في نسخة أخرى: «أخبرني».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من الإتحاف.

 <sup>(</sup>٦) في (ك) و (ص) و (و): «العمري»!، وهو الحسن بن علي بن شبيب.

<sup>(</sup>V) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>A) قوله: (قال) ساقط من (و) و(ص) و(ك).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ الخطية كلها، وفي الإتحاف: «أقام»، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>١٠) إتحاف المهرة (٩/ ٣٦١–١١٤٢٩).

إِمْلاءً، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهُ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ الْحَلَيِيُّ ''، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْعَبَّسِ بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ''، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ فِلْكَ الْعَبَّسِ بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ''، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ فِلْكَ اللهَ عَلَيْهُ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُو بِمَكَّةً وَهُو حِينَئِذِ مُسْتَخْفِ، قَالَ: ﴿ أَنَا نَبِيًّ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُو بِمَكَّةً وَهُو حِينَذِ مُسْتَخْفِ، فَلَدُ: مَا أَنْتَ ؟ قَالَ: ﴿ أَنَا نَبِيًّ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَمَا النَّبِيُّ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ مَعْبُدُ اللهِ ﴾. فَقُلْتُ: فِمَا النَّبِيُّ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ نَعْبُدُ اللهِ ﴾. قَلْتُ: بِمَا أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ نَعْبُدُ الله عَلْمُ وَتَعِلَ الأَرْحَامَ ﴾. قُلْتُ: بِمَا أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ نَعْبُدُ الله عَلْمُ وَتَعِلَ الأَرْحَامَ ﴾. قُلْتُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ، فَمَنْ تَبِعَكَ عَلَى وَتَكْسِرَ الأَوْفَانَ، وَتَصِلَ الأَرْحَامَ ﴾. قُلْتُ: نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ، فَمَنْ تَبِعَكَ عَلَى وَتَكْ الله عَنْهُ وَتُعْلُ الله وَكَانَ عَمْرٌ و يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَتَكْ الله عَلْمَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَكَ يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا مُنْ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا مُنْ اللّهِ عَلْ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا مُلْمَتُ قُلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا مُؤْلِلُهُ وَلَكِنِ مَلْكَ إِلَى اللهِ عَلْ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَهُ مُنْ اللّهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا اللّهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْ اللّهُ عَلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ تَابَعَ أَبَا سَلَّامٍ عَلَى رِوَايَتِهِ ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ '''، وَشَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمَّارٍ.

أَمَّا حَدِيثُ ضَمْرَةً وَأَبِي طَلْحَةً:

٤٤٦٦ - فحدثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «الحليمي».

<sup>(</sup>٢) هو: ممطور الأسود الحبشي، وعنه العباس بن سالم بن جميل الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٠٤ -١٦٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف عَظَلْقَه، وراوي هذا الحديث عن أبي أمامة هو أبو طلحة الشامي نعيم بن زياد الأنماري، أما أبو طلحة الراسبي فهو: شداد بن سعيد البصري، لم يدرك أحدا من الصحابة.

الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى ''، وَضَهْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى ''، وَضَهْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ﴿ فَعَلَا إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو نَاذِلٌ بِعُكَاظٍ، قُلْتُ: يَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ﴿ فَعَلَا إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو نَاذِلٌ بِعُكَاظٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَجُلَانٍ حُرِّ وَعَبْدُ؛ وَمُولَ اللهِ مَنِ اتَّبَعَنِي عَلَيْهِ وَجُلَانٍ حُرِّ وَعَبْدُ؛ وَمُهُو بَكُو وَبِلَالٌ ». قَالَ: قَأَسُلَمْتُ عِنْدَ ذَلِكَ ''.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَمَّارٍ:

الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمَّارٍ - وَكَانَ قَدْ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمَّارٍ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَة، بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الْإِسْلَامِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ "".

٤٤٦٨ - حرثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَلِي عُلِي بْنُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَلِي الْمِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَهَيْ مَنْ عُمَرَ وَهَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ سَيِّدَنَا، وَخَيْرَنَا، وَخَيْرَنَا، وَخَيْرَنَا، وَخَيْرَنَا، وَخَيْرَنَا، وَخَيْرَنَا، وَأَحَبَّنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ (''.

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) هو: سليم بن عامر الكلاعي الحمصي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٥٠٤–١٦٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢١/ ٥٠٤ - ١٦٠٠٣)، وقد أخرجه مسلم (٢٠٨/٢) من حديث عكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله أبي عمار ويحيى بن ابي كثير عن أبي أمامة به بطوله، وانظر ما تقدم في كتاب الإيمان (٥٩٢).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٣١-١٥٨٩٥)، وانظر الحديث الآتي برقم (٥٣٢١).

٤٤٦٩ - صرَّمًا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِي، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَيْهَقِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَعْدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ عَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ كَسَرَ سَيْفَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَارَةِ يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً قَطُّ، وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا '''، وَلَا سَأَلَتُهَا اللهَ فَحَبَّكُ فِي سِرٍّ وَلاَ عَلانِيَةٍ، وَلَكِنِّي أَشْفَقْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَمَا لِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، وَلَكِنْ قُلِّدْتُ أَمْرًا عَظِيمًا مَا لِي بِهِ مِنْ طَاقَةٍ وَلَا يَدَانِ إِلَّا بِتَقْوِيَةِ اللهِ عَجَلَا، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِي الْيَوْمَ. فَقَبِلَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُ مَا قَالَ وَمَا اعْتَذَرَ بِهِ. قَالَ عَلِيٌّ ﴿ اللَّهُ بَيْرُ: مَا غَضِبْنَا ٣٠ إِلَّا أَنَّا قَدْ أُخِّرْنَا ('' عَنِ الْمُشَاوَرَةِ، وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْظِهُ، إِنَّهُ لِصَاحِبُ الْغَارِ، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَكِبَرِهِ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

· ٤٤٧ - صَرَّمُ اللَّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ك): «سعيد» وأشار الناسخ في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «سعيد».

<sup>(</sup>٢) في (ك): (داعيا).

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(و) و(ك) و(م): «عصينا»، والمثبت من (ص) والتلخيص والسنن الكبرى (٨/ ١٥٢) والإعتقاد (ص٤٩٢) للبيهقي عن المصنف.

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «أخرجنا».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠١-٩٢٠٧).

مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَتِ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. قَالَ: فَأَتَاهُمْ عُمَرُ ﴿ عَنْ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٧١ - صرفًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ "، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ "، عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَقَدْ ضَرَبُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٤٧٢ - صُرَّمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عبد الله» سقط من التلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٩٩ –١٥٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الملك بن معن، أبو عبيدة المسعودي.

<sup>(</sup>٤) هو: طلحة بن نافع القرشي الواسطي.

<sup>(</sup>٥) (غافر: آية ٢٨).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٢/ ٥٩-١٢٢٢).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ الْمُدْلَجِيِّ '' - وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنُ جُعْشُمٍ - أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ يَقُولُ: جَاءَتْنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ دِيَةً '''، وَلِمَنْ قَتَلَهُمَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ أَوْ أَسَرَهُمَا "'.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٢٤٧٣ - أَصْمِرُ أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَر بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ (٠٠).

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْبَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ الْخَارِفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا وَفَيَّ يَقُولُ: سَبَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَلَّى ('' أَبُو بَكْرٍ، وَثَلَّتُ عُمَرُ، ثُمَّ خَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ، وَيَعْفُو اللهُ عَمَّنْ يَشَاءُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «الدلجي»، وعبد الرحمن بن مالك أخرج له البخاري هذا الحديث الواحد مطولا ولم يخرج له مسلم.

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ الخطية كلها، وفي التلخيص: اليجعلون في رسول الله ﷺ وفي أبي بكر ديتهما».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٥/ ٦٨ – ٤٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم مطولا برقم (٤٣١٣) وصححه على شرطهما!، وقد أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٥٨/٥)، ولم يخرج مسلم لعبد الرحمن بن مالك المدلجي.

هذا الطريق -طريق أبي عمرو بن السماك - غير موجود في الإتحاف.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٥٠): «المصلى في خيل الحلبة: هو الثاني، سمي به لأن
 رأسه يكون عند صلا الأول، وهو ما عن يمين الذنب وشماله».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١١/ ٩٩٥ – ١٤٧٠٣).

28٧٤ – أخْمِرْ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْعَرَانِي مُلَيْكَةً "الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عَلَى اللهُ عَمَلُ بْنُ الْبِي طَالِبِ عَلَى مَن سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ " النَّاسُ، يَدْعُونَ لَهُ وَأَنَا فِيهِمْ، فَجَاءَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِب عَلَى مَن سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفُهُ " النَّاسُ، يَدْعُونَ لَهُ وَأَنَا فِيهِمْ، فَجَاءَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِب عَلَى اللهُ تَعَالَى مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ تَعَالَى مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أَنُ وَأَنُو بَكُو وَعُمَرُ، وَذَكَ أَنَى كُنْتُ أَنْ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ، وَذَكَ أَنَى كُنْتُ أَنْ وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ، وَذَكَ أَنُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ يَعْلِي قَلُولُ: «ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ». وَإِنِّي كُنْتُ أَنْ أَنْ وَاللهِ مَعَهُمُ اللهُ مَعَهُمُ اللهُ مَعَهُمَا اللهُ مَعَهُمَا اللهُ مَعَهُمَا اللهُ مَعَهُمَا اللهُ مَعَهُمَا اللهُ مَعَهُمَا لَكُ اللهُ مَعَهُمَا لَكُ اللهُ مَعَهُمَا لَا اللهُ مَعَهُمَا اللهُ مَعَهُمَا لَا اللهُ مَعَهُمَا لَا اللهُ مَعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا لَا اللهُ مَعَهُمَا لَا اللهُ مَعَهُمَا لَا اللهُ مَعَهُمَا لَا اللهُ مُعَلِّكَ اللهُ مُعَلِكَ اللهُ مَعَهُمَا اللهُ اللهُ مَعْمُولُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٥٤٧٥ - حرثًا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيِّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ الْفَضْلِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْأُخْرَى عَلَى دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: «هَكَذَا اللهَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: «هَكَذَا اللهُ عَدْرَى عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: «هَكَذَا نُعْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن عبيد الله. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (و): «تكنفه».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٥١٠ – ١٤٥٣١).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: قد أخرجه مسلم في الصحيح» (٧/ ١١١)، وكذا أخرجه البخاري (٥/ ٩،١١).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٢٠ - ١٠٣٠٢)، وقال الذهبي في التلخيص: ﴿قلت: سعيد =

١٤٧٦ - أَصْمِرُا " عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقِيقِيُّ بِهَمَذَانَ، ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، ثَنَا عَاصِمُ " بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَخُوْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ آنَا، ثُمَّ ابْنِ عُمَرَ وَخُوْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ آنَا، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ آتِي الْبَقِيعَ، فَتَنْشَقُّ عَنْهُمْ، فَأَبْعَثُ بَيْنَهُمْ """".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٧٤٧٧ - حرَّمْي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ"، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُسَعَرٌ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَخَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ النَّبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ فَيْكُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُ يَكِيلِهُ النَّقَفِيِّ"، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فَيْكُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُ يَكِيلِهُ وَلَيْ فِي النَّبِيُ يَكِيلِهُ وَلَا لِيَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَلَا بَي النَّبِيُ عَلِيهُ وَلَا بَي النَّبِي مَنْ عَلِي الْمَعْقُ وَلَى اللَّهُ عَظِيمٌ وَلَا بَي النَّبِي اللَّهُ عَظِيمٌ وَلَا بَي بَكْرٍ: "مَعَ أَحَدِكُمَا حِبْرِيلُ، وَمَعَ الآخَرِ مِيكَائِيلُ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكُ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ، وَيَكُونُ فِي الصَّفَّ " (\*).

<sup>=</sup> ضعف، وسیأتی برقم (۷۹۷۹).

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «عبد الله».

<sup>(</sup>٣) قوله: افأبعث بينهم اغير موجودة في (و) و(ك) و(ص).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ١٠ ٥- ٩٨٧١).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عاصم هو أخو عبيد الله ضعفوه»، وقد تقدم في التفسير (٣٧٧٣) من حديث عاصم بن عمر فقال عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن ابن عمر به!.

<sup>(</sup>٦) قوله: «العدل» غير موجود في (و) و(ك) و(ص).

 <sup>(</sup>٧) في (و) و(ك) و(ص): (أبي عوف الثقفي)! وهو: محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي،
 يروي عن أبي صالح عبد الرحمن بن قيس الحنفي.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١١/ ٦٨٤-١٤٨٦)، وسيأتي برقم (٤٧٠٢) وصححه هناك على شرط مسلم.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤٧٨ - صَرْمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحُوَيْرِثِ''، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ﴿ الْمُ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْتَحُ " مِنْ قَلِيبٍ بِبَدْرِ إِذْ جَاءَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ، ثُمَّ ذَهَبَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ (")، إلَّا الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا، [وَأَظُنُّهُ ذَكَرَ: ثُمَّ جَاءَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ] ﴿ : فَكَانَتِ الرِّيحُ الْأُولَى جِبْرِيلَ، نَزَلَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتِ الرِّيحُ الثَّانِيَةُ مِيكَائِيلَ، نَزَلَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَتِ الرِّيحُ الثَّالِئَةُ إِسْرَافِيلَ، نَزَلَ فِي أَلْفٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ عَنْ مَيْسَرَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا فِي الْمَيْسَرَةِ، فَلَمَّا هَزَمَ اللهُ تَعَالَى أَعْدَاءَهُ حَمَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فَرَسِهِ، فَخَرَّتْ ( ْ ۚ بِي، فَوَقَعْتُ عَلَى عَقِبِي، فَدَعَوْتُ اللهَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا طَعَنْتُ بِيَدِي هَذِهِ فِي الْقَوْم حَتَّى اخْتَضَبَ هَذَا مِنِّي دَمًّا. وَأَشَارَ إِلَى إِبْطِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن معاوية الزرقي.

<sup>(</sup>٢) قال الزبيدي في تاج العروس (٧/ ١٠٧): ﴿ومتح الدلو متحا، إذا جذبها مستقيا لها».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «ثم ذهبت» إلى ههنا ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٥٤) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء.

<sup>(</sup>٥) في (م): «فجرت».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ١٠٤–١٤٧١٣).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٧٩ - حدثي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ بِهِمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ فُدَيْكِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، بَعْرٍ وَعُمَرَ عَبْدِ اللهِ بَيْقِيْهُ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عَبْدِ اللهِ بَيْقِهُ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ عَلْهُ اللهِ اللهُ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

٤٤٨٠ - أَصْرِلِي بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَجَلَّلْ: ﴿ فَإِنَّ ٱللّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر عجيب، وأبو الحويرث عبد الرحمن قال مالك: ليس بثقة، وموسى فيه شبيء».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٦/ ٨١-٧٠١).

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١). قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّهُ كَمَا قَالَ: اللهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ: أَبُو بَكْرِ وَعُمَرَ (١).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤٨١ - صَمَّنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ فَانَ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقِ الرُّوَاسِيُّ ''، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ عَلِي فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقِ الرُّوَاسِيُّ ''، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ عَلِي فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقِ الرُّوَاسِيُّ ''، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ عَلِي فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقِ الرُّولِي اللهِ عَلَيْ ' وَلَوْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَشَاهِدَهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ:

<sup>(</sup>١) (التحريم: آية ٤).

<sup>(</sup>Y) [تحاف المهرة (٦/ ٢٦١–٢٤٨٧).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: موسى واه» يعني: أباهارون القرشي الكوفي، وكذبه أبو حاتم.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الرياشي» وأشار في حاشية (و) إلى أنها في نسخة أخرى: «الرياشي».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١١/ ٣٩٦- ١٤٢٨١).

 <sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: اقلت: فضيل ضعفه ابن معين، وقد خرج له مسلم، لكن هذا الخبر منكر»، وسيأتي برقم (٤٧٥٣) فانظره.

٢٤٨٢ - صَرَّنَاهُ عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَكِيمِيُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ اللهِ، عَنْ عُفْمَانَ بْنِ اللهُورِيُّ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ شَاذَانَ، ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُفْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا؟ قَالَ: ﴿إِنْ أَسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ خَلِيفَةً فَتَعْصُوهُ يَنْزِلِ الْعَذَابُ». قَالُوا: لَوِ اسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ خَلِيفَةً فَتَعْصُوهُ يَنْزِلِ الْعَذَابُ». قَالُوا: لَوِ اسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ تَجِدُونَهُ قُويًا فِي قَالُوا: لَوِ اسْتَخْلِفْ عَلَيْكُمْ تَجِدُونَهُ قُويًا فِي أَمْرِ اللهِ ضَعِيفًا فِي جَسَدِهِ». قَالُوا: لَوِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عَلِيًّا. قَالَ: ﴿إِنْ أَسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عَلِيًّا. قَالَ: ﴿إِنْ أَسْتَخْلِفُ بَكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ أَمْرِ اللهِ ضَعِيفًا فِي جَسَدِهِ». قَالُوا: لَوِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عَلِيًّا. قَالَ: ﴿إِنْ أَسْتَخْلِفُ بَكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ أَمْرِ اللهِ ضَعِيفًا فِي جَسَدِهِ ». قَالُوا: لَوِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عَلِيًّا. قَالَ: ﴿إِنْ تَفْعَلُوا تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، يَسْلُكُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ أَنْ أَنْ عَلُوا تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، يَسْلُكُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ أَنْ أَنْ عَلُوا تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، يَسْلُكُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ أَنْ أَنْ الْعُمْ لَلْهُ الْعَلَى الْعُرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ اللْعُرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ اللْعُولَةُ الْعَلَى اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلِيقَ الْمُ الْعَلَى اللْعُلُولُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْمُسْتِيقِ اللْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ

عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ هَذَا هُوَ أَبُو الْيَقْظَانِ (٢).

الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ الْبُو مَحْفَرِ مُحَمَّدُ اللهُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيِي مَرْيَمَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُوبَ الْعَلَّافُ بِمِصْرَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ وَ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤٨٤ - أخْمِرْ يُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ التَّاجِرُ"، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٥-٤٢١٣).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ضعفوه، وشريك شيعي لين الحديث».

<sup>(</sup>٣) في (م): «أحمد».

<sup>(</sup>٤) (آل عمران: آية ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٥٤ – ٨٦٨٩).

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الوزير، أبو عبد الرحمن الجحافي التاجر =

الرَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيُّ ''، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ الْمَانَّ مَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟». فَقَالَ رَجُلِّ: أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَبُكُمْ رُؤْيَا؟» فَوَرِنْتَ أَنْتَ وَلَيْنَ أَنْ وَلَا مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكُمْ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ، وَوُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ، فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ عَمْرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ، فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدَهُ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ الَّذِي:

28۸٥ - حرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ -مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَعْقَقَ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَعْقَقَ - قَالَ: فَصَلَّى ذَاتَ يَوْمِ الصَّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى قَالَ: «أَيْكُمْ رَأَى اللَّيْلَةَ رُوْيَا؟». قَالَ: فَصَلَّى ذَاتَ يَوْمِ الصَّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى قَالَ: «أَيْكُمْ رَأَى اللَّيْلَةَ رُوْيَا؟». فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُضِعْتَ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَ" أَبُو بَكْرٍ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى (٥) مِيزَانًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُضِعْتَ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَ" أَبُو بَكْرٍ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى (٥)،

<sup>=</sup> النيسابوري.

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «الحراني».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٣/ ٨٨٥ –١٧١٧٧).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أشعث هذا ثقة، لكن ما احتجا به»، وسيأتي برقم
 (٣) وقال هناك: «صحيح الإسناد» فحسب.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ووضع» غير موجود في (ص).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أخرى» غير موجود في: (و) و(ص).

فَرَجَحْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، فَرُفِعْتَ وَتُرِكَ أَبُو بَكْرٍ مَكَانَهُ، فَجِيءَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوُضِعَ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَرَ، فَرُفِعَ أَبُو بَكْرٍ وَتُرِكَ عُمَرُ مَكَانَهُ، فَجِيءَ بِعُمْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَوُضِعَ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، فَرَجَحَ عُمَرُ مَكَانَهُ، فَجِيءَ بِعُمْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَوُضِعَ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُمْمَانَ، ثُمَّ رُفِعَا، وَرُفِعَ الْمِيزَانُ. قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ عَامًا، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ».

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ: فَقَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ سَنَتَي أَبِي بَكْرٍ، وَعَشْرًا عُمَرَ، وَثِنْتَي عَشْرَةَ عُثْمَانَ، وَسِتًّا عَلِيِّ وَلَيْكُ أَجْمَعِينَ (١).

وَقَدْ أُسْنِدَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

28 ٦٦ - أَحْمِرُهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَوْتِي مَنْ مَارُونَ الْبُرْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُم، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّبِيدِيُّ "، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانِ بْنِ " عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِو اللهِ عَنْ قَالَ: «أُرِي اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَنِيطَ عُمْرُ بِأَبِي بَكْرٍ، وَنِيطَ عُمْمَانُ بِعُمَرَ ». أَبَا بَكْرٍ عَنْ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْرَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَانُ بِعُمَرَ ». وَنِيطَ عُمْمَانُ بِعُمْرَ ». وَنِيطَ عُمْمَانُ بِعُمْرَ ». وَنِيطَ عُمْمَانُ بِعُمْرَ ». وَاللهُ عَنْ اللهُ بِعْ نَبِيهُ وَلَيْهُ قُلْنَا: الرَّجُلُ الصَّالِحُ النَّبِي عَنْ اللهُ بِعِ نَبِيهُ وَلَيْهُ مَلَا الْأَمْرِ اللّهِ يَ بَعْضَا، فَهُمْ وُلَاهُ هَذَا الْأَمْرِ اللّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ نَبِيهُ وَيَقِيْقُونَ . اللهُ عَنْ اللهُ بِهِ نَبِيهُ وَيَقِيْقُونَ . اللهُ عَنْ اللهُ بِهِ نَبِيهُ وَيَقِيْقُونَ . اللهُ عَلْهُ مُ اللهُ عَنْ اللهُ بِهِ نَبِيهُ وَقَالَاتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ بِعَالَمُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٥/ ٥٤٥-٥٩٠) و(٥/ ٥٥٥-٥٩٠٥) لطرفه الأخير، وقال في هذا الموضع: «وهو عند الحاكم في أثناء الحديث الثالث» يشير إلى رقم (٥٩٠٢) في الإتحاف، فهو الثالث عنده من مسند سفينة، وسيأتي طرفه الأخير برقم (٤٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الوليد بن عامر الحمصي.

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: اعن!.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٢٨٢-٣٠١٥)، تفرد بوصله محمد بن حرب، وانظر ما سيأتي =

وَلِعَاقِبَةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ:

١٤٨٨ - حَرَّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ ١٠ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ الْقَزَّارُ، ثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُ ١٠٠، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكُرِ، زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ ١٤٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> برقم (۲۰۰).

<sup>(</sup>١) في (ص): انا".

<sup>(</sup>٢) في (ك): «هشام».

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): ابن،

<sup>(</sup>٤) يعني: القرشي مولى عبد الله بن عباس، قال يحيى بن معين: لا أعرفه، ووثقه ابن حبان، وهو من رجال التهذيب، ووالده لم نجد من أفرده بترجمة.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢١/ ٢٢٨-٢٨٧)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: «سليمان بن أبي سليمان وأبوه مجهولان».

<sup>(</sup>٦) في (ك): «أبو بكر العباس».

<sup>(</sup>٧) هو: يحيى بن سعيد بن حيان. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١١/ ١٠٤-١٤٣١٦)، والمختار بن نافع التيمي منكر الحديث لم يخرج له مسلم، وأخرج له الترمذي هذا الحديث واستغربه.

٤٤٨٩ - حدثُمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّقْرِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِئُي، ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَحْثَهُ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ رَأَى النِّسَاءَ يَلْطِمْنَ وُجُوهَ الْخَيْلِ بِالْخُمُرِ، فَتَبَسَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَعَيْنَ، وَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، يَنْ ثَابِتٍ؟». فَأَنْشَدَهُ أَبُو بَكْر فَعَيْنَ:

عَدِمْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّفْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءْ (۱) يُنَاذِعْنَ الْأَسِنَّةَ مُشْرِعَاتٍ يَلُطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ : "ادْخُلُوا مِنْ حَيْثُ قَالَ حَسَّانُ "(۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

• ٤٤٩ - صرمً أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ النَّقَفِيُّ '''، قَالاَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ''، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَفِي قَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَسْعُودٍ وَفِي قَالَ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَاطَّلَعَ أَبُو بَكْرٍ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ ''.

<sup>(</sup>۱) كتب الناسخ في حاشية (ك): "صوابه ما رواه في السيرة: عدمنا خيلنا إذ لم تروها تثير النقع موعدها كداء" كذا قال!، والصواب ما هاهنا، فكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة (٦٦/٥) من غير طريق المصنف، وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة وقد ذكره المصنف عقب حديث رقم (٤٤٠٥)، وانظر حديث رقم (٦٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ١٢٥ -١٠٦٧) وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) يعني: أحمد بن عبد الله بن محمد المزني، وأحمد بن يعقوب الثقفي السراج.

<sup>(</sup>٤) هو: المرادي الكوفي صدوق تغير، ولم يخرج له مسلم، واستغرب حديثه هذا الترمذي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٣٤٦- ١٢٩٠١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤٩١ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ''، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُ ''، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الدَّالَانِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الدَّالَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَيْرةَ وَ السَّكَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُرَيْرةَ وَ السَّكَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي كَانِ اللهِ عَلَيْمَ: «أَخَذَ جِبْرِيلُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ''، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «أَخَذَ جِبْرِيلُ بِيكِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَذْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي ». فَقَالَ أَبُو بَكْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ: «أَمَا إِنَّكَ أَوَّلُ مَنْ وَدُدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَرَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «أَمَا إِنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ اللهِ عَلَيْمَ: «أَمَا إِنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي »''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

289۲ - حدثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْمٍ وَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْمٍ وَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَاعَتْ خَاطِبٍ (\*) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَزَوَّجُ؟ قَالَ: «مَنْ؟». قَالَتْ: خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَزَوَّجُ؟ قَالَ: «مَنْ؟». قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي البصري.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن محمد بن زياد. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) كذا: «عن أبي حازم» يعني سلمان الأشجعي المدني، وهو مقتضى تصحيح المصنف له على شرطهما، لكننا لم نجد لأبي خالد الدالاني الكوفي عنه رواية، وقد رواه أبو داود (٥/ ٢٠) وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٢٢١،٣٩٢) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي به فقال: «عن أبي خالد مولى آل جعدة بن هبيرة» وهو مجهول، وفي الموضع الثاني من الفضائل عن أبي يحيى مولى آل جعدة!.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٥/ ٦٠- ١٨٨٦١).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن حاطب» ساقط من (ك).

إِنْ شِئْتَ بِكْرًا، وَإِنْ شِئْتَ ثَيَّبًا، قَالَ: «وَمَنِ الْبِكْرُ، وَمَنِ الثَّيِّبُ؟». قَالَتْ: أَمَّا الْبِكْرُ: فَابْنَةُ أَحَبٌ خَلْقِ اللهِ إِلَيْكَ () عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً ().

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

289٣ - حَرَّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٩٤ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا " أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (اللهُ مُسْلِم، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَر، عَنْ دَاوُدَ (اللهُ مُنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَر، عَنْ اللهُ عُمَر، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَرْوَى الدَّوْسِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) في (و) و(ك): ﴿أحب الخلق إليك﴾.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٥٨٥ - ٢٢٨٤٣).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٨- ٩-٢١٨)، وعبد الله بن شقيق العقيلي لم يحتج به البخاري.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «نا».

<sup>(</sup>٥) يعني: الشاذكوني، وعنه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي.

<sup>(</sup>٦) في التلخيص: (بكما).

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٤/٦-٨٧٣٧).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

289- أخررًا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا عِبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ "، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ اللهِ عَلْمُ قَالَ: عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ اللهَ عَلْمُ قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْآفَاقِ رِجَالًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْآفَاقِ رِجَالًا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّنَى وَالْفَرَائِضَ، كَمَا بَعَثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ ". قِيلَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّنَى وَالْفَرَائِضَ، كَمَا بَعَثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ ". قِيلَ لَهُ: فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لا غِنَى بِي عَنْهُمَا، إِنَّهُمَا مِنَ الدِّينِ كَالسَمْعِ وَالْبَصَرِ "".

هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِي، عَنْ مِسْعَرٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: عاصم واه».

<sup>(</sup>٢) هو: حفص بن عمر بن دينار أبو إسماعيل الأبلي مولى علي بن أبي طالب، كذبه أبو حاتم واستنكر عليه ابن عدي هذا الحديث (٣/ ٢٨٨)، وقول المصنف بعد أنه العدني يعنى حفص بن عمر بن ميمون الصنعاني وهم، وانظر (٤٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٤/ ٢٦٥-٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: وهو واه».

 <sup>(</sup>٥) هو: ابن خليفة، وقيل: ابن عبد الله الأحمسى، وحصين بن عمر الراوي عنه متروك.

<sup>(</sup>٦) (الجحرات: آية ٣).

رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا كَأْخِي السِّرَارِ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٤٩٧ - أَخْمِ فَي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ وَ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءً اللهُ ثَلَاتًا - يَا أَبَا وَكُلُّ سُوءً عَمِلْنَاهُ جُزِينَا بِهِ؟ قَالَ: "غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ -قَالَهُ ثَلَاتًا - يَا أَبَا وَكُلُ سُوءً عَمِلْنَاهُ جُزِينَا بِهِ؟ قَالَ: "غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ -قَالَهُ ثَلَاتًا - يَا أَبَا فَكُنُ سُوءً عَمِلْنَاهُ جُزِينَا بِهِ؟ قَالَ: "غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ -قَالَهُ ثَلَاتًا - يَا أَبَا بَكْرٍ ، فَلُونَ بُهِ فِي الدُّنِينَا وَهُ اللهُ لَكَ يَا أَلَى اللهُ وَاءً؟ ". فَكُنُ اللهُ وَا لَا اللهُ وَاءً؟ " اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٤٩٨ - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ بِمَدْوَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَادِثِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَبُلَيُّ (١)، ثَنَا شَلَيْمَانَ بْنِ الْحَادِثِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَبُلَيُّ (١)، ثَنَا شَلَيْمَانَ بْنِ الْحَادِثِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَبُلِيُّ (١)، ثَنَا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠٢- ٩٢١٠).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: حصين واه».

<sup>(</sup>٣) (النساء: آية ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فهو» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٢٨-٩٢٦٧) وأبو بكر بن أبي زهير عن أبي بكر مرسل قاله أبو حاتم.

<sup>(</sup>٦) في (م): «الأيلى»، وهو واه.

مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ قَتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّادٍ، وَتَمَسَّكُوا ('' بِعَهْدِ ('' ابْنِ أُمِّ عَبْدِ» ''.

2899 - حدثناه أبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّوْطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَمِسْعَرِ بْنِ كَدَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَقَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «اقْتَدُوا بِاللَّذِيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» أَبِي بَكُو وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي

٠٥٠٠ وَأَخْمِرُ فِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، ثَنَا هِنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدُوسِ بْنِ عَمْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْدِي، عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ

قوله: (۱) قوله: (۱) وتمسكوا ساقط من (ز) و(م) و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ص): البهدي ال

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف، ويحيى بن عبد الحميد الحماني متكلم فيه، والمعروف في هذ الحديث أن الثوري يرويه عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي واسمه هلال وهو مجهول عن ربعي، وانظر سنن الترمذي (٦/ ٢٤٧،٣٤٤) وابن ماجه (١/٧١١).

<sup>(</sup>٤) لم نجده في الإتحاف من هذا الوجه.

عَمَّارٍ، وَإِذَا حَدَّثَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ فَصَدِّقُوهُ ١٠٠٠.

٢٥٠١ - فحد ثما أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالاً: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ هِلَالٍ -مَوْلَى مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ هِلَالٍ -مَوْلَى رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي؛ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ »(").

٢٠٠٢ - وقد صرفه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدُونَ بْنِ خَالِدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُشْمَانَ النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ "، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ لِطَّبَّاعِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيًّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ الْمَتَدُوا بِهَذَى عَمَّارٍ، وَبِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ وَالْمَتَدُوا بِهَذَى عَمَّارٍ، وَبِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَالْمَتَدُوا بِهَذَى عَمَّارٍ، وَبِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَالْمَتَدُوا بِهَذَى عَمَّارٍ، وَبِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَالْمَتَدُوا بِهَذَى عَمَّارٍ، وَبِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَالْمَتَدُوا بِهَذَى عَمَّارٍ، وَبِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَالْمَتَدُوا بِهَذِى عَمَّارٍ، وَبِعَهْدِ ابْنِ أُمْ

هَذَا حَدِيثٌ مِنْ أَجَلِّ مَا رُوِيَ فِي فَضَائِلِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ أَقَامَ هَذَا الْإِسْنَادَ عَنْ مِسْعَرٍ وَكِيعٌ عَنِ الثَّوْدِيِّ وَمِسْعَرٍ أَبُو يَحْيَى (٥) الْحِمَّانِيُّ، وَأَقَامَهُ أَيْضًا عَنْ مِسْعَرٍ وَكِيعٌ

<sup>(</sup>١) لم نجده في الإتحاف من هذا الوجه.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٣ - ٤٢٥٧)، وفي مسند الحميدي (٤١٣/١) أصل رواية المصنف: «ابن عيينة عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي به.

<sup>(</sup>٣) في (ك): "عن مسعود"، وابن عيينة إنما يرويه عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، قال الترمذي (٢/ ٢٤٧): "وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، وربما لم يذكر فيه عن زائدة" والأصح رواية الثوري بزيادة مولى ربعي، وانظر علل ابن أبي حاتم (٦/ ٤٣٥،٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٧٣ – ٤٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «بن يحيى».

وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأَبُلِّيُ، ثُمَّ قَصَّرَ بِرِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ الْحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَقَامَ الْإِسْنَادَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَقَدْ وَجَدْنَا لَهُ شَاهِدًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

٣٠٥٠٣ - حَرَّمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ "، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبِيهِ، عَنْ صَلْمَةَ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ يَنْ اللهِ يَسْعُودٍ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَسْتُهُ وَاللهِ يَعْلَى اللهِ يَلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ يَشِيْدِ اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلِي اللهُ اللهِ يَعْلِي اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١٥٠٤ - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَا كَوْدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ شَاكِدٍ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَامَ خُطَبَاءُ الْأَنْصَادِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ قَرَنَ مَعَهُ رَجُلًا فَيَا، فَنَرَى أَنْ يَلِي هَذَا الْأَمْرَ رَجُلَانِ السَّعْمَلَ رَجُلًا مِنْكُمْ وَالْخَرُ مِنَّا، قَالَ: فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الْأَنْصَادِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ وَالْآخِرُ مِنَّا، قَالَ: فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الْأَنْصَادِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ

<sup>(</sup>١) قوله: «الفقيه» غير موجود في (ز) و(م) و(ك)».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن هانئ الكندي. من رجال التهذيب.

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/١٠٥-١٣٣٢٢)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: سنده واو»،
 يحيى بن سلمة وابنه إسماعيل متروكان، وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «قرنه برجل».

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كَمَا كُنَّا أَنْصَارِ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ، فُمَّ قَالَ: أَمَا لَوْ فَعَلْتُهُ، فَقَالَ: جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ، فُمَّ قَالَ: أَمَا لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرُ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ، ثُمَّ أَخَذَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِيدِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: هَذَا صَاحِبُكُمْ، فَبَايَعُوهُ، ثُمَّ انْطَلَقُوا، فَلَمَّا قَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، نَظَرَ فِي وُجُوهِ صَاحِبُكُمْ، فَبَايَعُوهُ، ثُمَّ انْطَلَقُوا، فَلَمَّا قَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْقَوْمِ فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْفَوْمِ فَلَمْ يَرَ عَلِيًّا، فَسَأَلَ عَنْهُ، قَمَّامَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْفَوْمِ فَلَمْ يَرَ الزُّبَيْرُ بْنَ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: لَا اللهُ عَلَيْهُ وَحَوَالِيَّهُ وَحَوَالِيَّهُ وَحَوَالِيَّهُ وَحَوَالِيَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَّ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَحَوَالِيَّهُ وَحَوَالِيَّهُ أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ: ابْنَ عَمَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَحَوَالِيَّهُ وَتَوْلِيَهُ وَكُوا لِيهِ فَقَالَ: ابْنَ عَمَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَحَوَالِيَّهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالِهِ لَا تَشْرِيبَ يَا خَلِيفَةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَالِهُ اللهُ عَلَاهُ وَلَا لَوْ لَا تَشْرِيبَ يَا خَلِيفَةً رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2000 - حدث أَبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّعْ قَالَتْ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ " يَتَعَلَّهُ إِلَى النَّهُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ، فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا الْمَسُوكِينَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَن الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٩ – ٤٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): «برسول الله».

ذَلِكَ؛ أُصَدِّقُهُ فِي خَبَرِ السَّمَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اللَّهِ اللَّهِ الصِّدِيقَ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّلِي اللللللِّلِي اللللللِّلْمُلِمُ الللللللللْمُولِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيِّ صَدُوقٌ".

٢٠٥٠ - حرثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا عِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ "، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَفَيْ قَالَ: أَذَنَ بِلَالٌ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَجَاءَ الصَّيَّاحُ قِبَلَ بَنِي عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ وَفَيْ قَالَ: أَذَنَ بِلَالٌ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَجَاءَ الصَّيَّاحُ قِبَلَ بَنِي عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ وَقَعَ بَيْنَهُمْ شَرُّ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُ عَيَّاتُهُ، فَقَالَ: عَوْفِ، أَنَهُ قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُمْ شَرُّ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأَتَاهُمُ النَّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ (٥٠). (بَا أَبَا بَكُرٍ، إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (١) فَتَقَدَّمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقَالَ: نَعَمْ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا(١).

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ يَكُلِينُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

٤٥٠٧ - أَخْمِرُوا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٥٩ – ٢٢٢١٦).

<sup>(</sup>٢) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذكر أبى محمد بن كثير فضعفه جدا، وضعف حديثه عن معمر جدا، انظر تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٣١)، ولم يخرج له الشيخان، وقد تقدم هذا الحديث برقم (٤٤٥٣) وقال: «صحيح الإسناد» فحسب.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «القدمي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «الصلاة» غير موجود في (و) و(ص) و(ك) والتلخيص.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٦/ ١٠٢ - ٦١٩٦).

 <sup>(</sup>٦) أصله في الصحيحين من حديث أبي حازم الأعرج عن سهل بن سعد غير أن بلالا هو الذي أشار على أبي بكر بالصلاة، البخاري (١/ ١٣٧) و(٢/ ٢٠،٦٦،٧٠) و(٣/ ١٨٢) و(٩/ ٧٤)، ومسلم (٢/ ٢٥).

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُل، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٠٥٨ - أَصْمِرْنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ نَاصِحٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عُمَرَ اللهِ يَتَالَمُو أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: «لا يَتَأَمَّرُ عَلَيْكُمَا أَحَدٌ بَعْدِي» (٥).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ز) و (ص): «قالوا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «إليه» غير موجود في (و).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٢/ ٣٣٢-١٨١٧).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صحيح»، ولم نجد في نصر بن منصور أبي الفتح جرحا ولا تعديلا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٩/ ٢٥٢-١١٠٤٣).

٩٠٠٩ - حرشي أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا غَالِبٌ بِهَمَذَانَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا غَالِبٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ (۱)، عَنْ جَدِّهِ حَبِيبِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ وَلَمُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ حَبِيبٍ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ حَبِيبٍ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ حَبِيبٍ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَبِيبٍ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَبِيبٍ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدٍ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَبِيبٍ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْ عَنْ جَدِّهِ عَلِيبٍ عُنْ جَدِيبٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِيبٍ فَعَالَ (۱) لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: «هَلْ قُلْتَ فِي أَبِي بَكُو شَيْئًا؟ قُلْ حَتَّى أَسْمَعَ». قَالَ: قُلْتُ فَيْ مَالِهُ عَلْ عَنْ جَدِيبٍ قَالَ: قُلْتُ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْكَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا لَهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى الله

وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَاعَدَ الْجَبَلَا وَثَانَ حِبَّ وَثَانَ حِبَّ رَسُولِ اللهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ أَحَدًا (٣٠٠)

٠٥١٠ - أخْمِ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْكِنْدِيِّ ''، أُسَامَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْكِنْدِيِّ ''، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ قَالَ: جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا الْأَمْرِ فِي أَقَلِ قُرَيْشٍ قِلَّةً، وَأَذَلِهَا ذُلًّا -يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - ؟ وَاللهِ فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا الْأَمْرِ فِي أَقَلِ قُرَيْشٍ قِلَّةً، وَأَذَلِهَا ذُلًّا -يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - ؟ وَاللهِ لَئِنْ شِئْتُ لَأَمْلَانَهُ عَلَيْهِ خَيْلًا وَرِجَالًا، فَقَالَ عَلِيٍّ: لَطَالَمَا عَادَيْتَ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا أَهْلًا ''.

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبيه» ساقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٢) في (ك): قال».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «بدلا».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٤/ ٢٠٠-٤١٣٠)، ثم قال: «قلت: عمرو متروك»، وقال الذهبي في كتاب موضوعات في مستدرك الحاكم: «قلت: عمرو يضع الحديث»، وقد تقدم برقم (٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) هو: يزيد بن مهاصر الكوفي.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٦٢١- ١٤٧٥)، وقال الذهبي في التلخيص: ﴿قَلْتَ: سنده =

الْخَيَّاطُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْخُتُلِّيُ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ الْكِلَابِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْخَيَّاطُ، ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُرْقَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُرْقَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمَ بَعْضُهُمْ بِكَلَامٍ وَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، سَمِعْتَ مَا لَغَا فِي الْكَلَامِ، فَالْتَقَتَ النَّبِي يَكِي إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، سَمِعْتَ مَا لَغَا فِي الْكَلَامِ، فَالْدَةُ مَن النَّهِ وَفَهِمْتُهُ، قَالَ: «فَأَجِبُهُمْ». قَالَ: فَأَجَابَهُمْ أَبُو قَالَ: «فَأَجِبُهُمْ». قَالَ: فَأَجَابَهُمْ أَبُو قَالَ: «بَعْضُ الْقَوْمِ: وَمَا الرِّضُوانُ الْأَكْبَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ، مَعْضُ الْقَوْمِ: وَمَا الرِّضُوانُ الْأَكْبَرُ يَا أَبَا بَكُرٍ، رَسُولُ اللهِ يَعْفُى الْقَوْمِ: وَمَا الرِّضُوانُ الْأَكْبَرُ يَا أَبَا بَكُومُ وَمَا الرِّضُوانُ الْأَكْبَرُ يَا أَبَا بَكُرٍ وَمَا الرِّضُوانُ الْأَكْبَرُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ الرِّضُوانُ الْأَكْبَرُ يَا وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ لِعِبَادِهِ فِي الْآخِرَةِ عَامَّةً، وَيَتَجَلَّى الْأَكْبِرُ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: «نَتَجَلَّى اللهُ لِعِبَادِهِ فِي الآخِرَةِ عَامَّةً، وَيَتَجَلَّى الْأَي بَكِي بَكُمِ خَاصَةً "نَالَ: «فَاتَحَاقً عَامَةً، وَيَتَجَلَّى اللهُ لِعِبَادِهِ فِي الآخِرَةِ عَامَّةً، وَيَتَجَلَّى الْإِي بَكُمِ خَاصَةً وَالَالْ اللهُ عَلَى اللهُ لِعِبَادِهِ فِي الْآخِرَةِ عَامَةً، وَيَتَجَلَّى الْإِي بَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

٢٥١٢ - مَرَّمُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيَكَة، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَيْقِ مُسْتَخْلِفًا لَاسْتَخْلَفَ مُلْيَكَة، عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَيْقِ مُسْتَخْلِفًا لَاسْتَخْلَفَ أَنَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَمُدَالِقُهُ وَلَالِكُ وَاللَّهُ وَيُعْلِقُونَ وَعُمْرَ وَعُولِيهِ وَعُمْرَا فَاللَّهِ وَعُمْرَ وَعُمْرَا وَعُمْرَا فَالْمُ عَلَيْشَةً وَالْعَلَاقِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ لِلِنْ عَلَى لَاللَّهُ وَعُمْرَا فَشَاعِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِلللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وا

= صحيحاً.

<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (٣/ ٥٥٧-٣٧٣٣)، وقال الذهبي في التلخيص: اقلت: تفرد به محمد بن خالد الختلي، عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ابن سوقة، وأحسب محمدا وضعه، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: اقلت: هذا موضوع، والآفة محمد بن خالد، ذكره ابن الجوزي فقال: كذبوه، كذا قال في الموضوعات» (٢/ ٤١-٥٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٧/ ٤١–٢١٨٣٨).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

201۳ - أخْمِرْ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُل، حَدَّثِنِي أَبِي وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زِرِّ، عَنْ غَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْهُ سَيْنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْهُ سَيْنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى أَصْحَابُهُ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفَ أَبَا بَكْرِ ﴿ اللهِ اللهِ سَيِّءٌ، وَقَدْ رَأَى أَصْحَابُهُ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفَ أَبَا بَكْرٍ ﴿ اللهِ اللهِ سَيِّءٌ، وَقَدْ رَأَى أَصْحَابُهُ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفَ أَبَا بَكْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ بِأَصَحَّ مِنْهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِرْسَالًا:

2018 - أخرناه أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ"، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ إِلَى سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فِي لَمَّا قُبِضَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ ".

٢٥١٥ - أَخْمِرْ فِي (٥) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الدَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلِ (١) قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ (١) قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

 <sup>(</sup>۱) بل أخرجه مسلم (٧/ ٩٠٩) من حديث جعفر بن عون عن أبي عميس عتبة بن عبد الله
 المسعودي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩٦/١٩٦–١٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٧٤ – ١٢٧٤٥).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): اأخبرناه.

<sup>(</sup>٦) في (ص): "عن ابن أبي واثل"، وأبو وائل هو: شقيق بن سلمة.

وَلَكِنْ إِنْ يُرِدِ اللهُ بِالنَّاسِ خَيْرًا، فَسَيَجْمَعْهُمْ بَعْدِي عَلَى خَيْرِهِمْ، كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدِي عَلَى خَيْرِهِمْ، كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَي عَلَى خَيْرِهِمْ، كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَي عَلَى خَيْرِهِمْ، كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيَّهِمْ عَلَى خَيْرِهِمْ (').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.



<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۱/ ٤٢٢ - ١٤٣٣٨)، وشعيب بن ميمون الواسطي، ضعيف وقال فيه البخاري: «فيه نظر» واستنكر عليه ابن عدي والعقيلي هذا الحديث.

## ذِكُ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ ﴿ الرَّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ ﴿ وَ الْحَدِيقِ ﴿ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ﴿ وَهُ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ﴿ وَهُ خِلَافَةٍ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ﴿ وَهُ خَاطَبَتِهِمْ إِيَّاهُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

٢٥١٦ - صَرَّمًا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ (''، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ (''، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْفَدٍ بَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ('')، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥١٧ - صرَّمُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ ﴿ فَقَ قَالَ: طُفْنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيَّةٍ، فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا اطَلَاعَةً، بِغُرْفَةٍ فِيهِا أَبُو بَكْرٍ حِينَ أَصَابَهُ وَجَعُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا اطَلَاعَةً، فَقَالَ: أَلَيْسَ تَرْضَوْنَ بِمَا أَصْنَعُ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٥٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ك): «سليمان»، وهو: ابن سليم الطائفي، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر.

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة: «الله» غير موجود في (و) و(ص) والتلخيص.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٦/ ٥٥٥–١٩٨٤).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠٤-٩٢١٥)، عاصم بن علي الواسطي لم يخرج له مسلم.

١٤٥١٨ - أَخْهِرُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ وَ الشَّا بَعَثَ الْجُيُوشَ نَحْوَ الشَّامِ - يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةً - مَشَى مَعَهُمْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةً - مَشَى مَعَهُمْ حَتَّى بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ (۱)، تَمْشِي وَنَحْنُ رُكْبَانُ (۱). حَتَّى بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ (۱)، تَمْشِي وَنَحْنُ رُكْبَانُ (۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (۱)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٥١٩ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَخَلْفَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي خِلَافَتِهِ (''.

٤٥٢٠ - وبإشاده، عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ (٠٠).

٤٥٢١ - صر من أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ،

<sup>(</sup>١) زاد في (ك): اصلى الله عليك،

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠٣-٩٢١٣).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مرسل»، وقال ابن حجر في الإتحاف: «قلت: إلا أن فيه انقطاعا»، وفي حاشية (ز) كتب محمد بن الحسن اللخمي: «قلت كيف يكون صحيحا وابن المسيب لم يدرك الصديق، ولا رآه، والله أعلم، كتبه اللخمي»، واللخمي هذا هو من قابل النسخة على أصل صحيح وله بعض الحواشي على النسخة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٤-٢٨٦)، وانظره مطولا في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٣/ ٢١٤-٢٨٦).

ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﴿ عَنَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ (۱). (۱)

١٤٥٢٢ - أخْمِرْ فِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَغَزَوْتُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ "".

٢٥٢٣ - أخمرُنُ اللهُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، ثَنَا أَسُلَمُ الْكُوفِيُ، عَنْ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا أَسْلَمُ الْكُوفِيُ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عِلَى قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَبَكَى، فَقُلْنَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، مَا هَذَا الْبُكَاءُ؟ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٥٢٤ - صَرَّمًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، ثَنَا أَبِي وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَلَيْكُ قَالَ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ يَكِيْلَةٍ، وَاسْتَخْلَفُوا أَبَا بَكْرٍ وَ الْكُنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

<sup>(</sup>١) في (ك) و (ص): اصلى الله عليك».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٨/ ٣٠٣-٩٣١٤)، وانظره مطولا في سنن اليهقي الكبرى (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٣٤٢-٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠٥-٩٢١٨).

 <sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف، وقد كتب ناسخ النسخة (ز) في هذا الموضع: «أول
 الجزء العشرون بأجزاء أبي القاسم العطار».

## وَمِنْ مَنَاقِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ﷺ

٤٥٢٥ - حدُّمُا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُسِي بِنُ أُسَامَةَ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أُسَامَةَ الْحَلَبِيُ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ -وَهُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ اللهِ عَنْ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ اللهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ (').

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالاً: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنُ نَفْيلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيً بْنِ نَفْيلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيً بْنِ نَفْيلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأُمُّهَا الشَّفَاءُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأُمُّهَا الشَّفَاءُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأُمُّهَا الشَّفَاءُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأُمُّهَا الشَّفَاءُ بِنْتُ عَبْدِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، يُكَنِّى أَبَا حَفْصٍ، اسْتُخْلِفَ يَوْمَ تُوفِي عَبْدِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، يُكَنِّى أَبَا حَفْصٍ، اسْتُخْلِفَ يَوْمَ تُوفِي مَا اللهِ عَلَى مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ (اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ وَعَلَيْهَ عَلَى رَأْسِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةِ إِسْحَاقَ قَالَ: تُوفِّي أَبُو بَكْرٍ، وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ وَعَلَيْهُ عَلَى رَأْسِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرِ وَاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ مُتَوَفَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ "".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٩/ ٤٨٨ – ٢٥٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٢٥-٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/٨١٨-١٣٥).

كَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا أَنْحَرِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ عَلَى دَابَّةٍ خَافِيًا، شَيْخٌ أَصْلَعُ، آدَمُ، أَعْسَرُ يُسْرٍ، طُوالًا مُشْرِفًا عَلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ عَلَى دَابَّةٍ بِبُرْدٍ قَطَرِيِّ، يَقُولُ: عِبَادَ اللهِ، هَاجِرُوا وَلَا تَهْجُرُوا، وَلْيَتِي أَحَدُكُمُ الْأَسَلُ الرِّمَاحُ يَخْذِفُهَا بِالْحَصَى، أَوْ يَرْمِيهَا بِالْحَجَرِ، فَيَأْكُلُهَا، وَلَكِنْ لِيُذَكِّ لَكُمُ الْأَسَلُ الرِّمَاحُ وَالنَّبُلُ".

قَالَ الْحَاكِمُ: وَكَانَ السَّبَبُ فِي تَلْقِيبِهِ بِأُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

مِنْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْوَحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةً: لِأَيِّ شَيْءِ كَانَ يُكْتَبُ مِنْ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سُلْيْمَانَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَمَنُ كَتَبَ أَوَّلَا مِنْ خَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ، فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ عَبْدِ أَبِي بَكْرٍ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ عَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ مِنْ خَلِيفَةٍ أَبِي بَكْرٍ، فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فقالَ: حَدَّثَنِي الشَّفَاءُ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ كَتَبَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فقالَ: حَدَّثَنِي الشَّفَاءُ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ لَالْمُؤْمِنِينَ بَنْ الْمُؤْمِنِينَ؟ فقالَ: حَدَّثَنِي الشَّفَاءُ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَلَا مُنْ عَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَلَا لَكِيلِهِ بَنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُولِيقِ وَأَهْلِهِ، فَبَعَثَ عَامَلُ الْعِرَاقِ بِلَبِيدِ بْنِ رَبِيعَة وَعَدِي بْنِ حَاتِم، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةُ، أَنَاخَا رَاحِلْتَيْهِمَا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ وَلَهُ مَنْ وَاللهِ أَصْبُتُمَا السَمَهُ هُوَ الْأَمِيرُ وَنَحْنُ الْمُؤُمِنُونَ، الْمُؤْمِنُونَ، فَقَالَ عَمْرُو عَلَى أَولِلهِ أَصَبْتُمَا السُمَهُ هُو الْأَمِيرُ وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ، الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عَمْرُو: أَنْتُمَا وَاللهِ أَصِبْتُمَا السُمَهُ هُوَ الْأَمِيرُ وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/١٢) ١٤٧-١٥٢٥)، وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: صحيح».

فَوَثَبَ عَمْرٌو، فَدَخَلَ عَلَى عُمَر، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا بَدَا لَكَ فِي هَذَا الْإِسْمِ يَا ابْنَ الْعَاصِ؟ رَبِّي يَعْلَمُ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ. قَالَ: إِنَّ لَبِيدَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَدِمَا، فَأَنَاخَا رَاحِلَتَيْهِمَا بِفِنَاءِ قَالَ: إِنَّ لَبِيدَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَدِمَا، فَأَنَاخَا رَاحِلَتَيْهِمَا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَا عَلَيَّ، فَقَالَا لِي: اسْتَأْذِنْ لَنَا يَا عَمْرُو عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، الْمُشْعِدِ، ثُمَّ دَخَلَا عَلَيَّ، نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتَ أَمِيرُنَا. قَالَ: فَمَضَى بِهِ الْكِتَابُ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

قَالَ: وَكَانَتِ الشَّفَاءُ جَدَّةً أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ (١٠).

2019 - أخْمِرُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا شَفْيَانُ، ثَنَا أَيُّوبُ الطَّائِيُّ ''، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَمُّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ عَرَضَتْ لَهُ مَخَاضَةٌ، فَنَزَلَ عُمَرُ عَنْ بَعِيرِه، وَنَزَعَ خُفَيْهِ أَوْ لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ عَرَضَتْ لَهُ مَخَاضَةٌ، فَنَزَلَ عُمَرُ عَنْ بَعِيرِه، وَنَزَعَ خُفَيْهِ أَوْ قَالَ: مُوقَيْهِ، وَأَخَذَ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ خَاضَ الْمَخَاضَة، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ: لَقَدْ فَعَلْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِعْلًا عَظِيمًا عِنْدَ أَهْلِ الْأَرْضِ، نَزَعْتَ الْجَرَّاحِ: لَقَدْ فَعَلْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِعْلًا عَظِيمًا عِنْدَ أَهْلِ الْأَرْضِ، نَزَعْتَ الْجَرَّاحِ: لَقَدْ فَعَلْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِعْلًا عَظِيمًا عِنْدَ أَهْلِ الْأَرْضِ، نَزَعْتَ الْجَرَّاحِ: لَقَدْ فَعَلْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِعْلًا عَظِيمًا عِنْدَ أَهْلِ الْأَرْضِ، نَزَعْتَ لَاجَلَتَكَ، وَقُدْتَ رَاحِلَتَكَ، وَخُضْتَ الْمَخَاضَة. قَالَ: فَصَكَّ عُمَرُ بِيَدِهِ فِي صَدْرِ أَبِي عُبَيْدَة، فَقَالَ: أَوَّه، لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُهَا يَا أَبَا عُبَيْدَة، أَنْتُمْ كُنْتُمْ أَقَلَ النَّاسِ، فَأَعَزَّكُمُ اللهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهُمَا تَطْلُبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِهِ يُذِلِّكُمُ اللهُ وَلَكَا لَانَاسٍ، فَأَعَزَّكُمُ اللهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهُمَا تَطْلُبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِهِ يُذِلِّكُمُ اللهُ تَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٣٠-١٥٨٩٣)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: صحيح».

<sup>(</sup>٢) هو: أيوب بن عائذ بن مدلج الطائي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٠٤ - ١٥٤١٥)، ونقل ابن الملقن في مختصر استدرك الذهبي عنه (٣/ ١٢٢): «قال: صحيح. قلت: قيس بن مسلم تركوه» ولم يعلق عليه الحاكم هنا ولا اعترض عليه الذهبي!، فالظاهر أنه انتقال نظر إلى الحديث التالي الذي =

· ٤٥٣ - وأخرر أ أَبُو بَكْرِ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى (١)، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، ثَنَا مُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ (٢)، عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ عِلْ الشَّامَ، فَنَزَلْنَا مَنْزلًا، فَجَاءَ دِهْقَانٌ يَسْتَدِلُّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَتَاهُ، فَلَمَّا رَأَى الدَّهْقَانُ عُمَرَ سَجَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا الشُّجُودُ؟ فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ بِالْمُلُوكِ، فَقَالَ عُمَرُ: اسْجُدْ لِرَبِّكَ الَّذِي خَلَقَكَ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَأْتِنِي. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ فِي بَيْتِكَ مِنْ تَصَاوِيرِ الْعَجَم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَا حَاجَةً لِي فِي بَيْتِكَ، وَلَكِنِ انْطَلِقْ فَابْعَثْ لَنَا بِلَوْنٍ مِنَ الطَّعَام، وَلَا تَزِدْنَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِطَعَام، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِغُلَامِهِ: هَلْ فِي إِدَاوَتِكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيذِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَتَاهُ، فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ شَمَّهُ، فَوَجَدَهُ مُنْكَرَ الرِّيح، فَصَبَّ عَلَيْهِ مَاءً، ثُمَّ شَمَّهُ فَوَجَدَهُ مُنْكَرَ الرِّيح"، فَصَبّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ شَرِبَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَابَكُمْ مِنْ شَرَابِكُمْ شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ (١٠)؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ»(°).

<sup>=</sup> صححه المصنف وتعقبه الذهبي بأن مسلما تركوه؛ أما قيس بن مسلم الجدلي فهو ثقة لم ينقم عليه غير الإرجاء، وقد تقدم هذا الحديث في الإيمان (٢٠٧، ٢٠٨) وصححه المصنف هناك على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) هو: معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري، وعنه أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي الفقيه.

<sup>(</sup>٢) هو: مسلم بن كيسان الكوفي الأعور وهو واه، وعنه سلام بن سليم الحنفي أبي الأحوص.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «فصبه» إلى هاهنا ساقط من (و) و(ك) و(ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الذهب والفضة».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢/ ١٩٧-٣٠٤٥).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٣٢ - صَرَّنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُكِيمُ بْنُ عَالِبٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُكِيمَانَ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُكَيْمَانَ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلامَ بِعُمْرَ»(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَقَدْ صَحَّ شَاهِدُهُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ وَ الْكَلَّيْنَ الصِّدِّيقِ وَ الْكَلَّيْنَةُ:

٢٥٣٣ - صُمُّنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَغْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (') الْأُويْسِيُّ، ثَنَا الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَعِزَ هِ اللَّهُمَّ أَعِزَ هِ اللَّهُمَّ أَعِزَ اللَّهُمَّ أَعِزَ اللَّهُمَّ أَعِزَ اللَّهُمَّ أَعِزَ اللَّهُمَّ أَعِزَ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً ('').

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: مسلم تركوه».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٧/ ٣٤٧ - ٧٩٧١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٧/ ٣٤٧– ٧٩٧١).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «بن عبد العزيز» وأشارا في الحاشية إلى أنه في نسخة أخرى: «بن عبد الله».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٢١٧/٣٠٤-٢٢٢٩) أورده من صحيح ابن حبان وفيه: =

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَمَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ».

وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَلَمْ أَذَكُرْ لِمُجَالِدٍ فِيمَا قَبْلُ رِوَايَةً.

٢٥٣٤ - صَرَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَاتِمٍ الْعِجْلِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَاتِمٍ الْعِجْلِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَسَدِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًا('') بْنِ أَبِي زَائِدَة، عَنْ مُحَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَالِدٍ، عَنِ الشَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ" ('').

فَجَعَلَ اللهُ دَعْوَةَ رَسُولِهِ ﷺ لِعُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مُلْكَ الْإِسْلَامِ، وَهَدَمَ الْأَوْثَانَ.

٥٣٥ - حرثي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّقَفِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَا اللهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ ظَاهِرِينَ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ (٣).

<sup>=</sup> اعبد الملك بن الماجشون حدثني مسلم بن خالد عن هشام به، ثم أورده من المستدرك وقال: (كذا قال، وأظنه سقط عليه مسلم بن خالد)، نقول: ذلك إذا كان الماجشون الذي هنا هو عبد الملك بن عبد العزيز، لكن الظاهر أنه أبوه عبد العزيز بن أبى سلمة، فهو الذي يروي عنه الأويسي، ويروي عن هشام بن عروة.

 <sup>(</sup>١) قوله: (بن زكريا) غير موجود في (ك)، والراوي عنه هو: محمد بن الحسن بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٧١١-١٣٢١).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٠/ ٣١٣– ١٢٨٣١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٣٦ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُدَيْفَة، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُدَيْفَة قَالَ: كَانَ الْإِسْلَامُ فِي زَمَانِ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَة فَيْقَ قَالَ: كَانَ الْإِسْلَامُ فِي زَمَانِ عُمَرَ كَالَّ جُلِ الْمُقْبِلِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قُرْبًا، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قُرْبًا، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قُرْبًا، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قُرْبًا، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قُرْبًا، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ لَا يَزْدَادُ إِلَّا أَبْعُدًا ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٣٧ - أَخْمِرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ ابْنِ الْخُرَاسَانِيِّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْجُعْفِيُ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ جُبَيْرٍ الْوَرَّاقُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْخَلْقَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْخَلْقَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبِ فِي قَلَ الْخَلْقَانِيُّ النَّبِي بَيِّ اللَّهِ يَعُولُ: «أَوَّلُ مَنْ يُعَانِقُهُ الْحَقُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ يُوْخَذُ بِيدِهِ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْ اللهِ الْفَيَامَةِ عُمَرُ، وَأَوَّلُ مَنْ يُوْخَذُ بِيدِهِ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْ اللهِ الْمَاسِلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١/ ٢٠٢- ٤)، قال الذهبي في التلخيص: «قلت: موضوع، وفي إسناده كذاب، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «بإسناد مظلم»، ثم قال: «هذا موضوع»، قلت: عنى بالكذاب أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي فإنه اتهمه بالحديث الآتي برقم (٤٦٠٤)!، كذا قال، مع قول الدارقطني فيه في سؤالات المصنف له: «صالح الحديث» وتوثيق الخطيب له، وأيضا فقد تابعه محمد بن غالب بن حرب تمتام عن الفضل بن جبير به، بذكر السلام بدل المعانقة، أخرجه من هذا الوجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٤/ ١٥٨)، فخرج أحمد الجعفي من عهدته، أما الفضل فقد ضعفه العقيلي.

٤٥٣٨ - صَرَّمًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ ('')، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْهِلَالِيُّ ('')، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا سُفُودٍ ﴿ اللهِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَنْ قَالَ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ ('').

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").

١٥٣٩ - حرثمُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُ (")، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُ (")، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُ (")، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشٍ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَهَيْعَ قَالَ: قَالَ الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَهَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَمَر اللهُ اللهُ عَمَر اللهُ اللهُ عَمَر اللهُ اللهُ عَمَر اللهِ اللهُ اللهُ عَمَر اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَر اللهُ اللهُ عَمَر اللهُ اللهُ عَمَر اللهُ اللهُ اللهُ عَمَر اللهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>=</sup> ورواه كذلك داود بن عطاء المدني وهو منكر الحديث عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، ومحمد بن أبي حميد الأنصاري وهو ضعيف عن ابن شهاب، عن ابن المسيب به بنحو رواية تمتام، وانظر سنن ابن ماجة (١/ ١٢٢) وتاريخ دمشق.

<sup>(</sup>١) في (و) و(ك) و(ص): «على بن الحسن بن الحسين الهلالي».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٤٥١ – ١٣١٥).

<sup>(</sup>٣) بل أخرجه البخاري (٥/ ٤٨) عن محمد بن كثير عن الثوري به.

<sup>(</sup>٤) في الإتحاف: «المدني».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ١٣٨-٧٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: عبد الله ضعفه الدارقطني". وقال البخاري وأبو حاتم: "منكر الحديث"، وزاد أبو حاتم: "ذاهب الحديث ضعيف الحديث"، وكذبه محمد بن عمار الموصلي، واستنكره عليه ابن عدي.

• ٤٥٤ - صرّما أَبُو زَكَرِيّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ سَعْدِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ سَعْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا النَّفَيْلِيُّ"، ثَنَا النَّفَيْلِيُ "، ثَنَا النَّفَيْلِيُ "، ثَنَا النَّفَيْلِيُ "، ثَنَا النَّفَيْلِيُ "، ثَنَا النَّفَيْلِيُّ مَنْ الْخَطَّابِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ شَيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَرَبَ صَدْرَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِيَدِهِ حِينَ أَسْلَمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَخْرِجُ مَا فِي صَدْرِهِ مِنْ غِلُّ وَأَبْدِلْهُ إِيمَانًا». يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا".

هَذَا حَدِيثٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

20 اللهِ اللهِ الزَّاهِدُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفَيْنَا قَالَ: قَاتَلَ عُمَرُ الْمُشْرِكِينَ فِي عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَعْنَا قَالَ: قَاتَلَ عُمَرُ الْمُشْرِكِينَ فِي مَسْجِدِ مَكَّة، فَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُهُمْ مُنْذُ غَدُوةٍ، حَتَّى صَارَتِ الشَّمْسُ حِيَالَ رَأْسِهِ. قَالَ: وَأَعْنِي وَقَعَدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَقَمِيصٌ قُومِسِيٌّ حَسَنُ الْوَجْهِ، فَجَاءَ حَتَّى أَفْرَجَهُمْ، فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالُوا: لَا وَاللهِ الْوَجْهِ، فَجَاءَ حَتَّى أَفْرَجَهُمْ، فَقَالَ: مَا تُرِيدُونَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ؟ قَالُوا: لَا وَاللهِ إِلَّا أَنَّهُ صَبَأً، قَالَ: فَانَ يُغْمَ رَجُلٌ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ دِينًا، دَعُوهُ وَمَا اخْتَارَ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنَّهُ صَبَأً، قَالَ: فَانَ يُقْتَلَ عُمَرُ؟ لَا وَاللهِ لَا تَرْضَى بَنُو عَدِيٍّ تَرْضَى أَنْ يُقْتَلَ عُمَرُ؟ لَا وَاللهِ لَا تَرْضَى بَنُو عَدِيٍّ. قَالَ: وَقَالَ وَقَالَ عُمْرُ يَوْمَئِذٍ: يَا أَعْدَاءَ اللهِ، وَاللهِ لَوْ قَدْ بَلَغْنَا ثَلَاثُوانَةٍ لَقَدْ أَخْرَجْنَاكُمْ مِنْهَا. قُلْتُ

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن أحمد بن سعد، أبو محمد النيسابوري الحاجي البزاز.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمد بن على بن نفيل النفيلي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٣٣٧-٩٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قال البخاري: خالد له مناكير».

لِأَبِي بَعْدُ''': مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ الَّذِي رَدَّهُمْ عَنْكَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: ذَاكَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ أَبُو عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ'''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٤٢ - صرمً أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا أَبِي، عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ الْخَزَّازِ "، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا أَبِي، عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ الْخَزَّازِ "، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْمَنْ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ وَ الْمَنْ اللهُ الل

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٤٣ - أخمر في عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا أَبُو يَخْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ (٥٠) ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ يَخْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةً (٥٠) ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ﴿ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ﴿ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ﴿ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ ﴿ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ أَنْ الْخَطَّابِ » (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٥٤٤ - صرُّنُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَدُلُ (٧)، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): البعد ذلك».

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٩/ ٢٣٩-١٠٩٩).

<sup>(</sup>٣) هو: النضر بن عبد الرحمن الكوفي متروك الحديث.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٧/ ٢٠٩–٨٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «ميسرة».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٢٢٤–١٣٩٢٤).

<sup>(</sup>٧) محمد بن محمد بن الحسن بن الحارث، أبو الحسن الكارزي المكاتب.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(١).

٥٤٥ - صرف أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (٥)، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَوْ وُضِعَ عِلْمُ عُمَرَ فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ، وَوُضِعَ عِلْمُ النَّاسِ فِي الْكِفَّةِ اللهِ قَالَ: لَوْ وُضِعَ عِلْمُ عُمَرَ فِي كِفَّةِ مِيزَانٍ، وَوُضِعَ عِلْمُ النَّاسِ فِي الْكِفَّةِ اللهِ قَالَ: لَوْ وُضِعَ عِلْمُ عُمَرَ (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٥٤٦ - صر من أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا

في (و) و (ص): «المنام».

<sup>(</sup>٢) في (ك): احتى ملأت.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٨/ ٤٣١–٩٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) أصله في الصحيحن من حديث الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به غير أن فيه: «قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم»، البخاري (٢٨/١) و(٥/ ١٠) و(٥/ ٢٨)، ومسلم (٧/ ١١٢)، وانظر فتح الباري (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٥٥ – ١٢٦٨٨).

خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ (''، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: إِنَّا عُمَرَ ﴿ عَنْ كَانَ أَتْقَانَا لِلرَّبِّ، وَأَقْرَأَنَا لِكَرِّبِ، وَأَقْرَأَنَا لِكَرِّبِ، وَأَقْرَأَنَا لِكِتَابِ اللهِ عَجْلِلِ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٤٧ - صُرْنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شَعَيْبُ (") بْنُ اللَّيْثِ، ثَنَا أَبِي.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ قَالَتْ: إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَانَ فِي الْأُمْمِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» (١٠).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(٥).

٤٥٤٨ - صُرْنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) في (و) و (ك) و (ص): اعمر ١١.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٠٨ – ١٢٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) في (ص): السعيدا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٦٢١-٣٠٩٠).

<sup>(</sup>٥) بل أخرجه مسلم (٧/ ١١٥) من حديث ابنِ عجلان، وعبدِ الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد، كلاهما عن سعد بن إبرهيم به، وأخرجه البخاري (٤/ ١٧٤) و(١٢/٥) عن الأويسي ويحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد به فقال عن أبي هريرة بدل عائشة، وانظر فتح الباري (٧/ ٥٠).

الدُّورِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو شِهَابِ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَلْ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً خَطْبَةً خَطْبَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَةٍ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، قُمْ فَاخْطُبْ . فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَمْ فَاخْطُبْ . فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَمْ فَاخْطُب، فَقَصَرَ دُونَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ خُطْبَتِهِ قَالَ: «يَا عُمَرُ، قُمْ فَخَطَب، فَقَامَ عُمَرُ فَلْقَامَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ خُطْبَةِ قَالَ: «يَا عُمَرُ، قُمْ فَاخْطُب، فَقَامَ عُمَرُ فَلْقَامَ دُونَ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، وَدُونَ أَبِي بَكْرٍ فَلْكَانَ ". فَقَامَ عُمَرُ فَلْقَامَ مُونَ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، وَدُونَ أَبِي بَكْرٍ فَلْكَانَ ". فَقَامَ عُمَرُ فَلْقَامَ عُمَرُ فَلْمَا فَرَعَ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، وَدُونَ أَبِي بَكْرٍ فَلْكَانَ ". فَقَامَ عُمَرُ فَلْكَانَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2089 - صَرَّمًا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدَانُ الْأَهْوَاذِيُّ، ثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَاذِ وَابْنِ عَجْلَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَادِثِ، وَابْنِ عَجْلَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَادِثِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عِنْ قَالَ: فَتَبِعَهُ أَبُو عَنْ أَبِي ذَرِّ عِنْ قَالَ: فَتَبِعَهُ أَبُو عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ الْفَتَى، قَالَ: فَتَبِعَهُ أَبُو عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْفَتَى، قَالَ: فَتَبِعَهُ أَبُو عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْفَتَى، قَالَ: فَتَبِعَهُ أَبُو دَرِّ، فَقَالَ: يَا فَتَى، اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ، أَسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) هو: عبد ربه بن نافع الكناني الحناط، وعنه أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي، وقد رواه علي بن محمد بن سعيد الثقفي عن أحمد بن يونس عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٧٦٩) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (٣٣/ ١٣١)، وكذا محمد بن جعفر الوركاني عند ابن عساكر، كلاهما (أحمد بن يونس ومحمد بن جعفر الوركاني)عن أبي شهاب عن محتسب الأعمى البصري عن محمد بن واسع به، فزادا محتسب البصري وقد وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۲/۱۷۰–۱۲۱۰).

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: منقطع». سعيد ابن جبير لم يدرك أبا الدراء قاله ابن
 عساكر، وقال البخاري في ترجمة محتسب: «مرسل».

جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ ١٠٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٤/ ١٧٨ - ١٧٥٩١).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فقال».

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ص): «أندى».

 <sup>(</sup>٤) في (و) و (ص) و (ك): « ذراعا».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) في (ص): «فقال».

<sup>(</sup>٧) في التلخيص: الما بك.

بَابِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَفِيهِمْ أَبُو جَحْشِ اللَّيْثِيُّ، فَقَامَ الرَّجُلَانِ، فَأَعَادَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَتْ مَعُونَةُ عُثْمَانَ إِيَّاهُ إِلَّا أَنَّهُ ضَافَهُ لَيْلَةً فَأَحَبَّ أَنْ يَشْكُرَهَا لَهُ، فَسَمِعَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ لَنَا عُمَرُ عِنْدَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رِضَى عُمَرَ رَحْمَةٌ، واللهِ''' لَوَدِدْتُ أَنَّكَ كُنْتَ جِئْتَنِي بِرَأْسِ الْخَبِيثِ». فَقَامَ عُمَرُ، فَلَمَّا بَعُدَ نَادَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «هَلُمَّ يَا عُمَرُ، أَيْنَ أَرَدْتَ أَنْ تَذْهَبَ؟». فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ آتِيكَ بِرَأْسِ الْخَبِيثِ. فَقَالَ: «اجْلِسْ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِغِنَى الرَّبِّ عَنْ صَلَاةِ أَبِي جَحْش اللَّيْثِيِّ، إِنَّ لِلَّهِ فِي سَمَائِهِ(١) الدُّنْيَا مَلَائِكَةً خُشُوعًا، لَا يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، قَالُوا: رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَإِنَّ لِلَّهِ فِي سَمَائِهِ النَّانِيَةِ مَلَائِكَةً سُجُودًا، لَا يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، ثُمَّ قَالُوا: رَبَّنَا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ عَلَيْتُ : وَمَا يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَالْجَبَرُوتِ، وَأَمَّا أَهْلُ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَيَقُولُونَ: سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ، فَقُلْهَا يَا عُمَرُ فِي صَلَاتِكَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِالَّذِي عَلَّمْتَنِي وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَقُولَهُ فِي صَلَاتِي؟ قَالَ: «قُلْ هَذِهِ مَرَّةً، وَهَذِهِ مَرَّةً». وَكَانَ الَّذِي أُمِرَ (") بِهِ أَنْ (نا قَالَ: أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِك،

 <sup>(</sup>١) في (و) و(ك) و(ص): ١﴿ عَالَشُهِ ».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «سماء».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (و): «أمره».

<sup>(</sup>٤) قوله: «به أن» ساقط من (و) ومكانه بياض.

وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجُهُكُ ١٠٠.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2001 - حرثًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ "، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَقَّقَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ إِنِّي لَأَظُنُّ كَذَا وَكَذَا، إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ، بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى لِشَيْءٍ قَطُّ إِنِّي لَأَظُنُّ كَذَا وَكَذَا، إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ، بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى دِينِكَ فِي جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلُ جَمِيلٌ، فَقَالَ لَهُ: أَخْطَأَ ظَنِّي أَوْ إِنَّكَ عَلَى دِينِكَ فِي جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلُ جَمِيلٌ، فَقَالَ لَهُ: أَخْطَأَ ظَنِّي أَوْ إِنَّكَ عَلَى دِينِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَقَدْ (" كُنْتَ كَاهِنَهُمْ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ. الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَقَدْ أَعْنِي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا أَخْبَرَتْنِي. قَالَ: كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: فَمَاذَا أَعْجَبُ مَا جَاءَ بِكَ (")؟.

فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا لَيْسَ لَهُ سَنَدٌ (١).

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٨/ ١٦٥ - ٩٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: منكر غريب، وما هو على شرط البخاري، وعبد الملك ضعيف، تفرد به ابن ماجه».

<sup>(</sup>٣) هو: ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(و) و(ص): «وقد».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، والصواب: "فما أعجب ما جاءتك به جنيتك"، كما في مصادر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٨٧- ١٥٥٩)، وقال الذهبي في التلخيص: «كذا قال الحاكم، والحديث في صحيح البخاري بهذا الإسناد بطوله»، البخاري (٥/ ٤٨) عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب به، وانظر الحديث الآتي في ترجمة سواد بن قارب (٦٧٤٢).

٤٥٥٢ - أَخْرِلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِم الْأَشْعَرِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرِ الزُّبَيْدِيُّ، ثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا رَاشِدٍ حَدَّثَهُمْ، يَرُدُّهُ إِلَى مَعْدِي كَرِبَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَعْظُنُمَّا قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِعْظُنَهُ آخِرَ سَفَرِةٍ إِلَى الشَّام، فَلَمَّا شَارَفَهَا أُخْبِرَ أَنَّ الطَّاعُونَ فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَهْجِمَ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ وَأَنْتَ بِهَا مَا كَانَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا، فَرَجَعَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ بِاللَّيْلِ إِذْ قَالَ لِي: أَعْرِضْ عَنِ الطَّرِيقِ، فَعَرَضَ، وَعَرَضْتُ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى ذِرَاع جَمَلِهِ، فَنَامَ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنَامُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُولُ لِي: مَا لِي وَلَهُمْ، رَدُّونِي عَنِ الشَّام، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمْ أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا ظَنَنْتُ أَنَّا مُخَالِطُوا النَّاسِ، قُلْتُ لَهُ: لِمَ قُلْتَ مَا قُلْتَ حِينَ انْتَبَهْتَ مِنْ نَوْمِكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيُبْعَثَنَّ مِنْ بَيْنِ حَائِطِ" حِمْصَ وَالزَّيْتُونِ فِي الْبَرْثِ" الْأَحْمَرِ سَبعِينَ" أَلْفًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ». وَلَثِنْ رَجَعَنِي اللهُ مِنْ سَفَرِي هَذَا، لَأَحْتَمِلَنَّ عِيَالِي وَأَهْلِي وَمَالِي حَتَّى أَنْزِلَ حِمْصَ، فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ ذَلِكَ وَقُتِلَ رِضْوَانُ اللهِ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): «من بين يدي حائط.

 <sup>(</sup>۲) في التلخيص: «الترب»، وقال ابن الأثير في النهاية (١/١١٢): «البرث: الأرض اللينة، وجمعها براث، يريد بها أرضا قريبة من حمص، قتل بها جماعة من الشهداء والصالحين».

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «سبعون» وكذا في (ص) وكتب في الحاشية: «في الأم سبعين».

عَلَىْه''<sup>)</sup>.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

200٣ - حرثما أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَاتِمٍ الْحَافِظُ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيِّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنِ اتَّخِذْ لِلْمُسْلِمِينَ دَارَ هِجْرَةٍ وَمَنْزِلَ جِهَادٍ، فَبَعَثَ سَعْدٌ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: لِلْمُسْلِمِينَ دَارَ هِجْرَةٍ وَمَنْزِلَ جِهَادٍ، فَبَعَثَ سَعْدٌ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ بْنُ سَلَمَة، فَارْتَادَ لَهُمْ مَوْضِعَ الْكُوفَةِ الْيَوْمَ، فَنَزَلَهَا سَعْدٌ بِالنَّاسِ، فَخَطَّ مَسْجِدَهَا، وَخَطَّ فِيهِ الْخُطَطَ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَكَانَ ظَهْرُ الْكُوفَةِ يُنْبِتُ الْخُولَةِ يُنْبِتُ الْخُولَةِ يُنْبِتُ الْخُولَةِ يُنْبِتُ الْخُولَةِ الْنَعْمَانِ، فَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّيهِ فِي الْخُولَةِ مُولَى اللَّعْمِيُّ : وَكَانَ ظَهْرُ الْكُوفَةِ يُنْبِتُ الْخُولَةِ يُنْبِتُ الْخُولَةِ عَلَى الشَّعْبِيُّ : وَكَانَ ظَهْرُ الْكُوفَةِ يُنْبِتُ الْخُولَةِ مَا الشَّعْبِيُّ : وَكَانَ ظَهْرُ الْكُوفَةِ يُنْبِتُ الْخُولَةِ الْنَاسُ إِلَى الْكُوفَةِ اللَّهُ مَانِ الْمُعْلِقِ خَدُّ الْعَذْرَاءِ، فَكَتَبُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ أَنِ الْمُولِةِ اللَّهُ الْمَالُ إِلَى الْكُوفَةِ (").

١٥٥٤ - أنا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
 أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ('')، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ اللَّهُ عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ اللَّهُ عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللْمُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

إتحاف المهرة (١٢/ ٢٩٤-١٥٦١).

 <sup>(</sup>۲) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: بل منكر، وإسحاق هو ابن زبريق كذبه محمد بن
 عوف الطائي، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة».

 <sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١٦/١٦-١٥٤٤٤)، وقال الذهبي في التلخيص: "قلت: والهيثم
 ساقط».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «الدمني»، وهو عمار بن معاوية الكوفي، وعنه شريك بن عبد الله القاضي.

<sup>(</sup>٥) لم نجده في الإتحاف.

2000 - حرثًا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَمَّادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بُنُ سُعْدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بُنُ سُعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللّهُ عَرَّضَتْ مَوْلَاتُهُ بِصَبْغِ " لِحْيَتِهِ، فَقَالَ: مَا رَابَكِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللّهُ عُرَّضَتْ مَوْلَاتُهُ بِصَبْغِ " لِحْيَتِهِ، فَقَالَ: مَا رَابَكِ إِلَى " أَنْ تُطْفِئِي نُورِي " كَمَا يُطْفِئُ فُلَانٌ نُورَهُ. "

وَ ١٥٥٦ - أَخْمِ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَاتَ يَوْمِ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ وَ عَلَيْ عَمْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(^)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «عمير».

<sup>(</sup>٢) في (ص): «تصبغ»، وفي (م): «لصبغ».

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ص): «إلا».

<sup>(</sup>٤) في (ز): «نورك».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٢٦/١٢١-١٥٢١).

<sup>(</sup>٦) قوله: «عمه» ساقط من (ك)، وفي (م): «عمر».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٨/ ٢٠٥- ٩٢١٩).

<sup>(</sup>٨) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: عبد الله ضعفوه، وعبد الرحمن متكلم فيه، والحديث شبه موضوع"، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: "قلت: عبد الله هالك، =

200٧ - أخْمِرْ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي الْسَحَاقَ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبُدُ اللهِ عَلْقَ : إِنَّ أَفْرَسَ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ تَفَرَّسَ فِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْقَ : إِنَّ أَفْرَسَ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ تَفَرَّسَ فِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْقَ : إِنَّ أَفْرَسَ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ تَفَرَّسَ فِي عُبَيْدَةَ قَالَ: فَقَالَ (١) لِامْرَأَتِهِ: ﴿ آَكُومِ مَثُونَهُ ﴾ (١)، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي رَأَتْ مُوسَى الْمَسْفَى، فَقَالَ لَا لِمْرَأَتِهِ: ﴿ إَنَّ أَشِي مَثُونَهُ ﴾ (١)، وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ عَيْنَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ عَيْنَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ اللهِ الل

قَالَ الْحَاكِمُ: فَرَضِيَ اللهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهُ عَنِ الْجَمْعِ الْجَمْعِ الْجَمْعِ الْجَمْعِ الْجَمْعِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ الْجَمْعِ اللهُ عَنِ الْجَمْعِ الْجَمْعِ الْجَمْعِ اللهُ الْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ.



<sup>=</sup> وهذا باطل»، وقال الحافظ في الإتحاف: «قلت: رواه البزار –(١/ ٩٥، ١٥٩) - عن محمد بن المثنى، عن عبد الله بن داود الواسطي، قال محمد: وكان صاحب سنة ... فذكره، وقال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، ولا نعلمه حدث عن ابن أخي محمد بن المنكدر سوى عبد الله بن داود»، نقول: وقال أيضا: «وابن أخي محمد بن المنكدر ليس بالمعروف»، وأخرجه الترمذي واستغربه، وعبد الله بن داود الواسطي ضعيف.

<sup>(</sup>١) في (ك): «وقال».

<sup>(</sup>٢) (يوسف: آية ٢١).

<sup>(</sup>٣) (القصص: آية ٢٦).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٣٤-١٣٣٦٦)، وتقدم في التفسير (٣٣٥٨) من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله به.

## مَقْتَلُ '' عُمَرَ ﷺ عَلَى الإخْتِصَارِ

٢٥٥٨ - حرث الأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ"، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ صَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ"، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ"، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ عُمَرُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ عُمَرُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ عُمَرُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامِ الْعَلِي بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ".

١٥٥٩ - حرثما أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَبَيْحِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ صُبَيْحِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ عَدْرَبْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيُّ فَيَ الْمَنَامِ كَأَنَّ دِيكًا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيُ الْمَنَامِ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَاتٍ، فَقُلْتُ أَعْجَمِيٌّ، وَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى هَوُلَاءِ السِّتَةِ نَقَرَاتٍ، فَقُلْتُ اللهِ يَتَكِيرٌ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، اللهِ يَتَكِيرٌ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالْزَبْيُرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَمَنِ اسْتُخْلِفَ فَهُوَ الْخَلِيفَةُ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ص): الذكر مقتل.

<sup>(</sup>٢) هو: حسان بن محمد الفقيه.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «البرنسي» وفي (م): «الترسي».

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «زيلع».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٦) قوله: «إني» غير موجود في (و) و(ص) والتلخيص.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٢/ ٣٨٢-١٥٨٠)، وأخرجه مسلم (١/ ٨١) و (٥/ ٦١).

٤٥٦٠ - صَرَّنُا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ وَأَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ(')، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابِ")، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: كَانَ أَبُو لُؤْلُوَةَ لِلْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، وَكَانَ يَصْنَعُ الرَّحَاءَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ يَسْتَعْمِلُهُ كُلَّ يَوْم بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، فَلَقِيَ أَبُو لُؤْلُوَةَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ أَكْثَرَ عَلَيَّ، فَكَلِّمْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَوْلَاكَ. قَالَ: وَمِنْ نِيَّةٍ عُمَرَ أَنْ يَلْقَى الْمُغِيرَةَ فَيُكَلِّمَهُ فِي التَّخْفِيفِ عَنْهُ. قَالَ: فَغَضِبَ أَبُو لُؤْلُوَةً، وَكَانَ اسْمُهُ فَيْرُوزَ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، فَقَالَ: يَسَعُ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَدْلُهُ غَيْرِي. قَالَ: فَغَضِبَ، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَقْتُلَهُ، قَالَ: فَصَنَعَ خِنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ، قَالَ: فَشَحَذَهُ وَسَمَّهُ. قَالَ: وَكَبَّرَ عُمَرُ، وَكَانَ عُمَرُ لَا يُكَبِّرُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ، وَيَقُولَ: أَقِيمُوا صُفُونَكُمْ، فَجَاءَ، فَقَامَ فِي الصَّفِّ بحِذَاهُ مِمَّا يَلِي عُمَرَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ تَكَلَّمَ عُمَرُ، وَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ كَبَّر، فَلَمَّا كَبَّرَ وَجَأَهُ عَلَى كَتِفِهِ، وَوَجَأَهُ(٣) عَلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَوَجَأَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، فَسَقَطَ عُمَرُ. قَالَ: وَوَجَأَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَهُ، فَأَفْرَقَ مِنْهُمْ سَبْعَةً، وَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَاحْتُمِلَ عُمَرُ ﴿ الْحَقَّةُ، فَذُهِبَ بِهِ، وَمَاجَ النَّاسُ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ، قَالَ: فَنَادَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَيُّهَا النَّاسُ، الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، فَفُرْعَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَصَلَّى

<sup>(</sup>١) في (ك): «العمرى».

<sup>(</sup>٢) في (ص): احسانه.

<sup>(</sup>٣) في (ز) و(م): «وجأه».

بِهِمْ، فَقَرَأَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ تَوَجَّهَ النَّاسُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قَالَ: فَدَعَا بِشَرَابِ لَيَنْظُرَ مَا مَدَى جُرْحِهِ، فَأْتِي بِنَبِيدٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَخَرَجَ، فَلَمْ يَدْرِ أَدَمٌ هُوَ أَمْ نَبِيذٌ، قَالَ: فَدَعَا بِلَبَنِ، فَأْتِي بِهِ فَشَرِبَهُ، فَشَرِبَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ بَأْسًا فَقَدْ قُتِلْتُ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ بَأْسًا فَقَدْ قُتِلْتُ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ بَأْسًا فَقَدْ قُتِلْتُ أَنَّا لَيْ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ بَأْسًا فَقَدْ قُتِلْتُ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ، فَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ

2011 - حدثًا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ قَالاً: ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" عَنْ مِنَى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" عَنْ مِنْى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ كُومَ كُومَةٌ بِبَطْحَاءَ، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا صِنْفَةَ رِدَائِهِ، ثُمَّ اسْتَلْقَى وَمَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَ سِنِي، وَضَعُفَتْ قُوتِي، وَانْتَشَرَتْ وَمَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ كَبِرَ سِنِي، وَضَعُفَتْ قُوتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي"، فَاقْبِضْنِي " إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ. ثُمَّ قَدِمَ فِي ذِي الْحِجِّةِ، وَعَيَّتِي " فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ سُنَتْ لَكُمُ السُّنَنُ، وَفُرضَتْ لَكُمُ السُّنَنُ، وَفُرضَتْ لَكُمُ السُّنَنُ، وَفُرضَتْ لَكُمُ السُّنَنُ، وَفُرضَتْ لَكُمُ الْشَنَانُ وَشُحَالِ النَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا. فَمَا انْسَلَخَتْ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ الْأَنْ الْمُسَيِّعِ يَقُولُ: طَعَنَ أَبُو لُولُوقَةَ الَّذِي قَتَلَ عُمَرُ الْمُعَيْقُ لَهُ مُنَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَأَفْرَقَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَكَانَ مَعَهُ سِكِينٌ لَهُ عَشَرَ رَجُلًا بِعُمَرَ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، وَأَفْرَقَ مِنْهُمْ سِتَةٌ، وَكَانَ مَعَهُ سِكِينٌ لَهُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ٤٠٣ -١٥٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن الخطاب» سقط من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «رغبتي».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فاقبلني».

طَرَفَانِ، فَطَعَنَ بِهِ نَفْسَهُ، فَقَتَلَهَا (١٠).

٢٥٦٢ - حرَّمْيُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ " بْنِ بَالُويَهُ الْجَلَّابُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا زَائِدَةً، عَنْ لَيْثِ "، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَعْمِرو، ثَنَا زَائِدَةً، عَنْ لَيْثِ "، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ فَكَانَ عَاشَ عُمَرُ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ، ثُمَّ مَاتَ، فَغُسِّلَ وَكُفَّنَ ".

20 ٦٣ - أخمر المحسَنُ بنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَجْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَلْكَ قَلْتُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقُلْتُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَسْلَمْتَ حِينَ كَفَرَ النَّاسُ، وَجَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَا اللهِ عَنْ خَلَلُهُ النَّاسُ، وَجَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّ فِي خِلافِتِكَ اثْنَانِ، وَقُبْضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ فِي خِلافِتِكَ اثْنَانِ، وَقُبْضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ عَلَى اللهِ عَنْ مَعْ رَسُولُ اللهِ عَيْرُهُ، وَقُبْلَتَ شَهِيدًا، فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَقُبْلُتَ شَهِيدًا، فَقَالَ: وَاللهِ اللّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَوْ أَنَّ لِي مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ لَا فَتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ الْمَطْلَعِ (اللهِ اللهِ عَلَى الْمَعْلَعِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

2018 - مَرْمُنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا لِسُمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُلِيْمَانُ بْنُ حَمْرَ صُلِّي عَلَيْهِ صُهَيْبٌ وَالْمَسْعِدِ، صَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ وَالْمَسْعِدِ، صَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ وَالْمُسْعِدِ، مَنْ مَا مُسْعِدِ، صَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ وَالْمُسْعِدِ، وَالْمُسْعِدِ، صَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ وَالْمُسْعِدِ، وَالْمُسْعِدِ، وَاللّهُ عَلَيْهِ صُهْمِيْبٌ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٢/ ١٧٩ - ١٣٦١).

<sup>(</sup>٢) في (ص): «أحمد بن محمد».

<sup>(</sup>٣) يعنى: ابن أبي سليم. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٨٨-٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (٧/ ٣١٧–٧٩٠٢).

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (٦/ ٣١٤–٣٢٥).

2070 - حَرَّمُا هَ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ ''، أَنَا الْهَيْشَمُ بْنُ خَلَفِ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَسِنْ بْنُ خَلَفِ الدُّورِيُّ، ثَنَا قَاسِمٌ أَخِي، ثَنَا عُبَيْدَةُ ''، عَنْ سُفْيَانَ كُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ، ثَنَا قَاسِمٌ أَخِي، ثَنَا عُبَيْدَةُ ''، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ ابْتَدَرَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ التَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ ابْتَدَرَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا صُهَيْبٌ: إِلَيْكُمَا عَنِي، فَقَدْ وُلِيتُ مِنْ أَمْرِكُمَا أَكْثَرَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى عُمَرَ، وَأَنَا أُصَلِّي بِكُمُ الْمَكْتُوبَةَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْبٌ '''.

٢٥٦٦ - أَصْمِ فِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْبَاقَرْحِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ (()، عَنِ الْوَاقِدِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ ﴿ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ (() مَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ (() ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ ﴿ الْحَالِيَ حَجَّةً فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَتِسْعًا فِي بِالنَّاسِ عَشْرَ حِجَجٍ مُتَوَالِيَاتٍ، مِنْهُنَّ حَجَّةً فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَتِسْعًا فِي خِلَافَةِهِ، وَأَنَّهُ دُفِنَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فِي بَيْتِ عَائِشَةً وَعَشْرِينَ وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ (() عَشْرَ سِنِينَ، وَخَمْسَةً أَشْهُرٍ، وَتِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا (().

٢٥ ٦٧ - صَرَّنَا أَبُو سَعِيدِ الثَّقَفِيُ ﴿ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْمَعْمَرِيُ ﴿ فَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةً، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ،

<sup>(</sup>١) هو: الحسين بن على بن يزيد بن داود بن يزيد بن الحافظ، أبو على النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) كذا، ولعله: عبيدة بن معتب الضبي الكوفي الضعيف، وإلا فلا ندري من هو.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٣١٤-١٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) هو: الحارث ابن أبي أسامة التميمي.

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ك) و(ص): اثنا الحارث بن محمد بن سعدا.

<sup>(</sup>٦) في (و) و(ص) و(ك): «خلافة عمر».

<sup>(</sup>٧) لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٨) هو: أحمد بن يعقوب.

<sup>(</sup>٩) في (ك): «العمري».

وَأَشْيَاخُنَا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ لَهُ لَمَّا طُعِنَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ: اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَأَقْرِئْ عَلَيْهَا مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ: إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ لَكِ: إِنْ كَانَ لَا يَضُرُّكِ وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْكِ، فَإِنِّي أُحِبُ أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّكِ أَوْ يُضَيِّقُ عَلَيْكِ، فَإِنِّي أُحِبُ أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّكِ أَوْ يُضَيِّقُ عَلَيْكِ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ دُفِنَ فِي هَذَا الْبَقِيعِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ لَا يُضَيِّقُ عَلَيْكِ، فَلَا عُمْرِي لَقَدْ دُفِنَ فِي هَذَا الْبَقِيعِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لَا يُضَيِّقُ عَلَيْكَ، فَلَا عَمْرِي لَقَدْ دُفِنَ فِي هَذَا الْبَقِيعِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لَا يُضَيِّقُ عَلَيْكِ، فَلَا يَتُونِي مَعَهُمَا الرَّسُولُ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّنِي وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْ. قَالَ: فَاذْفِنُونِي مَعَهُمَا الرَّسُولُ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّنِي وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْ. قَالَ: فَاذْفِنُونِي مَعَهُمَا الرَّسُولُ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّنِي وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْ عَلَى قَالَ: فَاذْفِنُونِي مَعَهُمَا الرَّسُولُ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُولُ اللْهُ لَا يَصُولُ اللْهُ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْفِنِي مَعَهُمَا الرَّسُولُ اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْوَلُونُ فَيْ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْمُؤْفِقُونِي مَعَهُمَا الرَّاسُولُ اللْعَلَقُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

٢٥٦٨ - صرم أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ هَانِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: اطَّلَعْتُ فِي الْقُبُورِ؛ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٌ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ فَعَلَيْهَا وَمُبَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ".

٤٥٦٩ - حرثُمُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو يَكْرِ بْنُ الْقَاضِي، أَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِي، عَنْ أَنْسٍ وَ الْقَاضِي، قَالَ: قُبِضَ عُمَرُ ﴿ عَلَى اللَّهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ سَنَةً (١).

٠٤٥٧ - أَخْمِرْنُا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ<sup>(٥)</sup> بْنِ بَالُويَةُ الْعَفْصِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٤٦-٢٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) يعني: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي صاحب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٢/ ٣٧٧-١٩٣٢).

<sup>(</sup>٥) في (و) و(ص): «محمد بن أحمد».

عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ '' يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَنْ أَلِي كَانَ عُمَرُ الْنَكَمَ حِصْنًا حَصِينًا يُدْخَلُ الْإِسْلَامُ فِيهِ، وَلَا يُخْرَجُ مِنْهُ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ الْنَكَمَ الْحِصْنُ، فَالْإِسْلَامُ يُخْرَجُ مِنْهُ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ، إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلَا الْحِصْنُ، فَالْإِسْلَامُ يُخْرَجُ مِنْهُ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ، إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلَا بِعُمَرَ ''.

١٥٧١ - حرمً أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا عَجْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (")، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَفَيْنَا، أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى عُمَرَ وَهُو مُسَجَّى، أَبِيهِ (")، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَفَيْنَا، أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى عُمَرَ وَهُو مُسَجَّى، فَقَالَ: مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ (") أَلْقَى اللهَ فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ (")، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ (") أَلْقَى اللهَ بِمَا فِي صَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى (").

قَالَ الْحَاكِمُ: أَخْبَارُ الشُّورَى مَا يَصِحُّ مِنْهَا مُخَرَّجَةٌ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ شِحْتَةً مَوْصُولَةٌ بِأَخْبَارِ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ.

٤٥٧٢ - صرف أَبُو سَهْل بْنُ زِيَادِ الْقَطَّانُ (١) إِمْلاءً، ثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا

<sup>(</sup>١) في (و) و (ص): البنا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١٠/٥١٠-١٣٣٠)، ويزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ك): اوسلم ا.

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ص): «من أن».

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١١/ ٣٠٨–١٤٠٧٣).

<sup>(</sup>٧) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد النيسابوري عن عبد الملك بن محمد الرقاشي.

جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ [عَنْ] (ا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سُمِعَ صَوْتٌ بِجَبَلِ تَبَالَةَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

لِيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا

فَقَدْ أَوْشَكُوا هَلْكَى" وَمَا قَدُمَ الْعَهْدُ
وَأَدْبَرَتِ الدُّنْيَا وَأَدْبَرَ خَيْرُهَا

قَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ

فَنَظَرُوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا"".

٢٥٧٣ - صُمُّنُ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَوْدٍ (°)، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَرَثَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عُمَرَ الْنُعْفِي عُمَرَ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَرَثَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عُمَرَ الْنَالِعُلْمُ عُمْرَ السَّعْبِيِّ قَالَ: وَرَثَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عُمْرَ اللهِ اللهُ ا

عَيْنَيَ جُودِي بِعَبْرَةِ وَنَحِيبِ لَا تَمَلِّي عَلَى الْإِمَامِ الصَّلِيبِ فَجَعَنْنِي الْمَنُونُ بِالْفَارِسِ الْمُعْ لَلَمِ لَمْ يَوْمَ الْهَيَاجِ وَالتَّأْنِيبِ فَجَعَنْنِي الْمَنُونُ بِالْفَارِسِ الْمُعْ لَلَهِ لَلَّهْ وَغَيْثِ الْمَلْهُوفِ وَالْمَكْرُوبِ عَلَى الدَّهْرِ وَغَيْثِ الْمَلْهُوفِ وَالْمَكْرُوبِ عَلَى الدَّهْرِ وَغَيْثِ الْمَلْهُوفِ وَالْمَكْرُوبِ قُلْ الضَّرْاءِ وَالْمُؤْسِ مُوتُوا إِذْ سَقَتْهُ الْمَنُونُ كَأْسَ شَعُوبِ قُلْ الضَّرْاءِ وَالْبُؤْسِ مُوتُوا إِذْ سَقَتْهُ الْمَنُونُ كَأْسَ شَعُوبِ

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية كلها: ﴿ومالك بن دينارِ ، بواو العطف، والمثبت من التلخيص والإتحاف، وانظر حلية الأولياء (٣٧٦)، وهواتف الجنان لابن أبي الدنيا (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) في التلخيص: «صرعي».

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٩٢–٢٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (ص): اوحدثنا.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «عوف»، وهو: عبد الله بن عون المزني.

<sup>(</sup>٦) قوله: اعمر ﷺ ساقطة من (و) و(ص).

<sup>(</sup>٧) في التلخيص: ﴿إِذْ سَقَتَنَّا».

وَقَالَتْ عَاتِكَةُ أَيْضًا:

فَجَّعَنِي فَيْرُوزٌ لَا دَرَّ درَّهُ

بِأَبْيَضَ تَالٍ لِلْكِتَابِ مُنِيبِ
رَّءُوفٍ عَلَى الْأَدْنَى غَلِيظٍ عَلَى الْعِدَى

أَخِي ثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ نَجِيبِ

مَتَى مَا يَقُلْ لَا يَكْذِبُ الْقَوْلَ فِعْلُهُ

سَرِيعٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ غَيْرُ قَطُوبِ (١) حَدِيثُ الشُّورَى مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنِّي قَدْ أَوْرَدْتُ هَاهُنَا أَحْرُفًا صَحِيحَةَ الْإِسْنَادِ (٣) مُفِيدَةً غَرِيبَةً.

2018 - حرثما أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَلَّابُ، قَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةً "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةً "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةً "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةً "، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْلَى عُمْرَ مَوْلَى عُفْرَةً "، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَصْحَابِ الشُّورَى: لِلَّهِ دَرُّهُمْ لَوْ وَلُّوهَا الْأُصَيْلِع، كَيْفَ يَحْمِلُ عَلَى عُنْقِهِ بِالسَّيْفِ. قَالَ: فَقُلْتُ: تَعْلَمُ كَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى عُنْقِهِ بِالسَّيْفِ. قَالَ: فَقُلْتُ: تَعْلَمُ ذَلَكُ مِنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، وَإِنْ عُمِلَ عَلَى عُنْقِهِ السَّيْفِ. مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، وَإِنْ أَشْرَكُ لَا أَنُولُ وَلَا تُولَدَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي الْسَيْفِ. الْمُعْرَقُ لَلَ الْمُعَمْ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي السَّيْفِ. وَلَا تُولَدَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي الْسَالِي اللَّهُ وَلَا تُولَدَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي الْسَالِي اللَّهُ الْمُعْرِ الْمُعَمْ لَا اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْمُولِ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْرَادِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ١٠٠١–٢١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) في (و): «الأسانيد».

<sup>(</sup>٣) في (و) و (ك) و (ص): «العمري»!، يروي عن محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي.

 <sup>(</sup>٤) هو: عمر بن عبد الله أبو حفص مولى غفرة بنت رباح، ضعيف الحديث، واستنكره عليه ابن عدي (٦/ ٦٩).

ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٢/ ٢٧١-١٥٥٦).

## وَمِنْ فَضَائِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ ﷺ

2000 - حدثًا أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَنْصُورِ - أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ الرَّيَاحِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَزَّازُ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: إِسْمَاعِيلَ الْحَزَّازُ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا عِثْثَ يُومَ الْجَمَلِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ، وَلَقَدْ طَاشَ عَقْلِي يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ، وَأَنْكَرْتُ نَفْسِي وجَاءُونِي لِلْبَيْعَةِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ اللهِ عَلْمَالُ وَلَيْكُونُ تَفْسِي وجَاءُونِي لِلْبَيْعَةِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٧٦ - صر مي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، الْمُسَيَّبِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ،

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة: (والله) غير موجودة في (و).

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٩٧ - ١٤٦٩)، وسيأتي برقم (٤٦٠٥).

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمِيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ، وَأُمُّ عُثْمَانَ: أُمَّيَّةَ بْنِ كِلَابٍ، وَأُمُّ أُرْوَى: أُمُّ حَكِيم، وَهِيَ الْبَيْضَاءُ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (۱). قَدِ اخْتَلَفُوا فِي كُنْيَةٍ عُثْمَانَ، فَقِيلَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَقِيلَ أَبُو عَمْرِو:

٢٥٧٧ - أخْرِفي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ<sup>()</sup>، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ<sup>()</sup>.

٧٧٥ (م) (" - سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ (" سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ (" عُمْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍ و وَأَبَا عَبْدِ اللهِ، قُتِلَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ (').

٥٧٨ - أَصْرِفِي ( ) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْمَانَ بْنَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ ( ) ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٩/ ٨٩٩-٢٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، وعنه أبو داود سليمان بن داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/١١–١٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) فاتنا ترقيم هذا الأثر في أول العمل فأعطيناه رقم الذي قبله مكررا.

<sup>(</sup>٥) زاد في (ك): اسمعت.

<sup>(</sup>٦) فات الحافظ ذكره في الإتحاف، واستدركه المحقق في الحاشية (١٩/ ١٧٤-١).

<sup>(</sup>٧) في (و) و(ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>A) هو: محمد بن سليم الراسبي. من رجال التهذيب.

عَفَّانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ أَوْ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ (١٠).

١٤٥٧٩ - أخمرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ،
 قَالَ: قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ
 خَمْسِ وَثَلَاثِينَ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

• ٤٥٨ - صر أَنْ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ "، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌ الْهَادِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌ عَلَى الْمَنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌ عَلَى الْمَنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌ عَلَى الْمَنْبَوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌ عَلَى الْمَنْبَوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَيْقُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَيْقً عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَيْقً عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ إِنَالَ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمُنْ مُنْ مُ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَقُولُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلِيْنَ الْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّ

١٥٨١ - حَرُّما أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ (٥) ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ (١) أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي، شَلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ (١) أَحْمَدُ بْنُ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَيَ قَالَتْ: أَوَّلُ ثَنَا يَحْمَلُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ حَمَلَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ حَمَلَ عُمَرُ حَجَرًا حَجَرًا أَخَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَرَى إِلَى هَؤُلَاءِ، آخَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَرَى إِلَى هَؤُلَاءِ،

إتحاف المهرة (١٩/ ٣٥٩-٢٥٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) لم نجده في الإتحاف.

 <sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، يتيم عروة، عن أبي عبد الله سالم بن عبد الله
 سبلان مولى شداد.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ١٠٠- ١٣٧٦١).

<sup>(</sup>٥) هو: الحسين بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد بن الحافظ، أبو علي النيسابوري.

<sup>(</sup>٦) في (و) و (ص): ﴿ثنا أَبُو عَبَيدٍۗ

كَيْفَ يُسْعِدُونَكَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، هَؤُلاءِ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِي »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَإِنَّمَا اشْتُهِرَ بِإِسْنَادٍ وَاهِ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ؛ فَلِذَلِكَ هُجِرَ".

٢٥٨٢ - صرَّنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَوْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: وَكَانَتْ بَيْعَةُ عُثْمَانَ ﴿ عَلْكَ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ لِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَ

٤٥٨٣ - مَرْثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ (٥) قَالَ: لَمَّا جَاءَتْ بَيْعَةُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٧/ ٣٣٤-٢٢٥٥).

<sup>(</sup>Y) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: أحمد منكر الحديث، وهو ممن نقم على مسلم إخراجه في الصحيح، ويحيى وإن كان ثقة فقد ضعف، ثم لو صح هذا لكان نصا في خلافة الثلاثة، ولا يصح بوجه؛ فإن عائشة لم تكن يومئذ دخل بها النبي وهي محجوبة صغيرة فقولها هذا يدل على بطلان الحديث، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «قلت: لم يرو البخاري لأحمد شيئا، وهو ذو مناكير هذا منها، ويحيى وإن كان من رجال الصحيحين فقد ضعف، وهذا الحديث غير صحيح، ولم يكن نبي الله وقت بناء المسجد دخل بعائشة حتى يحاورها»، وانظر للفائدة حديث رقم نبي الله وقت بناء المسجد دخل بعائشة حتى يحاورها»، وانظر للفائدة حديث رقم (٤٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: ابن عطية متروك)، وقال المصنف: (روى أحاديث موضوعة).

<sup>(</sup>٤) لم نجده في الإتحاف.

<sup>(</sup>٥) يعني: الجهني الكوفي.

عُثْمَانَ الْأَلْتُ اللهِ: مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُوَقِ (''.

١٥٨٤ - صرمً أَن الْمُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَّانَ "، عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارَانِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَفَيْعًا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي بَيْتِ ابْنِ خَشَفَةَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَلِيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ: اللهِ عَيْكِيْ: اللهِ عَنْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَالَ: «أَنْتَ وَلِيٍّي فِي اللهُ اللهِ عَيْدِهِ». فَنَهَضَ النَّبِيُ عَيْلِيْ إِلَى عُثْمَانَ فَاعْتَنَقَهُ، وَقَالَ: «أَنْتَ وَلِيِّي فِي اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهَانَ فَاعْتَنَقَهُ، وَقَالَ: «أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٨٥ - صرمًا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (٥) بَالطَّابِرَانِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَوْسِ الْأَنْصَارِيُّ،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٢٩٩- ١٢٨٠١)، والمعنى: ولينا أعلانا سهما، «ذا فوق»: أراد خيرنا وأكملنا تاما في الإسلام والسابقة والفضل، قاله ابن الأثير (٣/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، وصوابه: "عبيدة بن حسان"، كما في مصادر تخريج الحديث، وكما ضبطه الخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (۱۹۸/۱): "عبيدة" بفتح العين، ثم روى حديثه هذا من طريق أبي يعلى الموصلي (٤٤/٤) عن شيبان به على الصواب، وقد صوبه محقق الإتحاف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٣/ ٢٧٥-٣٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: بل ضعيف فيه طلحة بن زيد وهو واه عن عبيد بن حسان شويخ مقل عن عطاء الكيخاراني"، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: "قلت: بل غير صحيح؛ فإن طلحة واه".

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن محمد بن يوسف، أبو النضر الطوسي الفقيه الشافعي النيسابوري.

حَدَّثَنِي أَبُو عُبَادَةَ الزُّرَقِيُ (()، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَوْمَ حُصِرَ فِي مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا طَلْحَةُ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ، فَقَالَ لَكَ: "يَا طَلْحَةُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ رَفِيقٌ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ؟ اللّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: فَي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: اللّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ فَي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: اللّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: ثُمْ الْصَرَفَ طَلْحَةُ: اللّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ:

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2007 - أخررًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُلَيْبَ بْنَ وَائِلِ قَالَ: يَخْيَى، ثَنَا مُسَدِّدٌ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُلَيْبَ بْنَ وَائِلِ قَالَ: خَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ فَقَالَ: أَشَهِدَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: خَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ فَقَالَ: أَشَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ؟ قَالَ: فَكَانَ مِمَّنِ السَّنَوَلَّةُ الشَّيْطَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ اللهَ وَسَلَّذَ لَكَ وَقَعْتَ فِي عُثْمَانَ. قَالَ: كَذَلِكَ يَقُولُ. قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَقَالَ: اللهَ عُلْ شَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ؟ قُلْتَ: لَا مَسَأَلْتُكَ هَلْ شَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ؟ قُلْتَ: لَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ شَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ؟ قُلْتَ: لَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِمَّنِ السَّيَزِلَّةُ لَكَ عَلْ مَعْ السَّوْلَةُ قَامَ، الشَّيْطَانُ؟ فَقُلْتَ: لَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِمَّنِ اللهِ عَلَيْقَ قَامَ، الشَّيْطَانُ؟ فَقُلْتَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَمَّا بَيْعَةُ الرَّضُوانِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ قَامَ، الشَّيْطَانُ؟ فَقُلْتَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَمَّا بَيْعَةُ الرَّضُوانِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَامَ، الشَّيْطَانُ؟ فَقُلْتَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَمَّا بَيْعَةُ الرَّضُوانِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَامَ،

<sup>(</sup>١) هو: عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري، متروك. من رجال التهذيب

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/١٦-١٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: قاسم هذا قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال أبو حاتم: مجهول»، نقول: قال البخاري: «سمع أبا عبادة الزرقي، ولم يصح حديث أبي عبادة».

فَقَالَ: ﴿إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ '' ﷺ وَإِنِّي أَبَايِعُ لَهُ ». فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَأَمَّا يَوْمُ بَدْرٍ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَامَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ ﷺ . فَضَرَبَ '' لَهُ بِسَهْم، وَلَمْ إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ ﷺ . فَضَرَبَ '' لَهُ بِسَهْم، وَلَمْ يَضُورِ بُ لِأَحَدِ غَابَ غَيْرُهُ، وَأَمَّا الَّذِينَ تَوَلَّوْا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، ﴿إِنَّمَا يَضُورُ بُ لِأَحَدِ غَابَ غَيْرُهُ، وَأَمَّا الَّذِينَ تَوَلَّوْا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، ﴿إِنَّمَا اللهَ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهَ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهَ عَنْهُمُ أَنَّ اللّهَ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهَ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ أَلِلْهُ عَنْهُمُ أَلِكُمُ مَا اللّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللّهُ عَنْهُمُ أَلُولُهِ اللّهُ عَنْهُمُ أَلِيهُ عَنْهُمُ أَلَهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ أَلُولُهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَلِي اللّهُ عَنْهُمُ أَلِلْهُ عَنْهُمُ أَلُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ أَلِلْهُ عَنْهُمُ أَلِلْهُ عَنْهُمُ أَلِهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَلَالَهُ عَنْهُمُ أَلَاهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَلُولُهُ إِنّا اللّهُ عَنْهُمُ أَلِهُ إِلَيْهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ أَلُولُهُ إِلَّهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَلِنَا إِلَيْهُ عَنْهُمُ أَلِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَلِيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ أَلَالِهُ إِلَيْهُ وَلِهُ إِلَيْهُ أَلَالِهُ أَلَالِهُ عَلَيْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ الللّهُ أَلَالِهُ أَلَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ أَلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا أَلْهُ إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٨٧ - حرثً أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ (''، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ ﴿ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ ﴿ اللهِ بْنِ مَوَالَةَ ﴿ اللهِ بَيْ اللهِ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) في (ص): الرسول الله.

<sup>(</sup>٢) في (و) و (ص): افيضرب

<sup>(</sup>٣) (آل عمران: آية ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (٨/ ٢٩٥ – ٩٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: صحيح»، نقول: أصله في صحيح البخاري من حديث عثمان بن موهب عن ابن عمر بنحوه (٤/ ٨٨) و(٥/ ٩٥،٩٩).

<sup>(</sup>٦) هو: سعيد بن إياس. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٦/ ٥٨٦ - ٧٠٢٢)، وليس في سنن أبي داود.

١٤٥٨ - حرث أبو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ''، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهُ مَيْكِ، ثَنَا الْحَسَنُ '' بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهُ مَيْكِ، ثَنَا الْحَسَنُ '' بْنُ عُبْرُ النّبِي ﷺ: أَفِي الْجَنَّةِ بَرْقٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ عُثْمَانَ لَيَتَحَوَّلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ فَتَبْرُقُ لَهُ الْجَنَّةُ » '''.

إِنْ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ هَذَا حِفْظَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ('').

٤٥٨٩ - صَرَّنًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُوسَى وَمُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمُ، بَنُو عُقْبَةَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو أُمِّنَا أَبُو حَسَنَةً (٥)، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ عُقْبَةً، قَالُوا: ثَنَا أَبُو أُمِّنَا أَبُو حَسَنَةً (٥)، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح، أبو بكر النيسابوري الشافعي الفقيه.

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص والإتحاف، وكذا سيأتي في كلام المصنف عليه،
 والصواب: «الحسين» كما في مصادر تخريج الحديث، وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ١١٩ – ٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: ذا موضوع، وهذا هو الحسين بن عبيد الله العجلي الذي يروي عن مالك وغيره الموضوعات، أفيحتج عاقل بمثله فضلا عن أن يورد له في الصحاح!"، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: "قلت: هذا من وضع العجلي"، نقول: وقال الدارقطني في الحسين بن عبيد الله العجلي: "متروك الحديث كان يضع الحديث على الثقات"، واستنكر عليه ابن عدي (٣/ ٢٣٩) هذا الحديث، وقال: وهذا باطل بهذا الإسناد، ثم أخرج له حديثا آخر وقال: أيضا باطل، والحسين يشبه أن يكون ممن يضع الحديث.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، والإتحاف، والصواب: «أبو حبيبة» يعني: مولى الزبير بن العوام، كما في مصادر التخريج والترجمة، وكما سيأتي برقم (٨٥٧٩)، من =

فِي الدَّارِ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْكَلَامِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقَولُ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَهُ وَاخْتِلَافٌ »، أو: «اخْتِلَافٌ وَفِتْنَهُ ». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَمِيرِ وَأَصْحَابِهِ». وَأَشَارَ إِلَى عُثْمَانَ (۱). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٠ ٩ ٥ ٩ - صرّمًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ " بْنُ أَبُو عَلْقَمَةَ -مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ " - قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ " بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: أَغْفَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: الصَّلْتِ، قَالَ: قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ لَوْلًا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: تَمَنَّى عُثْمَانُ الْفِتْنَةَ لَحَدَّثُتُكُمْ. قَالَ: قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ فَحَدِّثْنَا، فَلَسْنَا نَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي فَعَلَا: مُنَامِي هَذَا، فَقَالَ: «إِنَّكَ شَاهِدٌ مَعَنَا الْجُمُعَة» (").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٥٩١ - صُرَّعً أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ

<sup>=</sup> حديث موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة به.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٦/ ٢٨-٢٠٣١٧).

 <sup>(</sup>۲) أبو علقمة لم نجد من أفرده بترجمة، وقال الهيشمي في مجع الزوائد (٧/ ٤٦٩): «لم أعرفه» وعزا حديثه لأبي يعلى في الكبير.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (ص): اكعب ١١.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٩٩-١٣٧٢).

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَهْلَةً '' - مَوْلَى عُثْمَانَ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ادْعُولِي - أَوْ: لَيْتَ عِنْدِي - رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي ». قَالَتْ: قُلْتُ: أَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: عُمَرُ؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: ابْنُ عَمِّكَ عَلِيٍّ؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَعُثْمَانُ؟ قَلْتُ: «نَعُمْ». قَالَ: «لا». قُلْتُ: ابْنُ عَمِّكَ عَلِيٍّ؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَعُثْمَانُ؟ قَالَ: «نَعُمْ». قَالَ: فَجَاءَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: «قُومِي». قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ يُسِرُّ قَالَ: «قُومِي». قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِي ﷺ يُسِرُّ وَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ، قُلْنَا: أَلَا تُقَاتِلُ؟ إِلَى عُثْمَانَ، وَلَوْنُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ، قُلْنَا: أَلَا تُقَاتِلُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَى أَمْرًا، فَأَنَا صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ ''.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٥٩٢ - أَخْمِرْ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ أَسَامَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُ، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَلا لِنَّا اللهَ سَيُقَمِّصُكَ (") قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلا لَكُمْنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلا لَهُ اللهُ اللهُو

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(٥)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٥٩٣ - صرُّنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) في (و): «سهل»، وفي (ك) و(ص): «سلمة».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (۱۷/ ۶۹۹–۲۲۹۲۸).

<sup>(</sup>٣) في التلخيص: «مقمصك».

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٧/ ٢٦٣ – ٢٢٢٢٧).

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي في التلخيص: (قلت: أنى له الصحة ومداره على فرج بن فضالة).

مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَّ الْمَنَامِ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهَل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ(").



<sup>(</sup>۱) إتحاف المهرة (۱۲/ ۳۸۲–۱۵۸۰).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه مسلم (٢/ ٨١) و(٥/ ٦١)، وتقدم برقم (٤٥٥٩).

## ذِكُ مَقْتَلِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَالَا اللَّهُ عَنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ

وَأُوَّلُ مَا لَا يَسَعُ الْعَالِمَ جَهْلُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوُقُوفِ عَلَى السَّبَ الَّذِي حَدَثَ ذَلِكَ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ عُثْمَانَ بْنِ ذَلِكَ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ عُثْمَانَ بْنِ فَقَانَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَهُوَ أَخُو عُثْمَانَ لِأُمَّهِ فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقَانَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَهُو أَخُو عُثْمَانَ لِأُمَّهِ فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْيْطٍ، وَهُو أَخُو عُثْمَانَ لِأُمَّهِ فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ (') بْنِ أَبِي سَرْحِ فَإِنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ نَاطِقَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ كَاتِبًا لِرَسُولِ اللهِ سَعْدِ أَبْ فَي الْكِتَابَةِ فَعَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَارْتَدً عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِأَهْلِ مَكَة ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَبَاحَ دَمَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَلَمْ يُقْتَلُ حَتَى وَلَحِقَ بِأَهْلُ مَكَة ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَحَقَنَ دَمَهُ.

٤٥٩٤ - فَحَدُّنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ "، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: اسْمُ أَبِي سَرْحِ الْجُهْمِ "، ثَنَا الْحُسَامُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ " خُزَيْمَةً ".

قَالَ الْحَاكِمُ: وَلَمَّا اسْتَوْلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ عَلَى مِصْرَ، أَعْقَبَ وَمِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ السَّرْحِيُّ صَاحِبُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «بن سعد» سقط من (ك) و(و) و(ص)، وانظر لزاما ما تقدم عقب حديث رقم (۱) . (۲۶۸).

 <sup>(</sup>٢) قوله: "ثنا الحسن بن الجهم" ساقط من (و) و(ك) و(ص)، وفي (ز) و(م): "ثنا الحسين بن الجهم"، والمثبت من سائر أسانيد المصنف ومن كتب الرجال.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ك) و(ص): البوا.

<sup>(</sup>٤) غير موجود في الإتحاف.

وَأَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحُمِلَ إِلَيْهِ، فَحُرِمَ بَرَكَتُهُ ﷺ.

١٥٩٥ - حرثًا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا فَيَّاضُ بْنُ [مُحَمَّدٍ] (الرَّقِّيُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكِلَابِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيِّ (مَ عَنْ اللهِ اللهِ مُدَانِيً أَنْ عَنْ اللهِ اللهِ مُدَّاقِيً أَنْ عَنْ اللهِ اللهِ مُكَةً جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةً يَأْتُونَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ يَنَا اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْفَ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ بَي أَبِي اللهِ اللهِ عَلَى مُنَاعِهُ مَكَةً عَلَى مُحَمَّدٍ بَي أَبِي الْمُنْ اللهِ عَلَى مُلَمَّ عَلَى رَأْسِي، وَلَمْ يَمَسَّنِي، وَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّ أَنَّ أُمِّي خَلَقَتْنِي بِالْخَلُوقِ، فَلَمْ يَمْسَنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ (").

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْذٍ، فَتَقَذَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَمَسَّهُ، وَلَمْ يَدْعُ لَهُ.

وَالْخَلُوقُ لَا يَمْنَعُ مِنَ الدُّعَاءِ، لَا جَرَمَ أَيْضًا لِطِفْل فِي فِعْلِ غَيْرِهِ، لَكِنَّهُ مُنِعَ بَرَكَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِسَابِقِ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى فِيهِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في النسخ الخطية كلها: فياض بن زهير، والمثبت من الإتحاف، ومن السنن الكبرى (۹) هي، ودلائل النبوة (٦/ ٣٩٧) للبيهقي حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وهو الموافق لأصل الرواية في مسند أحمد (٢٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) عبد الله الهمداني أبو موسى قال البخاري: الم يصح حديثه، وفيه اضطراب ونكارة.

 <sup>(</sup>٣) كذا، والصواب: "فجيء بي إليه" كما في أصل الرواية في مسند أحمد، أو: "فخرجت بي أمي إليه" كما رواه البيهقي في دلائل النبوة عن المصنف، وانظر كلام الذهبي الآتي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١٣/ ٦٨٢-٣٠ ١٧٣)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: وأين أبوه؟! كان قد قتل كافرا، فلعله أمي، وكان الوليد أخا عثمان لأمه فولاه الكوفة وعزل سعدا، ثم عزل الوليد لما ضجوا منه بسعيد بن العاص».

2097 - حرّمًا أَبُو زَكْرِيًا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ، ثَنَا الْهَيْمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّندِيِّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيِّ، حَدَّثَنِي السَّمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ شِهَابِ الْأَحْمَسِيُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ شِهابِ الْأَحْمَسِيُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ عَلَى الْكُوفَةِ وَأَرْضِهَا وَبِهَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَدِمَ عَلَى سَعْدِ فَأَجْلَسَهُ لِأُمِّهِ عَلَى الْكُوفَةِ وَأَرْضِهَا وَبِهَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَدِمَ عَلَى سَعْدِ فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ، وَلَا يَعْلَمُ بِعِلْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ: وَاللهِ مَا أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عَمَلِكَ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَذْرِي أَكِسْتَ بَعْدِي، وَلَكِنَّ الْقَوْمَ عَلَى أَيُ شَيْءٍ؟ قَالَ: وَاللهِ مَا كَسْتُ بَعْدَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا كَسْتُ بَعْدَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا كِسْتُ بَعْدَكَ، وَلَا حَمُقْتَ بَعْدِي، وَلَكِنَّ الْقَوْمَ حَمُقْتُ بَعْدِي، وَلَكِنَّ الْقَوْمَ الْسَعْدُ فَقَالَ: وَاللهِ مَا كِسْتُ بَعْدَكَ، وَلَا حَمُقْتَ بَعْدِي، وَلَكِنَّ الْقَوْمَ السَعْدُ اللهِ عَلَى عَمَلِكَ. فَقَالَ: صَدَقْتَ. ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ:

[خُذِيْنِي وَجُرِّيْنِي ضِبَاعُ وَأَبْشِرِي] ﴿ بِلَحْمِ امْرِئِ [لَمْ يَشْهَدِ] ﴿ الْيَوْمَ نَاصِرُهُ أَيَا عُمَرَاهُ ضِبَاعُ الشَّرِّ.

قَالَ الْهَيْنَمُ: وَلَمَّا عَزَلَ عُثْمَانُ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ عَنِ الْكُوفَةِ وَوَلَّاهَا سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، قَالَ الْهَيْثُمُ: فَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اغْسِلُوا الْمِنْبَرَ لِأَصْعَدَ عَلَيْهِ -أَوْ يُطَهَّرُ - قَالَ: اغْسِلُوا الْمِنْبَرَ لِأَصْعَدَ عَلَيْهِ -أَوْ يُطَهَّرُ - فَغُسِلَ الْمِنْبَرَ لِأَصْعَدَ عَلَيْهِ -أَوْ يُطَهَّرُ - فَغُسِلَ الْمِنْبَرُ حَتَّى صَعِدَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ "".

٤٥٩٧ - صَرْنًا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) تحرف هذا الشطر في النسخ الخطية كلها إلى: احدثني بحديثي ضياع واشتري، وانظر الأوائل للعسكري (ص١٨٦).

 <sup>(</sup>۲) في النسخ الخطية كلها: «لو شهد»، وهذا البيت مشهور معروف يتمثل به كثيرا، ويروى بألفاظ أخرى.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «قال الهيثم» إلى هاهنا ساقط من (و) و(ك).

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٥٠-١٣٦٧٥)، والهيثم بن عدي الطائي الأخباري متروك الحديث.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَسِدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيقَةٍ قَالَ: «مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا». قَالُوا: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَوْتِي، وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ يُعْطِيهِ، وَمِنَ الدَّجَالِ» (۱).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١٥٩٨ - أخْمِ فِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ "، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ "، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ سَتَزُولُ " بَعْدَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتَ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتَ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سَبْعِ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ بَقِيَ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ سَبْعِينَ ". قَالَ عُمْرُ اللهِ عَنْ بَعْدَ عَمْسُ وَثَلَاثِينَ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ سَبْعِينَ ". قَالَ عُمْرُ اللهِ يَعْلَى اللهِ بَعْنَ اللهِ بَعْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (١).

وَفِيهِ الْبَيَانُ (\*) الْوَاضِحُ لِمَقْتَلِ عُثْمَانَ، كَمَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ مِنْ تَارِيخِ الْمَقْتَلِ سَنَةَ خَمْسِ وَثَلَاثِينَ.

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (٦/ ٥٨٦ -٧٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «عروة».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «حواش».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: «ستدور».

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٠/ ١٦٧ -١٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) كذا قال! وسيأتي برقم (٤٦٤٣) و(٨٨٤٣) وصحح إسناده فيهما فحسب، والبراء بن ناجية الكاهلي لم يخرج له مسلم، وإنما أخرج له أبو داود هذا الحديث ووثقه العجلي وابن حبان، وقال البخاري: «لم يذكر سماعا من ابن مسعود».

<sup>(</sup>٧) في (ز) و(ك): «لبيان».

١٩٩٩ - صرمً أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَبُرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَمُكُ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهُ عَلْمِ بَنْتُ كُرَيْزِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْقُ وَتَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ فِي رُجُوعِهِ، وَكَانَ الْوَلِيدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ رَجُلًا، وَكَانَ ايُكَنِّى أَبَا وَهْبِ(۱).

مَعْيدِ الدَّارِمِيُّ، قَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُرْجُسِيُّ "، قَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، قَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُرْجُسِيُّ "، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الذُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّمْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ "، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْمٍ نِيطَ مَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْمَانُ بِعُمَرَ ». فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلْنَا: أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ وَلِهُ مَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ نَبِيَّةُ [بِهِ] " عَلَيْهُ ".

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٩/ ٥٢٨ – ٢٥٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) يعني: أبا النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، وأبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس.

<sup>(</sup>٣) كذا في سائر النسخ عدا (م) ففيها: «سعيد بن عبد الله الجرجسي»، والصواب: يزيد بن عبد ربه، كما في الإتحاف وكتب الرجال، وهو: أبو الفضل الحمصي المؤذن، كان ينزل بحمص عند كنيسة جرجس، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) في (و): «عفان».

<sup>(</sup>٥) في (و) و (ك) و (ص): «نيط».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية كلها، والمثبت من التلخيص.

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (٣/ ٢٨٢-٣٠١٥)، وقد تقدم برقم (٤٨٦).

قَالَ الدَّارِمِيُّ: فَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينِ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ يُسْنِدُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَالنَّاسُ يُحَدِّثُونَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا؛ إِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ أَبَانٍ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو(١٠).

٤٦٠١ - حدَّثي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِي، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ"، عَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْب، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا("، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبِ، فَقَالَ: «هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى». فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ عَفَّانَ ﴿ قَاقَبُلْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَقُلْتُ: هُوَ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ »(١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٦٠٢ - صرُّمُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنِ ابْنِ شَوْذَب (٥)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ كَثِيرِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ ﴿ عَلَيْكُ إِلَى النَّبِيِّ يَتَلِيُّهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَفَرَّغَهَا عُثْمَانُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ وَيَلِيْقُ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَيَلِيَّةُ يُقَلِّبُهَا، وَيَقُولُ: «مَا

عمرو بن أبان وثقه ابن حبان وقال: الا أدري سمع من جابر بن عبد الله أم لا، وأخرج له أبو داود (٤/ ١٩٧) هذا الحديث وقال: «ورواه يونس وشعيب ولم يذكرا عمرو بن أبان.

هو: شراحيل بن آدة الصنعاني. (٢)

في (و) و (ص): ﴿يقربها ٩. (٣)

إتحاف المهرة (١٣/ ١٦٨ - ١٦٥٠)، وسيأتي برقم (٨٥٧٨) من وجه آخر. (٤)

هو: عبد الله بن شوذب الخراساني. (0)

ضَرَّ عُنْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ». قَالَهَا مِرَارًا(").

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦٠٣ – أخمر لل عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنْ أَنُوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْمَنَّعُ اللَّهُ عُثْمَانَ أَصْبَحَ فَحَدَّثَ "، فَقَالَ: إِنِّي أَيْفِ لَهُ عَنْ نَافِع، عَنِ الْمَنَامِ اللَّيْلَة، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، أَفْطِرْ عِنْدَنَا. فَأَصْبَحَ عُثْمَانُ رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ فِي الْمَنَامِ اللَّيْلَة، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، أَفْطِرْ عِنْدَنَا. فَأَصْبَحَ عُثْمَانُ صَائِمًا، فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ وَ الْمَنَامِ اللَّيْلَة، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، أَفْطِرْ عِنْدَنَا. فَأَصْبَحَ عُثْمَانُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٤٦٠٤ - حرثُنُ الْحُمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّحَّانُ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّحَّانُ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّحَّانُ الْمُزْنِيُّ، عَنْ عَلَا وَلَمْ النَّبِي عَلَيْ إِذْ أَقْبَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى الْمَانُ ، ثَنْ عَلَى اللهِ عَنْمَانُ ، ثَقْتَلُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَتَقَعُ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِكَ عَلَى: ﴿ فَسَيَكْفِيكُ مُ اللهُ هُ ﴾ ﴿ مَنْ دَمِكَ عَلَى: ﴿ فَسَيَكْفِيكِ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ، وَتَشْفَعُ ﴿ فَسَيَكْفِيكُ مُ اللّهُ هُورَةً الْمُشْرِقِ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ، وَتَشْفَعُ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١٠/ ٦٠٩ - ١٣٤٩٣)، وأخرجه الترمذي وقال: ﴿حسن غريبٍ،

<sup>(</sup>٢) هو: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(ك): المحدث.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٦١–١٣٦٩٣).

<sup>(</sup>٥) في (ك): ﴿أَخْبُرُنَا ۗ.

<sup>(</sup>٦) في الإتحاف: «الفضل بن حسن»!.

<sup>(</sup>٧) (البقرة: آية ١٣٧). زاد في (ص): «وهو السميع العليم».

فِي عَدَدِ رَبِيعَةً وَمُضَرَ وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا('' عَلَى كُلِّ مَخْذُولٍ "''. (")

قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ ذَكَرْتُ الْأَخْبَارَ (') الْمَسَانِيدَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ مَقْتَلِ عُثْمَانَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَإِنَّ فِي هَذَا الْمَوْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي الْقَدْرِ كِفَايَةً، فَأَمَّا الَّذِي ادَّعَتْهُ الْمُبْتَدِعَةُ مِنْ مَعُونَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي الْقَدْرِ كِفَايَةً، فَأَمَّا الَّذِي ادَّعَتْهُ الْمُبْتَدِعَةُ مِنْ مَعُونَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى قَتْلِهِ، فَإِنَّهُ كَذِبٌ وَزُورٌ، فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ بِخِلَافِهِ.

27.٥ - حَرَّمُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ السَّدُوسِيُّ، سَمِعَ الْحَسَنَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا عِنْ يَوْمَ السَّدُوسِيُّ، سَمِعَ الْحَسَنَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا عِنْ يَوْمَ اللَّهُ مَلِ يَقُولُ ("): اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ، وَلَقَدْ طَاشَ عَقْلِي يَوْمَ قُتِلَ الْجَمَلِ يَقُولُ اللهِ عَلْى الْبَيْعَةِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لِأَسْتَحْيِي عَلَى الْبَيْعَةِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لِأَسْتَحْيِي مِمَّنُ مِنَ اللهِ أَنْ أَبَايِعَ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُعَيِّةِ: «أَلَا أَسْتَحْيِي مِمَّنْ مِنَ اللهِ أَنْ أَبَايِعَ وَعُثْمَانُ قَتِيلُ الْأَرْضِ مَنْ اللهِ أَنْ أَبَايِعَ وَعُثْمَانُ قَتِيلُ الْأَرْضِ

في (ك): «أميرا أميرا».

<sup>(</sup>۲) إتحاف المهرة (٧/ ١٤١- ٧٤٧٩)، وقال الذهبي في التلخيص: «قلت: هو كذب بحت، وفي الإسناد أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي وهو المتهم به»، وقال في كتابه موضوعات في مستدرك الحاكم: «قلت: هذا كذب، والآفة في إسناده من أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي». نقول: بل أحمد بن محمد الجعفي قال الدراقطني فيه: «صالح الحديث» ووثقه الخطيب البغدادي -وانظر ما تقدم عند حديث رقم (٤٥٣٧) - ولعل الآفة فيه من الفضل بن جبير فإن العقيلي قال فيه: «لا يتابع على حديث».

<sup>(</sup>٣) (الإسراء: آية ٨٠).

<sup>(</sup>٤) في (و) و(ص): «هذه الأخبار».

<sup>(</sup>٥) في (م): «يقول كذا».

لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ. فَانْصَرَفُوا، فَلَمَّا دُفِنَ رَجَعَ النَّاسُ إِلَيَّ، فَسَأَلُونِي الْبَيْعَةَ، فَكَأَنَّمَا''' صُدِعَ عَنْ قَلْبِي. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ خُذْ مِنِّي لِعُثْمَانَ حَتَّى تَرْضَى'''.

كَنْ بَشَا بَنْ مُوسَى الْخَفَّافُ (٣) مَنَا الْحَاطِئِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ (١) عَنْ أَبِيه عَنْ مَنَا بَشَارُ بْنُ مُحَمَّدِ (١) عَنْ أَبِيه عَنْ اَنْظُرُ فِي الْقَتْلَى، قَالَ: فَقَامَ عَلِيّ، جَدِّهِ قَالَ: فَقَامَ عَلِيّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَدُورُونَ فِي الْقَتْلَى، قَالَ: فَأَبْصَرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ قَتِيلًا مَكْبُوبًا عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَه يَدُورُونَ فِي الْقَتْلَى، قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَرْخُ قُرَيْسٍ وَاللهِ. فَقَالَ لَهُ عَلَى قَلْمَهُ أَبُومُ وَاللهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَعْمَلُ بُنُ عَلَى عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ الْمَعْمَلُ بُنُ عَلَى عَلَى وَجُهِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ وَمَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْمَالِكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَاللّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْمَوسِرِ، فَعَلَاكُ عَلَى وَلْمُونَ الْمُولِينَ وَفُلَانٌ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى مَا أَنْ وَلَاكُ وَقَالًا وَقَ

<sup>(</sup>١) في (و) و(ص): "كأنما".

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٥٩٧-١٤٦٩)، وقد تقدم برقم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: واه».

 <sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي الحاطبي،
 ضعفه أبو حاتم وقال في ترجمة أبيه: روى ابنه عبد الرحمن أحاديث منكرة.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «قال».

<sup>(</sup>٦) قوله: «مت» ساقط من (و) و(ك) و(ص).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين مكانه بياض في (و) و(ك) و(ص)، وفي (ز) و(م): «فاغتم»، والمثبت من التلخيص.

فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ: يَا عَمَّارُ، وَيَا مُحَمَّدُ، تَقُولَانِ إِنَّ عُثْمَانَ اسْتَأْثَرَ وَأَسَاءَ الْإِمْرَةَ، وَعَاقَبْتُمُ وَاللهِ، فَأَسْأَتُمُ الْعُقُوبَةَ، وَسَتَقْدُمُونَ عَلَى حَكَمِ عَدْلٍ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ، إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ وَسُئِلْتَ عَنْ عُثْمَانَ، فَقُلْ: كَانَ وَاللهِ مِنَ الَّذِينَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ، إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ وَسُئِلْتَ عَنْ عُثْمَانَ، فَقُلْ: كَانَ وَاللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتُوكَ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتَوكُلُ اللهِ فَلْيَتَوكَلُ اللهِ فَلْيَتُوبُ اللهِ فَلَيْ اللهِ فَلْمُونُونَ اللهُ اللهِ فَلْيَتُوبُ اللهُ اللهُ اللهِ فَلْيَتُوبُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الم

١٩٠٧ - صَرَّنًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ الْقَاضِي بِالرَّيِّ، ثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَوَّادٍ (")، عَنْ عَمْرِو (") بْنِ سُفْيَانَ (")، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَل، مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَوَّادٍ (")، عَنْ عَمْرِو (") بْنِ سُفْيَانَ (")، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَل،

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٢٠٤-١٤٧١٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية كلها، والإتحاف، والصواب: "مساور"، كما رواه النسائي في مسند علي، ونقله عنه المزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٩٢)، وكما رواه الآجري في الشريعة (٤/ ١٧١٨)، وقد رواه النسائي مهملا غير منسوب مما جعل المزي يفرد له ترجمة (٢٧/ ٢٧٤)، فقال: "مساور غير منسوب عَن: عَمْرو بْن سفيان"، وتبعه على ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٠١ / ١٠٣)، غير أنه قد زاد الطين بلة فقال: "قلتُ: قال أبو حاتم مجهول إنما هو: مساور أبو يحيى التميمي العنبري، انظر الجرح (٨/ ٢٥١)، أما هذا فهو: مساور الوراق الكوفي كما نسبه الآجري في روايته لهذا الحديث، وهو ثقة من رجال التهذيب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (ص): اعمرا.

<sup>(3)</sup> هو عمرو بن سفيان الذي يروي عنه الأسود بن قيس ترجم له البخاري (٦/ ٣٣٤)، وابن أبي حاتم (٦/ ٢٣٤)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٢/ ٤٣)، ونسبه ثقفيا، ولم ينسبه أحد ممن ترجم له قبله، ولم نجده منسوبا في أغلب مروياته، ونسبه الطبري في تفسيره في بعض الروايات بصريا، والله أعلم، وانظر الاختلاف في حديثه في ترجمة قيس العبدي من تهذيب الكمال (٩٢/٢٤).

فَقَالَ: أَيْنَ مُرَوِّحِي الْقَوْمِ؟ قَالَ ('': قُلْنَا (''): هُمْ صَرْعَى حَوْلَ الْجَمَلِ. قَالَ: فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا عَهْدًا يُتْبَعُ أَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا عَهْدًا يُتْبَعُ أَثُرُهُ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَاهَا تِلْقَاءَ أَنْفُسِنَا، اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ، ثُمَّ ضَرَبَ الدَّهْرَ بِجِرَانِهِ ('').

١٩٠٨ - حرمً أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِيُ، ثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِيُ، ثَنَا عَلِيُ بْنُ قَادِم، ثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ (''، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدَ مَعَ عَلِيُ صَفِّينَ ثَمَانُونَ بَدْرِيًّا، وَخَمْسُونَ وَمِائَتَانِ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (''.

١٦٠٩ - أخْمِرْ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ (١٠)، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِئ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، سَمِعْتُ كَثِيرًا أَبَا النَّضْرِ (١٠) يَقُولُ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ يَقُولُ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ يَقُولُ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ قَالَ: عَنْ أَيِّ حَالِهِمْ شَالًا اللَّهُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مِثَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُل؟ فَسَمَّيْتُ لَهُ رَجُلًا مِمَّنْ خَرَجَ، مَا فَعَلَ قَنْ مَانَدُ لَهُ رَجُلًا مِمَّنْ خَرَجَ،

(١) قوله: «قال» ساقط من (ص) و(و).

<sup>(</sup>٢) في (ص) و(و): "فقلنا".

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (١١/ ٨٨٥ – ١٤٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) هو: يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن الحكم بن عتيبة الكوفي.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٨/ ٥٣٨ – ٢٤١٤٣).

<sup>(</sup>٦) في الإتحاف: ﴿أَبُو عَبِيدُ اللهِ بن محمد بن يعقوبِ ١٠].

 <sup>(</sup>٧) هو: كثير بن أبي كثير، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ مستقيم الحديث، وضعفه
 ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة عنه، وصحح له المصنف حديث رقم (٤١٤) وقال
 فيه: «لم يذكر بجرح»!.

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَاسْتَذَلَّ ١٠٠ الْإِمَارَةَ، لَقِي اللهُ وَلا حُجَّةً لَهُ عِنْدَهُ» (١٠٠).

٤٦١٠ - صَرَّنُ الصَّلْحِيُّ الْمُوعَلِيِّ الْحَافِظُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

2711 - حَرَّنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ ''، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمَّيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا وَ اللهِ الْخَوَرْنَقِ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ، وَعِنْدَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَبُوكَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ وَ اللهِ وَنَا اللهُ وَ اللهِ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَنَدِلِينَ ﴾ (١٠) (١٠)

<sup>(</sup>١) في (ص): او استبدل.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (٤/ ٢٥٨ – ٤٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) هو: الحسين بن علي بن يزيد، أبا علي النيسابوري، عن عبد الله بن محمد بن قحطبة.

<sup>(</sup>٤) إتحاف المهرة (١١/ ٦٣٣-١٤٧٧١).

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن عبد الله المزني.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الخطية كلها، والإتحاف: «على»، وهو تحريف، والمثبت كما في سائر أسانيد المصنف، وانظر حديث رقم (٣٥٢) و(٤١٧٠) و(٤٦٥٣) وغيرها كثير، وهو: يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) (الحج: آية ٤٧).

<sup>(</sup>٨) إتحاف المهرة (١١/ ٩٢ ٥- ١٤٦٨٩).

كَالِمَ الْقُرَشِيُ بِالسَّاوَةِ "، حَدَّنِي أَبِي "، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مُسْلِمٍ " الْقُرَشِيُ بِالسَّاوَةِ "، حَدَّنِي أَبِي "، عَنْ أَبِيهِ "، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْرًاءَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ يَذْكُرُ عَنْ شُيُوخِهِ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَجَّهَتْ رَسُولًا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، رَسُولًا يُخْبِرُهُ بِقَتْلِ عُثْمَانَ، وَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، رَسُولًا يُخْبِرُهُ بِقَتْلِ عُثْمَانَ، وَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، رَسُولًا يُخْبِرُهُ بِقَتْلِ عُثْمَانَ، وَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ بَنِ أَبِي رَبِيعَةَ، رَسُولًا يُخْبِرُهُ بِقَتْلِ عُثْمَانَ، وَوَجَّهَتْ إِلَيْهِ بَنِ فَيْمِيصِهِ " اللّذِي قُتِلَ فِيهِ "، وَأَثْوَابُهُ مُضَرَّجَاتٌ بِدَمِهِ، فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ، فَرَجَ إِلَى النَّاسِ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَخْبَرَهُمْ بِقَتْلِهِ، وَنَشَرَ قَمِيصَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبَكَى النَّاسِ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَخْبَرَهُمْ بِقَتْلِهِ، وَنَشَرَ قَمِيصَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبَكَى النَّاسُ مَعَهُ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

أَتَانِيَ أَمَرٌ فِيهِ لِلنَّاسِ غُمَّةٌ وَفِيهِ بُكَاءٌ لِلْعُيُونِ طَوِيلُ وَفِيهِ مُتَاعٌ لِلْأُنُوفِ أَصِيلُ وَفِيهِ اجْتِدَاعٌ لِلْأُنُوفِ أَصِيلُ مُصَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهَذِهِ يُعَادُ لَهَا شُمُّ الْجِبَالِ تَزُولُ مُصَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَهَذِهِ يُعَادُ لَهَا شُمُّ الْجِبَالِ تَزُولُ تَدَاعَتْ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ عُصْبَةٌ فَرِيقَانِ مِنْهُمْ قَاتِلٌ وَخَذُولُ سَأَبْقِي أَبَا عَمْرٍو بِكُلِّ مُهَنَّدٍ وَبِيضٍ لَهَا فِي الدَّارِعِينَ هَلِيلُ سَأَبْقِي أَبَا عَمْرٍو بِكُلِّ مُهَنَّدٍ وَبِيضٍ لَهَا فِي الدَّارِعِينَ هَلِيلُ

(١) في (ك): "أسلم".

<sup>(</sup>٢) في الإتحاف: «بالسائرة»، وهو: محمد بن عَبْد الله بن أَحْمَدَ بن مُحَمَّد بن أمية بن آدم بن مسلم أبو عبد الله، ويقال: أبو أحمد، القرشي الساوي.

<sup>(</sup>٣) هو: أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد بْن أمية بن آدم بن مسلم أبو الحسين الساوي، وهو جد المذكور قبله وليس أبيه، غير أن محمد بن عبد الله كان كثيرا ما يحدث عنه فيقول حدثني أبي، حتى ظن بعض أهل العلم أن اسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن أمية.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن أمية بن آدم بن مسلم القرشي، أبو أحمد الساوي. من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٥) في (ص): "قميصه".

<sup>(</sup>٦) في (ز): افيه قتل ١٠.

وَلَا نَوْمَ حَتَى يُثْخَنَ '' الْقَوْمُ بِالْقَنَا وَيُشْفَى مِنَ الْقَوْمِ الْغُواةِ غَلِيلُ وَلَسْتُ مُقِيمًا مَا حَبِيتُ بِبَلْدَةٍ أَجُرُّ بِهَا ذَيْلًا وَأَنْتَ قَتِيلُ قَالَ: فَخَرَجَ لِنُصْرَتِهِ '' بِمَنْ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَرُبَ مِنْ مَكَّةَ سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ ''.

271٣ - حرثً أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِم، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنُ أَبِي الْأَحْوَصِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَلْْخِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِغْرَاءَ، الْأَحْوَصِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِغْرَاءَ، عَنْ مُحَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ مَرَاثِي عُثْمَانَ فِي عُنْمَانَ فِي عَنْ شَيْئًا(") أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ:

فَكَفَّ يَدَيْهِ ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَيْقَنَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِغَافِلِ وَقَالَ لِأَهْلِ الدَّارِ لَا تَقْتُلُوهُمُ عَفَا اللهُ عَنْ كُلِّ امْرِي لَا يُقَاتِلِ وَقَالَ لِأَهْلِ الدَّارِ لَا تَقْتُلُوهُمُ عَفَا اللهُ عَنْ كُلِّ امْرِي لَا يُقَاتِلِ فَكَيْفَ رَأَيْتَ اللهَ صَبَّ عَلَيْهِمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَعْدَ التَّوَاصُلِ وَكَيْفَ رَأَيْتَ اللهَ صَبَّ عَلَيْهِمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَعْدَ التَّوَاصُلِ وَكَيْفَ رَأَيْتَ اللهَ صَبَّ عَلَيْهِمُ عَنِ النَّاسِ إِدْبَارَ الرِّيَاحِ الْحَوَافِلِ(") وَكَيْفَ رَأَيْتَ الْخَيْرَ أَدْبَرَ بَعْدَهُ عَنِ النَّاسِ إِدْبَارَ الرِّيَاحِ الْحَوَافِلِ(")

٤٦١٤ - صَرَّنًا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا عِيسَى بْنُ

<sup>(</sup>١) في (ز) و(م) و(ك): ايسجن».

<sup>(</sup>٢) قوله: «لنصرته» ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) إتحاف المهرة (٦/ ٩١ ٥-٧٠٢٨).

<sup>(</sup>٤) قوله «شيئا» ساقط من (م) والتلخيص.

<sup>(</sup>٥) إتحاف المهرة (١٣/ ٥٣ -١٦٤٢٦)، ومحمد بن إسحاق بن حرب البلخي لا يوثق في علمه.

يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّهُ اللَّهُ سُئِلَ عَنْ عُدْقِ عُثْمَانَ مَا كَانَ عَلَى فَصِّ خَاتَمِهِ مِنْ صِدْقِ غُثْمَانَ مَا كَانَ عَلَى فَصِّ خَاتَمِهِ مِنْ صِدْقِ نِيَّتِهِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي سَعِيدًا، وَأَمِتْنِي شَهِيدًا، فَوَاللهِ لَقَدْ عَاشَ سَعِيدًا، وَمَاتَ شَهِيدًا".

٥٦١٥ - حرمي أَبُو الْحَسَنِ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا آبِي هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيُّ " قَالَ: جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيُّ " قَالَ: جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَيْ يَعُودُهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَقَالَ عَلِيُّ: اسْكُنُوا وَاسْكُتُوا، إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْ تُكُمْ. فَقَالَ زَيْدٌ: أَنْشُدُكَ الله، أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَوَاللّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْ تُكُمْ. فَقَالَ زَيْدٌ: أَنْشُدُكَ الله، أَنْتَ قَتَلْتَهُ عُرْمَانَ؟ فَأَطْرَقَ عَلِيٌ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةُ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا قَتَلْتُهُ، وَلَا أَمْرْتُ بِقَتْلِهِ.

قَالَ هَارُونُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ عَنْ أُخْرِجَ مِنْ دَارِ عُثْمَانَ جَرِيحًا ".

٤٦١٦ - أَخْبِرُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ

<sup>(</sup>١) إتحاف المهرة (١١/ ٦١- ١٣٦٩١).

<sup>(</sup>٢) أداة التحديث سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) يعني: حصين بن عبد الرحمن الحارثي يروي عن الشعبي ولم يرو عنه غير إسماعيل والحجاج بن أرطاة، وقال الإمام أحمد: "أحاديثه مناكير"، ووثقه ابن حبان، وروايته هذه مرسلة.

<sup>(3)</sup> إتحاف المهرة (٤/ ٩٩٦- ٤٢٨٣)، و(١١/ ١٦٦- ١٤١٩٨).

الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَوَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، ثَنَا كِنَانَهُ الْعَدَوِيُّ (، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ حَاصَرَ عُثْمَانَ. قَالَ: قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَتَلَهُ ؟ قَالَ: لَا، قَتَلَهُ جَبَلَهُ بْنُ الْأَيْهَمِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ (.)

قَالَ: وَقِيلَ: قَتَلَهُ كَبِيرَةُ السَّكُونِيُّ، فَقُتِلَ فِي الْوَقْتِ، وَقِيلَ: قَتَلَهُ كِنَانَةُ بْنُ بِشْرِ التُّجِيبِيُّ، وَلَعَلَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ لَعَنَهُمُ اللهُ.

وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ("):

أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهِ('' قَتِيلُ التُّجِيبِيِّ الَّذِي جَاءَ مِنْ مِصْرَ ('' يَعْنِي بِالتُّجِيبِيِّ قَاتِلَ عُثْمَانَ ﴿ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٤٦١٧ - أَخْمِرُ لَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي أَبُو سِيدَانَ (\* [عُبَيْدُ] (\* بْنُ

<sup>(</sup>۱) كذا قال المصنف عَظَالَقَه، وإنما هو: كنانة مولى صفية، كما في مصادر تخريج هذا الأثر، وانظر: تاريخ دمشق (۳۹/ ٤٠٧)، والإستيعاب لابن عبد البر (۳/ ١٠٤٦)، وتاريخ المدينة لابن شبة (٤/ ١٠٤٨) وهو الذي يروي عنه محمد بن طلحة، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في (ك): المضراء.

<sup>(</sup>٣) قال في التلخيص: ﴿وللوليد بن عقبة بلا سند».

<sup>(</sup>٤) في التلخيص: انبيهما.

<sup>(</sup>٥) في التلخيص: امضرا.

<sup>(</sup>٦) إتحاف المهرة (١٩/ ٣٨١–٢٥٠٤).

 <sup>(</sup>٧) في (ك): «أبو سفيان»، وكذا في (ص) وذكر في الحاشية أنها في نسخة: «أبو سيدان»، وفي التلخيص: «أبو أسيدان».

 <sup>(</sup>A) في النسخ الخطية كلها، والتلخيص: «لبيد»، والمثبت من الإتحاف، ومن دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ١٥٩) حيث رواه عن المصنف بسنده ومتنه سواء، وعبيد ذكره المزي =

طُفَيْل، حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ اللَّهِ عُمَرُ أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى عُمْرَ، عُمْرَ ابْنَتَهُ، فَرَدَّهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، فَلَمَّا أَنْ رَاحَ إِلَيْهِ عُمَرُ قَالَ: «بَا عُمَرُ، عُمْرَ ابْنَتَهُ، فَرَدَّهُ عَنْمَانَ عَلَى خَتَنٍ '' خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ؟». أَدُلُّكَ عَلَى خَتَنٍ '' خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ؟». قَالَ: «زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، وَأُزُوِّجُ عُثْمَانَ ابْنَتِي »''.

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(")، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢٦١٨ - صرفًا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ("، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ("، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اشْتَرَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الْجَنَّةَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَرَّتَيْنِ بَيْعَ الْخَلْقِ (") عَنْ خَفْرَ النَّبِي عَلَيْهُ بِعْرَ مَعُونَةً، وَحَيْثُ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ (").

<sup>=</sup> تمييزا، ووثقه العجلي وابن حبان، وقال ابن معين: صويلح، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به.

<sup>(</sup>١) قوله: اختن عير موجود في (ز) و(م) و(ك) والتلخيص.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المهرة (١١/ ٣٥-١٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: ما في الصحيحين بخلاف هذا، من أن عمر هو الذي عرضها على عثمان فامتنع»، بل انفرد به البخاري في المغازي (٨٣/٥) والنكاح (١٣/٧) من حديث الزهري عن سالم عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «بن مرار»، وهو: أبو عمرو القيسي البصري، قال ابن معين ليس بشيء، واستنكر عليه ابن عدي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) يعنى: ابن عمرو بن جرير البجلي.

<sup>(</sup>٦) قال ابن سيدة في المحكم (٤/ ٥٣٧): «وأخلقه خلقا: أعطاه إياه. وحكى ابن الأعرابي: باعه بيع الخلق، ولم يفسره، وأنشد: أبلغ فزارة أني قد شريت لها ... مجد الحياة بسيفي بيع ذي الخلق».

<sup>(</sup>٧) إتحاف المهرة (١٦/ ٥٦ - ٢٠٣٧٣).

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ(١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

2119 - حرث أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَمْدِ بْنِ سَعِيدِ"، قَالَ: إِذْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّاذِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ"، قَالَ: أَرَادَ عَلِيٌّ أَنْ يَسِيرَ إِلَى الشَّامِ إِلَى صِفِينَ، اجْتَمَعَتِ النَّخْعُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الْأَمْةَ الْأَمْةَ بَيْتَهُ، فَقَالَ: هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا نَخْعِيٌّ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَمَدَتْ" إِلَى خَيْرِ أَهْلِهَا فَقَتَلُوهُ - يَعْنِي عُثْمَانَ - وَإِنَّا قَاتَلْنَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ بِبَيْعَةٍ (" عَمْدَتْ" إِلَى خَيْرِ أَهْلِهَا فَقَتَلُوهُ - يَعْنِي عُثْمَانَ - وَإِنَّا قَاتَلْنَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ بِبَيْعَةٍ (" تَسِيرُونَ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ، فَلْيَنْظُرُ امْرُؤٌ أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَهُ".

هَذَا حَدِيثٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَنَدٌ، فَإِنَّهُ مُعَقَّدٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْمَوْضِع (^).



<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: عيسى ضعفه أبو داود وغيره"، وانظر قول المصنف فيه عقب حديث رقم (٦٦١).

<sup>(</sup>٢) في (ص): "سعد"، وقيل فيه أيضا: ابن سعد، أبو يحيى النخعي الصهباني.

<sup>(</sup>٣) في (و) و(ك) و(ص): العهدت».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «ببيعته».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية كلها، والتلخيص، وهو تحريف، والصواب: (لنا عليهم)، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (١٦/ ٩٧)، (٢١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٦) في (ص): «وأنتم».

<sup>(</sup>V) إتحاف المهرة (١٨/ ٤٤٨- ٢٣٩٠).

<sup>(</sup>A) قال الذهبي في التلخيص: «قلت: على شرط مسلم».

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| ٧      | تَفْسِيرُ سُورَةِ الرَّحْمَنِ              |
|        | وَمِنْ تَفْسِيرِ شُورَةِ الْوَاقِعَةِ      |
| ۱۷     | وَمِنْ تَفْسِيرِ شُورَةِ الْحَدِيدِ        |
| ۲۳     | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ    |
| YV     | وَمِنْ شُورَةِ الْحَشْرِ                   |
| ٣١     | َ وَمِنْ تَفْسِيرِ شُورَةِ الإمْتِحَانِ    |
| ٣٤     | وَمِنْ تَفْسِيرِ شُورَةِ سَبِّحُ الصَّفِّ  |
| ٣٦     | وَمِنْ تَفْسِيرِ شُورَةِ الْجُمُعَةِ       |
| ٣٨     | َ وَمِنْ تَفْسِيرِ شُورَةِ الْمُنَافِقِينَ |
| ٤١     | وَمِنْ تَفْسِيرِ شُورَةِ التَّغَائِنِ      |
| ٤٤     | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الطَّلَاقِ        |
| ٤٩     | وَمِنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ التَّحْرِيمِ      |
| ٥٨     | تَفْسِيرُ شُورَةِ الْمُلْكِ                |
|        | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ                |
| ٠٤     | تَفْسِيرُ شُورَةِ الْحَاقَّةِ              |
|        | تَفْسِيرُ شُورَةِ: سَأَلَ سَائِلٌ          |
|        | تَفْسِيرُ شُورَةِ الْجِنُّ                 |
|        | وَمِنْ تَفْسِيرِ شُورَةِ الْمُزَّمِّلِ     |
| v4     | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُدَّثِرِ             |
| ۸٥     | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقِيَامَةِ             |
|        | تَفْسِيرُ: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ   |
|        | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ           |
|        | تَفْسِيرُ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ             |

فيرًا الخاجي المسلمان المسلمان

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 97     | تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّازِعَاتِ                                    |
| ٩٨     | تَفْسِيرُ سُورَةِ عَبَسَ وَتَوَلَّى                                |
| 1 • 1  | تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ                        |
| ١٠٤    | تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ                     |
| 1.0    | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُطَفِّفِينَ                                  |
| ١٠٧    | تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَالسُّجُودُ فِيهَا |
| 11     | تَفْسِيرُ شُورَةِ الْبُرُوجِ                                       |
| 117    | تَفْسِيرُ سُورَةِ الطَّارِقِ                                       |
| 117    | تَفْسِيرُ سُورَةِ: سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى                |
| 117    | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ                                     |
| 119    | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَجْرِ                                        |
| 177    | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَلَدِ                                        |
| 170    | تَفْسِيرُ شُورَةِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا                           |
| 177    | تَفْسِيرُ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى                        |
|        | تَفْسِيرُ سُورَةِ وَالضُّحَى                                       |
| 177    | تَفْسِيرُ سُورَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ                                  |
| 170    |                                                                    |
| 177    | تَفْسِيرُ سُورَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ           |
| 189    | تَفْسِيرُ سُورَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ                             |
| 187    | تَفْسِيرُ سُورَةِ لَمْ يَكُنْت                                     |
|        | تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا زُلْزِلَتْ                                 |
| 731    | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْعَادِيَاتِ                                    |
| 1 & V  | تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَارِعَةِتَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَارِعَةِ       |
| ١٤٨    | نَفْسِيرُ سُورَةِ أَلْهَاكُمْنفسِيرُ سُورَةِ أَلْهَاكُمْ           |
|        | نَفْسِيرُ سُورَةِ وَالْعَصْرِنفلسِيرُ سُورَةِ وَالْعَصْرِ          |
| 10     | تَفْسِيرُ سُورَةِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ                          |

| الصفحة                                                                        | الموضوع                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 101                                                                           | فْسِيرُ سُورَةِ الْفِيلِ.                                      |
| ب قُرَيْشِ                                                                    |                                                                |
| 108                                                                           | رِيرُ<br>يُه رَهُ أَرَأَيْتَ                                   |
| لَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ                                                         | فيسرُ سُورَةِ إِنَّا أَعْطَ                                    |
| يُّهَا الْكَافِرُونَ                                                          | ئے<br>نفسیرُ سُورَة قُلْ یَا أَ                                |
| ءَ نَصْرُ اللهِ                                                               | َ<br>نَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا جَا                               |
| دَا أَبِي لَهَبِ                                                              |                                                                |
| رب<br>اص                                                                      |                                                                |
| 178                                                                           | رَيْنُ<br>تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَلَقِ.                         |
|                                                                               | تَفْسِيرُ سُورَةِ النَّاسِ                                     |
| دُّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ                                 | رِ عَالِ<br>كِتَاكُ تَوَ اريخ الْمُتَفَ                        |
| نِيدِ الصَّحِيحَةِ مِنْ ذِكْرِ آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ                          | َ<br>ذِكْرُ مَا رُويَ بِالْأَسَا                               |
| 1VV                                                                           | ذِي نُوحِ النَّبِيِّ عِينَ                                     |
| 147                                                                           | ذَكُرُ إِذْرِيسَ النَّبِيِّ }                                  |
| عَلِيْ خَلِيلِ اللهِ عَظَلِي                                                  | ذِكْرُ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ إِ                              |
| بْرَاهِيمَ صَّلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِمَابْرَاهِيمَ صَّلُواتُ اللهُ عَلَيْهِمَا | ذِكْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِ                                    |
| اِهِيمَ خَلِيلِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا                             | َ ذِكْرُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَ<br>ذِكْرُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَ |
| بِيحَ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلِيَكُمْ                                  | ذِكْرُ مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهِ                                |
| 717                                                                           |                                                                |
| ى الله عَلَيْهِ                                                               |                                                                |
| YYY                                                                           |                                                                |
| YY9                                                                           |                                                                |
| حَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ                 |                                                                |
| هُوبَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ٢٣٥                                         | ذِكْرُ يُوسُفَ بْنِ يَعْ                                       |
| نُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَأَخِيهِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ                       | ذِكْرُ النَّبِيِّ الْكَلِّيمِ                                  |
| نْ عِمْرَ انَّ فَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ مُوسَى عَلَيْهَا النَّدَلا              | ذُكُرُ وَ فَاةً هَارُونَ بُ                                    |

| الصفحة                 |                                                                                                                                                           | الموضوع                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 708                    | ل بْنِ عِمْرَانَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا                                                                                                              |                              |
| Υολ                    | مُوصَ نَبِيِّ اللهِ الْمُبْتَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ                                                                                                    | ذِكْرُ أَيُّوبَ بْنِ أَ      |
| ۲٦٣                    | اسَ وَصِفَتِهِ لَلْئَكُمْ                                                                                                                                 | ذِكْرُ نَبِيِّ اللهِ إِلْيَا |
|                        | لُسَ بْنِ مَتَّى ﷺ                                                                                                                                        |                              |
| Y79                    | _                                                                                                                                                         |                              |
| هُ عَلَيْهِهُ عَلَيْهِ | يْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَمَا آتَاهُ اللهُ مِنَ الْمُلْكِ صَلَّى الله                                                                                        |                              |
| 779                    | دْنَ النَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                         | ذِكْرُ زَكَرِيَا بْنِ أَ     |
|                        | كَرِيًّا نَبِيٍّ اللهِ لِمُشْكِنًا                                                                                                                        |                              |
|                        | وَجِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ                                                                                                     |                              |
| ٣٠١                    | الْمُرْسَلِينَ ﷺ                                                                                                                                          | ذِكْرُ أُخْبَارِ سَيْدِ      |
| ٣٢٨                    |                                                                                                                                                           | كِتَابُ الْمَسْرَى           |
|                        | جْرَةِ الْأُولَى إِلَى الْحَبَشَةِ                                                                                                                        |                              |
|                        |                                                                                                                                                           |                              |
|                        | لَازِي وَالسَّرَايَا                                                                                                                                      |                              |
|                        | وَلِ اللهِ ﷺ                                                                                                                                              |                              |
|                        | يْفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:                                                                                                                                   | -                            |
|                        | صَّحِيحَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكُ                                                                                  |                              |
| 018                    |                                                                                                                                                           | وَمِنْ مَنَاقِبِ أَمِير      |
| ٥٣٤                    |                                                                                                                                                           |                              |
| ٥٤٣                    |                                                                                                                                                           |                              |
| 008                    | ِّهُ وَمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﴿<br>لَمُوْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفًانَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |                              |
| ~ ~ <b>~</b>           |                                                                                                                                                           | 7 0 3                        |